# انطال المحال الم

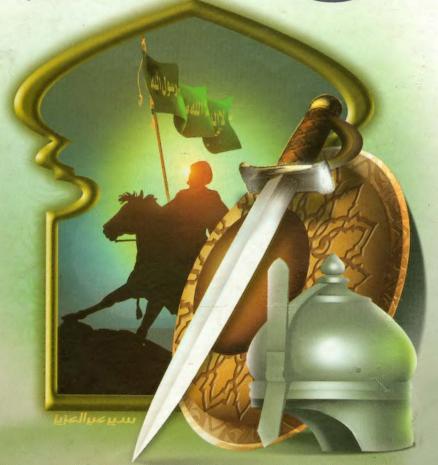

والمحاركة

خَالِلْكِغُقِ



- ١- النعمان بن مقرن
- ٧- حستان بن النعمان
- ٣-معاوستبنحديج
- ٤-عقبتيننافع
- ٥-عبداللهبن سعدبن أبى السرح
- ٦-الشهيدنورالدين محمود
- ٧- الناصر صلاح الدين الأيوبى
- ٨- الملك المظفر (سيف الدين قطن)
- ٩- الملك الظاهر (بيبرس البندقداري)
- ١٠- صقر قريش عبد الرحمن الداخل

۱۱-حدیفت بن الیسمان ۱۲-محمد بن القسم ۱۳-قتیب بن مسلم ۱۶-مسوسی بن نصیب ۱۵-طسارق بسن زیساد ۱۲-عبد الرحمن الغافقی ۱۲-السسمح بن مسالك ۱۸-عبد الرحمن الناصر ۱۸-یوسف بن تاشفین ۱۹-یوسف بن تاشفین

محمد على قطب

خَالِلِكَ فِي

للطبع والنشر والتوزيع

بنة إلله الجمز الجيئم

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

رقم الإيداع القانوني، ٢٠٠٦/٢١٩٩

الترقيم الدولى: 1- 387 - 253 - 977

كُلُوْلِكُوْلِيّ للطبع والنشر والتوزيع المسارع منشا - محيرم بك - الإسكندرية تليسف ون ١٩٥٠ ١٩٥٠ - هـ اكس، ١٩٥٠ ٥٩٠ ٥٩٠

### مقدمة

المتأمل في سيرة أبطال الفتح الإسلامي يجد عجبًا: أنهم ما سقطت لهم راية ونادرًا ما سقطت - إلا في حالين: حال النزاع، وحال الاغترار بقوة الذات وإمكانات البشر، أما بخلاف ذلك فسيرتهم كتاب انتصارات، وتاريخ أمة مؤمنة، سطرت بجهادها وإيمانها أعظم حضارة وأرقى مدنية. فإذا كانت الانتصارات تغرى أصحابها بالجور والظلم والطغيان، فإن انتصارات هؤلاء الأبطال كانت نورًا وفتحًا وضياءً لأهل البلاد التي فتحوها، وإنك لتعجب من تحول أهل هذه البلاد، وفي فترات وجيزة للغاية، من محاربين أو كارهين لجيوش المسلمين، إلى جنود منضوين أو كارهين أو كارهين وآذي رسوله وأولياءه.

إن التمكين للمؤمنين في الأرض له شروطه وقوانينه، ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاةَ وآتُوا الزّكاةَ وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونَهَواْ عَنِ الْمُنكرِ ولللهِ عَاقبَةُ الأَبطال الأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١] وبالتالي فلا تظن أن النصر كان حليف هؤلاء الأبطال لعبقرياتهم العسكرية أو لمواهبهم الشخصية، إطلاقًا، نعم كان منهم العباقرة والأفناذ، لكنهم جميعًا خرجوا من بيئة صحراوية قاحلة لا زرع فيها ولا ضرع، وبها من الضلال والزيغ والجلافة ما يجعلهم أعجز الناس عن التعامل مع البشر أو تأسيس حضارة . لكنهم - للحق - كانوا كمن تعرض لصدمة كهربائية عنيفة أفقدته ذاكرته وأنشأت بديلاً عنها ذاكرة إسلامية راشدة، صنعتها يد العناية الإلهية ورعتها وروتها يد النبي الأعظم محمد ﷺ . فصار النبت زرعًا يانعًا لاشية فيه، بل يعجب الزراع في كل وقت وحين.

إن راية الحق التى حملها هؤلاء الأفذاذ - لقرون عدة - مازالت ترفرف، ومنذ مئات السنين، فوق أركان الدنيا الأربعة، وإن جهادهم وتضحياتهم هما اللذان أبقيا كلمة التوحيد في كل أنحاء المعمورة حتى الآن - هذا بعد فضل الله - وإننا اليوم في أمس الحاجة إلى دراسة سيرة هؤلاء المؤمنين المخلصين، لم كانت كل هذه التضحيات من جانبهم، وكيف كانت، ولماذا صبر هؤلاء على القتل والعذاب

والآلام، دون تأوه أو ألم، بل إنهم كانوا يستعذبون هذه الآلام. . حتى إن أحدهم للخرج من بيت شابًا لم يكمل العشرين من عمره فلا يعود إليه إلا كهلا، يقضى هذه السنين جميعًا في جهاد بل انقطاع وقتال بلا هوادة ورباط دائم ومستمر . . وهذا مما لا شك فيه قد جبلهم على العطاء والبذل . . في انتظار أملين كريمين لا ثالث لهما: إما نصر وإما شهادة ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجيكُم مَنْ عَذَابٍ أليم ( ) تُؤْمنُونَ بِاللّه ورَسُوله وتُجَاهدُونَ في سَبيلِ اللّه بأمْوالكُمْ وأنفُسكُمْ فَنُوبكُمْ وَيُدْخلكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَمَساكنَ طَيّبةً في جَنَّات عَدْن ذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( ) وَأَخْرَىٰ تُحبُونَهَا نَصْرٌ مَن اللّه و وَتَحْتَها اللّه و وَاللّه و الله و الله و الله عليم الله و الله م العظيم . وهذا سر بذلهم العظيم .

الله أسأل أن يتقبل جهادهم، وأن يجعلنا خير لحلف لخير سلف.

المؤلف

# ١- النعمان بن مقرن

# بیت بنی «مقرن»:

كان رسول الله ﷺ والمسلمون معه يحاصرون « خيبر » في أوائل سنة سبع من الهجرة ، في نهاية شهر « المحرم » وقد لقوا يومئذ جهدًا جهيدًا في الحصار وفي القتال .

لكن الله تعالى فتح عليهم فتوحًا عظيمة ، تعددت أشكالها ، وتنوعت صُورها ، إذ جاءهم، وهم في أوج المعمعة، وفد «مُزينة» مسلمًا مؤمنًا ، على رأسهم بيت «بني مقرن» وكانوا عدة إخوة: «النعمان» و «نعيم» و «سويد» و «عبدالله». . ، وقد زاد عدد الوفد على أربعمائة .

فالضمُّوا إلى المسلمين ، وأبلوا يومئذ بلاءً حسنًا .

#### 染染染

وكانت الضربة القاصمة التي وجهها «على بن أبي طالب» \_ رضى الله عنه \_ لفارس اليهود «مرحب» فأوقعت في قلوب الذين كفروا الرعب ، وبدأت حصونهم تتهاوى واحدًا يتلو الآخر، ورجالاتهم يقعون في الأسر ، ونساؤهم وذراريهم في السبي، وكنوزهم يحوزها المسلمون .

وأيضًا . . . وُصُول مهاجرى الحبشة \_ بعد طول غياب \_ وعلى رأسهم "جعفر ابن أبى طالب" \_ رضى الله عنه \_ مما جعل رسول الله ﷺ يقول : (لا أدرى بأيهما أفرح. للفتح خيبر. أم بقدوم "جعفر"..).

وكذلك وصول الأشعريين من اليمن بقيادة «أبى موسى الأشعرى» \_ عبدالله بن قيس \_ رضى الله عنه \_ . وهكذا تتامت فرحة الفتوحات المتعاقبة المتلاحقة يوم «خيبر» على رسول الله ﷺ وعلى المسلمين .

ولقد كان ذلك اليوم هو الإطلالة الأولى لبطلنا « النعمان » ـ رضى الله عنه ـ على ساحـة الإسلام ومـيدان الإيمان ، فـارسًا مجليًا ومؤمنًا صـادق الإيمان ، وصاحب عزيمة لا تفل .

ومن ثم رافق النبى ﷺ إلى بيت الله الحرام معتمرًا عمرة القضاء، وكَحّل عينيه بأنوار البيت العتيق وتشبعت روحه المتـوثبة بالإيمان والإسلام إلى الجهاد في سبيل الله .

ولما كان يوم الفتح \_ فتح مكة \_ ، وقد وقف «العباس بن عبد المطلب» \_ رضى الله عنه بـ « أبى سفيان » \_ صخر بن حرب بن أمية \_ عند « مر الظهران » \_ حسبما أمره رسول الله عليه ليرى قوة جيوش الإسلام المتدفقة كالسيل فيكون ذلك أنكى فى نفسه وأشد تأثيرًا، لعله يرجع إلى قومه فى مكة ينذرهم ويحذرهم ويدعوهم إلى السلم .

فى تلك اللحظات . . . كان «أبو سفيان» كلما مرت به طائفة من جند المسلمين، فى راياتها وسلاحها يسأل عنها «العباس» فيجيبه، حتى مرت «مزينة» يتقدمها «النعمان»، فقال أبو سفيان :

... ومن هؤلاء يا « أبا الفضل » ؟

فأجاب العباس:

\_.. هذه «مزينة» ..!

فقال «أبو سفيان» وهو يتجرع الغصص :

... مالى وك «مزينة» ... ما لى وك «مزينة» !؟

وتم الفتح العظيم . . .

ثم كانت «حنين » و « الطائف » ولقد أبدى « النعمان » وإخوته وقبيلته من صدق المواقف مع الله ورسوله ما شد إليه الأنظار، وبوأه من الصحابة مركزًا مرموقًا، ومكانة محترمة .

ولقد لازم « النعمان » وإخوته ومن معه من قبيلته « المدينة المنورة » وأقاموا بها، لا يرون بديلاً عن قربهم من رسول الله ﷺ .

لم يكونوا عالة على الناس ، أو ضغتًا على إبالة ، بل كانوا طليعة من طلائع الجيش الإسلامي، إلى جانب الأنصار والمهاجرين ، وعدة يحسب لها ألف حساب؛ فإذا ما دعا الداعى كانوا في المقدمة .

# الردة . . . و «النعمان» و «مزينة»:

وهاك يوم « الردة » مسلمين ثابتين مجاهدين .

لقد كانت الردة من أخطر ما واجه الإسلام في عنفوان شبابه، وفتوة كيانه، وإن نسى بعض الناس \_ أو تناسوا \_ ما كان لـ « أبى بكر » \_ رضى الله عنه \_ من سبق وصحبة، فلا ينسوا موقفه يوم الردة .

لقد أطلت فتنة الجاهلية بقرونها على ديار الإسلام عقب وفاة رسول الله ﷺ ، فارتد أكثر القبائل عن الإسلام . . . وزعم بعض المهووسين النبوة ، أمثال «مسيلمة» «وطلحة بن خويلد» و «الأسود العنسى» و «سجاح».

ولم يكتفوا بمواقفهم السلبية في مواقعهم من ديارهم ، بل جيشوا الجيوش لهاجمة « المدينة » وبدا الأمر في غاية الخطورة ،خصوصًا وأن جيش المسلمين بقيادة «أسامة بن زيد» . . . . رضى الله عنهما \_ قد انطلق إلى غايته التي حددها له رسول الله «عَيَّيَةٍ» على حدود الشام وتخومها .

فالدفاع عن المدينة مرهون بالعزائم الصادقة ، ومقاتلة المرتدين يتطلب جندًا كثيفًا وتوجهات مختلفة .

هنا \_ عزيزى القارئ \_ يشهد التاريخ لـ « أبى بكر » \_ رضى الله عنه \_ شهادة حق وصدق ، بأنه كان على مستوى المسئولية ، وأنه «الصديق » \_ حقًا \_.

ثم يطل علينا بطلنا « النعمان » \_ رضى الله عنه \_ إطلالة جديدة، يضيفها إلى رصيده رغم قصر المدة الزمنية بين إسلامه والامتحان .

# «النعمان» ويوم «ذي القحة»:

و« ذو القصة » مكان على بعد أربعة وعشرين ميلاً من المدينة، في الطريق إلى «نجد»، هناك اجتمعت قبائل «أسد» و«غطفان» و«طئ» و«مرة» و«عبس» وناس من «كنانة»، وعلى رأسهم «حبال بن سلمة بن خويلد » \_ ابن أخى «طلبيحة» الذي ادعى النبوة، يريدون الإغارة على «المدينة».

وقـبل أن يفـعلوا ذلك أرسلوا وفـدًا منهم إلى المدينة ، فـأتوا وجـوه الناس ، يتوسَّطونهم عند «أبـى بكر» ـ رضى الله عنه ـ ، على أن يقيمـوا الصلاة ، وعلى أن لا يؤتوا الزكاة .

فكان رد «أبي بكر» \_ رضى الله عنه \_ :

والله لو منعونى عقالاً (١) كانوا يؤدُّونه لرسول الله ﷺ لجاهدتهم عليه، ولو أفردت من بينكم .

وعاد الوفد الى أقوامهم بـ «ذى القصة» وأخبروهم بما سمعوا ، وحدثوهم عن قلة المسلمين بالمدينة ، وأطمعوهم فيهم .

ولقد توجس « أبو بكر » \_ رضى الله عنه \_ شرًا منهم ، فأعد العدة لغدرهم ، وجعل على الطرقات المؤدية إلى المدينة نفرًا من أبطال المسلمين وشجعانهم منهم: «على بن أبى طالب» و«الزبير بن العوام » و«طلحة بن عبيد الله» و«عبدالله ابن مسعود» \_ رضى الله عنهم \_ .

كما جمع \_ رضى الله عنه \_ الناس فى المسجد ، وخطب فيهم، فقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه :

إن القوم قــد رأوا منكم قلة ، وإنكم لا تدرون أليلاً تؤتـون أم نهارًا ، وأدناهم منكم على بريد ( اثنى عشر ميلاً ) ، وقد كانوا يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم ، وقد أبينا ذلك عليهم ، ونبذنا إليهم عهدهم، فاستعدوا وأعدوا .

ولم تمض سوى ثلاث ليال حتى شن المرتدون الغارة . . .

<sup>(</sup>١) العقال : الحبل

وأرسل المراقبون إلى ألا أبى بكر المندرونه ، فقال لهم : الزموا أماكنكم، وخرج فيمن معه على النواضح (١) . . . حتى واجه العدو ، فتقه قروا إلى «ذى حُساا» حيث يعسكر جيشهم .

استعمل المرتدون الحيلة ، فنفخوا قربًا من الجلود ، وربطوها بالحبال، ثم ألقوها في وجوه الإبل، فنفرت منها وارتدت على أدبارها بمن تحمل ، والمسلمون عاجزون عن كبح جماحها حتى دخلت المدينة . . . لكن من دون خسائر .

وظن المرتدون أن الوهن قد أصاب المسلمين ، إذ قال قائلهم :

أطعنا رسول الله ما كان بيننا أيورثنا «بكرًا» إذا ما مات بعده في لل رددتم وفدنا بزمانه؟ وإن التي سالوكم فمنعتم ثم استعدوا للهجوم العام.

فيا لعباد الله ما له «أبى بكر» وتلك لعمر الله قاصمة الظهر وهلا خشيتم حسًى راغبة البكر كالتَّمْر أو أحلى من التمر

أما «أبو بكر» \_ رضى الله عنه \_ فقد بات ليلته يتهيأ، فعبّ أالناس، ثم خرج بهم وعلى ميسمنته «النعمان بن مقرن» وعلى ميسرته «عبدالله بن مقرن» وعلى الساقة \_ موخرة الجيش \_ «سويد بن مقرن»...!

فما طلع الفجر إلا والمسلمون والعدو في صعيد واحد، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، ثبت فيه أبناء بيت «مقرن» ثبوت الجبال السرواسي . . . وقد كانوا في الطليعة، وأبدوا من ضروب الشجاعة والقتال فنونًا . . فما ذَرَّ قرن الشمس حتى ولى العدو الأدبار ، وقتل قائد المرتدين «حبال بن سلمة» ، وتبعهم «أبو بكر» والمسلمون حتى نزلوا به «ذى القصَّة» . . . ، ثم رجع \_ رضى الله عنه \_ إلى المدينة ، فكانت هذه المعركة أول الفتح في وجوه المرتدين عامة، وفي كل الديار .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) النواضح : الإبل المسنة التي تستخدم في السقي.

# إلى القادسية:

قال الله تعالى: ﴿ . . سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ [الفتح ١٦].

واستمر «النعمان» و أبناء بيت «مقرن» جميعًا مع الجيوش التي أعدها الصديق ـ رضى الله عنه ـ لقتال المرتدين ، تحـت قيادة «خالد بن الوليد» ينتقلون من جبهة إلى جبهة ، حتى قضى على الفتنة تمامًا .

وحين أعد «الصديق» ـ رضى الله عنه ـ العدة لغزو الشام وفتحها، كان «خالد» ـ رضى الله عنه ـ ما يزال يعيثُ فى شمال الجنريرة العربية على تخوم العراق، يمهدها، ويفتح كورها واحدة بعد الأخرى، ويطهر جيوشها من كل مقاومة، إلى أن جاءه الأمر من الخليفة «الصديق» بالتوجه سريعًا إلى الشام بنصف الجيش، وإبقاء النصف الآخر مع «المشنى بن حارثة» ـ الشيبانى ـ ليكون مددًا لجيوش المسلمين فى الشام، الذين اجتمعوا فى «اليرموك»، وقد احتشد لهم الروم فيما يزيد على مائتى ألف.

بقى «المثنى» فى العراق، واتخذ من «الحيرة» قاعدة له، ثم كان بين الحين والآخر يناوش قوات الفرس، فلما أحسوا بمدى خطورته عليهم، أرسلوا إليه يتوعدونه ويهددونه، وبعثوا إليه جندًا كثيفًا، فقاتلهم وهزمهم، وتبعهم حتى بلغ أبواب «المدائن» عاصمتهم.

ثم كتب إلى الخليفة «الصديق» يخبره بأنباء الفتح ويستمده..، ولكن طال الرد...، وخشى «المثنى» من المباغتة، فانسحب إلى أدنى أرض من العراق، واستخلف على الجند قائدًا، وقصد إلى المدينة بنفسه، وحين بلغها كان «الصديق» \_ رضى الله عنه \_ قد أشرف على الموت، لكنه استقبله، واستمع إليه، واقتنع بصواب رأيه، ثم قال: على بر «عمر» \_ وكان قد استخلفه، فلما حضر قال له:

- اسمع يا «عمسر» ما أقول لك، ثم اعمل به، إنى لأرجو أن أموت من يومى هذا، فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع «المشنى» وإن تأخرت إلى الليل فلا تُصبحن حتى تندب الناس مع «المثنى»..!

# وكانت نقطة زدول ...

مات «الصديق» \_ رضى الله عنه وولى الخالافة «عمر بن الخطاب» \_ رضى الله عنه ، وانتصر المسلمون على الروم في اليرموك، وانساحوا في ديار الشام في كل الاتجاهات يوطئونها، ويثبتون أقدامهم فوق ربوعها .

واتجه اهتمام «عمر» إلى العراق، وكانت من ثم شغله الشاغل، في ليله ونهاره، وقد فعل ما أمره به «أبو بكر» فندب الناس إلى قتال الفرس في العراق مع «المثني».

وتلكأ الناس طوال ثلاثة أيام لما كانوا قد سمعوا عن شراسة قتال الفرس ، فهابوا ذلك ، فقام إليهم « المثنى » فقال :

أيها الناس ، لا يعظمن عليكم هذا الوجه ، فإنا قد تَبَحبَحْنا(١) ريف فارس، وغلبناهم على خير شِقَى السواد(٢) وشاطرناهم ونلنا منهم ، واجترأ من قِبلنا عليهم ، ولها إن شاء الله ما بعدها .

ثم خطبهم «عمر» وحفزهم ، وما زال حتى تتابعوا ، وكان أولهم «أبو عبيد بن مسعود الثقفي» .

وولاه «عمر» على القيادة ، وكان فارسًا شجاعًا مقدامًا .

فخرج «المثني» وتبعه «أبو عُبيدًا» بمن معه، وكانوا خمسة آلاف من خيرة الجند .

وما زال «أبو عبيد» ومعه «المثنى» يواجهون جيوش الفرس واحدًا بعد الآخر ويهزمونهم، حتى بلغوا «الكوفة» على شاطئ الفرات .

وهناك كانت موقعة شديدة رهيبة، كان أول الشهداء فيها «أبو عبيد» ـ رحمه الله ـ ، فعلى الـرغم من شجاعـة الرجل وإقدامه ، فـقد كان فـيه بعض التـهور وسرعة اتخاذ القرار، ثقة منه بنفسه .

<sup>(</sup>١) تمحمنا: تملكنا وتوسعنا.

<sup>(</sup>٢) السواد : قرى العراق وضياعُها.

فلما فيصل الجسر على نهر الفرات بين الطرفين، قيال قائد الفرس: إما أن عبروا إلينا أو نعبر إليكم. . فأجاب «أبوعبيد» بل نعبر نحن . . !

ونصحه من معه، لكنه أصر على المواجهة وعبور الجسر، وأمر جنوده بذلك، واغتنمها الفرس فرصة وتركوا جيش المسلمين يمر فوق الجسر، وكانوا قد أعدوا أنفسهم للقاء، وقدموا الفيكة . . .

واحتُجز جيش المسلمين في مساحات ضيقة لا مجال فيها للكر والفر..، ووقعت الواقعة... واستشهد العدد العديد من المسلمين.

ولو لا أن «المثنى» احتوى البقية الباقية لقضى على جند المسلمين عامة .

非非效

# «سعد بن أبى وقاص» و «النعمان بن مقرن»:

وصلت أنباء هذه الهزيمة إلى المدينة فتأثر لها أمير المؤمنين «عمر» أيما تأثر ، وكذلك عم الحزن أهلها جميعًا .

ولقد بلغ به حماس التأثر أن قرر الخُروج بنفسه إلى العراق على رأس قوات المسلمين، ومنازلة الفرس، وأعد العدة لـذلك، وأيَّده بعض كبار الصحابة في هذا الاتجاه، كما عارضه آخرون، وكان على رأس المعارضين «عبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنه \_، وكان مما قال له: فإنه إن يهزم جيشك ليس كهزيمتك، وإنك إن تقتل أو تهزم في أنف(١) الأمر خشيت أن لا يكبّر المسلمون، وألا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبدا .

فقال « عمر » فأشيروا على برجل !!

43.43.43

وكان «سعد بن أبي وقاص» عامالاً لـ «عمر» على صدقات (٢) هوازن ، وكان

<sup>(</sup>١) أنف الأمر : أوله.

<sup>(</sup>٢) الصدقات : الزكاة.

فيمن كتب إليه « عمر » باخستيار ذوى الرأى والنجدة ، ممن كان له سلاح أو فرس، فجاء كتابه إلى «عمر» وفيه:

- إنى قد انتخبت لك ألف فارس ، كلهم له نجدة ورأى ، وصاحب حيطة ، يحوط حريم قومه ، ويمنع ذمارهم ، إليهم انتهت أحسابهم ، فشأنك بهم .

ووافق وصول كـتاب « سعـد » تشاور « عمـر » مع أصحـابه ، فقال « عـبد الرحمن بن عوْف » : وجدته . . . !

قال « عمر » : من هو ؟

قال «عبد الرحمن بن عوف»: الأسد في براثنه . . . « سعد » .

فوافقوه جميعًا .

فبعث إليه «عمر» فاستحضره، وولاه على قيادة العراق، ووصاه...

杂杂杂

# وصية القيادة السياسية للقيادة العسكرية:

ونحب \_ عزيزى القارئ \_ أن نذكر وصية «عمر» لـ «سعد» ، فهى من وثائق وصايا القيادة السياسية للقيادة العسكرية (الإسلامية) .

[قال « عمر » : يا « سعد » ، سعد بنى وهيب . . . ، لا يغرنك من الله أن قيل : خال (١) رسول الله على وصاحبه ، فإن الله عز و جل لا يمحو السيئ بالسيئ ، ولكنه يمحو السيئ بالحسن ، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته . . . شريفهم ووضيعهم فى ذات الله سواء ، الله ربهم وهم عباده ، يتفاضلون بالعاقبة ، ويدركون ما عند الله بالطاعة ، فانظر الأمر الذى رأيت النبى عليه منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمر ، هذه عظتى إياك إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين .

ـ إنى وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتى فإنك تقدم على أمر كريه شديد ، لا

<sup>(</sup>١) كان « سـعد » ـ رضى الله عنه ـ من بنـى زهرة أخوال النبى ﷺ لأمـه « آمنة » وكان من السابـقين إلى الإسلام .

يُخلِّص منه إلا الحق ، فعود نفسك ومن معك الخير، واستفتح به، واعلم أن لكل عادة عتادًا ، فعتاد الخير الصبر . . . فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك ، تجتمع لك خشية الله .

واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته وفي اجتناب معصيته ، وإنما أطاعه من أطاعه ببخض الدنيا وحُبِّ الآخرة، وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة، وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاءً، منها السر ومنها العلانية، فأما العلانية فأن يكون حامده وذامّه في الحق سواء، وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبة الناس، فلا تزهد في التحبب فإن النبيين قد سألوا محبتهم، وإن الله إذا أحب عبدًا حبّه، وإذا أبغض عبدًا بغضّه، فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس بمن يشرعُ معك في أمرك .]

وعلى هذا الهدى النوراني من الحكمة والموعظة الحسنة انطلق «سمعد» ـ رضى الله عنه ـ إلى العراق .

ولكن. . أين موقع بطلنا « النعمان بن مقرن » في كل هذا ؟

خرج «سعد» بقواته من «المدينة» إلى العراق ، وكان ـ رضى الله عنه ـ واعيًا شديد الحذر، مصغيًا إلى كل مشورة ورأى ، غير منقطع عن القائد العام «عمر» في المدينة، يكاتبه دائمًا ويطلعه على كل صغيرة وكبيرة . حتى بلغ « القادسية »، ومن هناك أعلنه بأن أهل فارس قد اجتمعوا على قيادة «رستم » لحرب المسلمين، فكتب إليه «عمر» :

ـ لا يكرُبنَّك ما يأتيك عنهم ، ولا ما يأتونك به، واستعن بالله، وتوكل عليه، وابعث إليه "إلى رستم" رجالاً من أهل المنظرة (١) والرأى والجلد يدعونه ، فإن الله جاعل دعاءهم توهينًا لهم ( لأهل فارس)، وفلجًا (٢) عليهم ، واكتب إلى في كل

يوم .

<sup>(</sup>١) الذي يعجبك إذا نظرت إليه.

<sup>(</sup>٢) فلجًا: نصرًا.

وهنا يبرز اسم « النعمان » ـ رضى الله عنه ـ ودوره .

فقد جمع «سعد » نفراً من القادة عليهم نجار (۱) ولهم آراء، ونفراً آخرين لهم منظر وعليهم مهابة ، أما الذين عليهم نجار ولهم آراء واجتهاد فهم : «النعمان بن مقرن» و «بسر بن أبى رُهم» و «حملة بن خوية الكنانى» و «حنظلة بن الربيع التميمى» و «فرات بن حيان العجلى» و «عدى بن سهيل» و «المغيرة بن زرارة » .

وأما من لهم منظر لأجسامهم ، وعليهم مهابة ، ولهم آراء فهم: «عطارد بن حاجب» و«الأشعث بن قيس» و«الحارث بن حسان» و«عاصم بن عمرو التميمى» و«عمرو بن معد يكرب الزبيدى» و«المغيرة بن شعبة» و«المعنّى بن حارثة»(٢).

ثم بعشهم دُعاةً إلى الملك ، وأنفذهم إليه به «المدائن» فلما دخلوا على الملك «يزدجرد»، أمر الترجمان بينه وبينهم، فقال: سلهم . . ما جاء بكم؟ ما دعاكم إلى غزونا والولوغ ببلادنا ؟ أمِنْ أجل أنا أجمَحْناكم (٣) وتشاغلنا عنكم اجترأتم علينا ؟

فالتفت «النعمان» \_ رضى الله عنه \_ إلى أصحابه وقال لهم : إن شئتم أجبت عنكم، ومن شاء آثرته . . . ، فقالوا : بل تلكم أنت . . ، ثم قالوا للملك : كلام هذا الرجل كلامنا .

وتكلم «النعمان» فقال: \_ إن الله رحما فأرسل إلينا رسولاً يدلنا على الخير ويأمرنا به، ويعرفنا الشر وينهانا عنه ، ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة، فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صارت فرقتين: فرقة تقاربه وفرقة تباعده، ولايدخل معه في دينه إلا الخواص.

ف مكث بذلك ما شاء الله أن يمكث ، ثم أُمر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب، وأن يبدأ بهم ، ف دخلوا معه جميعًا على وجهين: مكره عليه ف اغتبط، وطائع أتاه فازداد، فعرفنا جميعًا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة

<sup>(</sup>١) أي : فيهم كمال الرجولة.

<sup>(</sup>٢) أخو ﴿ المثنى بن حارثة ٣.

<sup>(</sup>٣) أجمعناكم : انصرفنا عنكم وأرحناكم .

والضيق، ثم أمر أن نبدأ بمن يلينا من الأمم ، فندعوهم إلى الإنصاف . . ، فنحن ـ ندعوكم إلى ديننا، وهو دين حسَّن الحسن ، وقبَّح القبيح كله، فإن أبيتم فأمر من الشر، هو أهون من آخر شرً منه ـ الجزاء ـ (١)، فإن أبيتم فالمناجزة (٢).

فإن أجبتم إلى ديننا خلّفنا فيكم كتاب الله ، وأقمناكم عليه، على أن تحكموا أحكامه، ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم ، وإن اتّقيْتُمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم ، وإلا قاتلناكم .

#### 杂杂杂

ولا نعول \_ عزيزى القارئ \_ بالتفصيل والتطويل على ما كان من شأن «يزدجرد» و «رستم» وردودهم وأقوالهم ، فقد انتهى الأمر إلى القتال والمناجزة .

وكانت معركة « القادسية . " .

وقد استمرت أربعة أيام شداد ، ولقد أطلقوا على كل يوم من تلك الأيام اسمًا ، فعرف اليوم الأول بيوم «أرماث» وعلى اليوم الثانى يوم « أغواث » وعلى اليوم الشالث يوم «عماس» أما اليوم الرابع فكان يوم « القادسية (٣) ، وفيه كان الفتح .

يقول « ياقوت » في معجم البلدان : ولا أدرى هذه الأسماء مواضع ، أم هي من الرمث والغوث والعمس ؟ .

وكان «النعمان» \_ رضى الله عنه \_ قائد ميمنة المسلمين ، بطلاً بكل ما فى كلمة البطولة من معنى ، ممّا لفت إليه الأنظار ، أكثر فأكثر . ، رغم ما كان عليه من مكانة ومقام مرموق منذ اليوم الأول الذى هبط فيه مع إخوته الأفذاذ أرض «خيبر» ، ومعه أيضًا أربعمائة من «مُزينة» كلهم فارس . ، وكلهم مقاتل . . ، وكلهم مؤمن مجاهد .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الجزاء : الجزية.

<sup>(</sup>٢) المناجزة: الحرب والقتال.

<sup>(</sup>٣) اسم قرية على الفرات .

انتصر المسلمون على أهل فارس يوم القادسية انتصارًا عظيمًا ، ولكنه لم يكن نهائيًا ، وحامًا .

وحَمَلَ « النعمان » إلى أمير المؤمنين « عمر بن الخطاب » أنباء النصر المؤزر ، في المدينة ، فكان البشير ، ثم عاد من حيث أتى إلى مواقع القتال .

وتتابعت الأيام والمعارك ، والفرس فى تراجع مستمر . . . ، والمسلمون لا يتركون لهم فسرصة . . ، يلاحقونهم وينازلونهم ، ويستولون على الديار ، ويحوزون الغنائم ، ويثبتون رايات الإسلام ، فوق ربوع فارس ، ودساكرها .

- \* وكان يوم « بابل » (١) بعد « القادسية » . . .
  - \* ثم يوم « بَهُرَسير » (٢).

الله على المائن العاصمة ... ، وعندما دخلها «سعد» وانتهى الى «إيوان كسرى» أخذ يقرأ قول الله تعالى: ﴿ كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُون (٢٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٠٠ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (٢٠٠ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ [الدخان: ٢٥ - ٢٨] وصلى فيه صلاة الصبح .. ، واتخذه مسجدًا ... ، وكان أول جُمُعة بالعراق \_ في صفر الخير ، سنة ستَّ عشرة .

- ثم كان أيضًا يوم «جلولاء» (٣).
- # ثم يوم «تكريت» بين «بغداد » و «الموصل»
  - \* ثم يوم «ماسبذان».
  - \* ثم يوم «قرقيسياء»(٤).

<sup>(</sup>۱) مدينة قديمة بناها الكلدانيون على الجانب الآخر من الفرات وحدائقها المعلقة كانت إحمدى عجائب الدنبا .

<sup>(</sup>٢) من نواحي سواد بغداد قرب المدائن.

<sup>(</sup>٣) بلدة في طريق خُراسان.

<sup>(</sup>٤) بلدة عند ملتقى نهر « الخبور » بـ « الفرات».

- \* ثم يوم «الأهواز».
- \* ثم يوم (طاووس) .

وكان « سعد » بعد « المدائن » قد عاد إلى «الكوفة» واتخذها مقرًا وقاعدة ، وكان من ثَمَّ يبعث البعوث والسرايا والجند إلى أن تم أكثر الفتح ، وكان لـ «هاشم ابن عتبة بن أبى وقاص» ابن أخى «سعد» دور هام فى أكثر تلك الفتوح، وكذلك «عتبة بن غزوان» وغيرهما من القادة .

أما «النعمان بن مقرن» فقد لزم «سعدًا» في مقره ، مستشارًا ناصحًا ينتظر دوره الأعظم والأكبر .

#### 非非非

# يوم «تستر» (۱) وأسر «الهرمزان»:

ولم يزل « يزدجرد » يشير أهل فارس أسفًا على ما خرج من أيديهم - وكان مقيمًا بـ «مرو» - ، فكتب إلى أهل فارس يشير فيهم الأحقاد ويؤنبهم على ما كان من تهاونهم ، ويقول : أرضيتم يا أهل فارس أن قد غلبتكم العرب على «السواد» وما والاه من «الأهواز» ثم لم يرضوا بذلك حتى اقتحموكم في بلادكم وعقر داركم !!! ؟.

فتحركت حمية أهل فارس وأهل الأهواز، وتعاقدوا وتعاهدوا، وتواثقوا على النصرة، وصمموا على متابعة القتال، وتوحدت راياتهم.

فلما علم أمير المؤمنين « عمر » بذلك ، كتب إلى « سعد » أمير الكوفة : أن ابعث إلى الأهواز بعثًا كثيفًا مع « النعمان بن مقرن» . وعجل، وابعث «سويد بن مقرن» و «عبدالله بن ذى السهمين » و «جرير بن عبد الله الحميرى» و «جرير بن عبد الله البجلى » فلينزلوا بإزاء «الهرمزان» حتى تتبينوا أمره .

<sup>(</sup>١) تستر : أعظم مدن إقليم ﴿ خوزستان ﴾.

فانطلق «المنعمان» في أهل « الكوفة » فأخذ طريقه وسط السواد حتى قطع «دجلة» ثم أخذ البَّر إلى «الأهواز» فانتهى إلى نهر «تيرى» فجازه، ثم جاز «مناذر» و«سوق الأهواز» ، ثم سار نحو «الهرمزان» الذي كان يقوم بـ«رامهرمز ».

وعرف «الهرمزان» بمسير «النعمان» إليه ، فأراد أن يبادره، راجيًا أن ينال منه، طامعًا في نصر أهل فارس الذين أقبلوا من كل مكان وتجمعوا في «تستر» .

وكان اللقاء عند «أَرْبُك» وهي مدينة بالأهواز، فاقتتلوا قتالاً شديدًا، ثم إن الله تعالى هزم الهرمزان ، ففر بفلوله إلى «تستر» .

واستولى «النعمان» على «رامهرمز» وأقام بها ، يعيد تنظيم قواته، وينتظر الأوامر .

وكان أهل «البصرة » بقيادة «أبى رُهم بن سبرة» قد بلغتهم أنباء النصر الذى حققه «النعمان»، ولجوء «الهرمزان» إلى «تستر»، فساروا إليها، وكتبوا بذلك إلى «عمر» أمير المؤمنين ، فأمدهم به «أبى موسى الأشعرى » على رأس قوات جديدة.

وعند «تستر» التقت جيوش المسلمين ، فيحاصروهم . . . ، و «الهرمزان » بها.

وطال أمد الحصار أشهراً . . . ، وتزاحف الطرفان إلى بعضهم أكثر من ثمانين زحفًا ، دونما حسم ، أو فصل .

وكان « البراء بن مالك » \_ رضى الله عنه \_ قد بارز فى تلك المدة عددًا كبيرًا من فرسان الفرس ، بلغوا كما تقول الروايات أكثر من مائة، قتلهم جميعًا . . !

فلما كان آخر زحف ، واشتد القتال وعنف ، قال المسلمون لـ " البراء " :

- \_ يا براء . . أقسم على ربك ليهزمنهم . . !
- \_ فقال: اللهم اهزمهم لنا . . . ، واستشهدني .

فهزموهم حتى أدخلوهم خنادقهم ، ثم اقتحموها عليهم . . ، فلاذوا بمدينتهم وتحصنوا بها وبأسوارها .

فبرينما هم على ذلك ، وقد ضاقت بهم المدينة ، وطالت الحرب، خرج إلى ـ «النعمان» رجل فاستأمنه على أن يدله على مدخل يأتون منه المدينة ، ويكون فيه فتحها ، فأمنوه .

فقال لهم : انهدوا من قبَل مخرج الماء ، فإنكم ستفتحونها .

فندب « النعمان » أصحابه . . . فنهدوا في بشر كثير إلى ذلك المكان ليلاً ، وكانت قيادة هؤلاء لأخى «النعمان» \_ «سويد بن مقرن» \_ رضى الله عنه \_ فكبر وكبروا ، ثم انطلقوا باسم الله . . ، فكانت مقتلة عظيمة ، حتى تم حصر «الهرمزان» وأسره ، لكن الثمن كان باهظاً وغاليًا ، إذ استشهد عدد كبير من المسلمين ، على رأسهم الصحابي الجليل ، صاحب الدعاء والنداء «البراء بن مالك» \_ رضى الله عنه \_ . . ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... ) .

# إلى «نهاوند»…وخازمة المطاف:

كان هروب ملك الفرس «يَزْدجُرد» من مكان إلى مكان ، وإثارته للناس ، مدعاة لإطالة أمد الحرب بين المسلمين وأهل فارس ، واستنزاف طاقتهم وقدراتهم، لكن أمير المؤمنين «عمر» - رضى الله عنه - بما أوتيه من إيمان وفهم وعلم وبُعد نظر . . . كان يأمر بعدم الانسياح في بلاد «فارس» والتوسع فيها ، خشية على دماء المسلمين وأرواحهم ، وهو يرى في الوقت نفسه تتابع المعارك والحروب .

وقد خطر في باله ـ وهو المؤمن الصادق ـ أن هناك خللاً في تطبيقات الفتح وقواعده وأصوله من قبل المسلمين . . . ، فقال ذات يوم لوفد من « البصرة » :

\_ لعل المسلمين يُفضون إلى أهل الذمة بأذى ، وأمور لها ينتقضون بكم ؟؟! فقالوا : ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكه .

فقال « عمر »: فما بالهم ينتقضون ؟

فسكتوا جميعًا ، إلا « الأحنف بن قيس » \_ إذا قال :

\_ يا أمير المؤمنين أخبرك . . . إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد ، وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا ، وأن ملك فارس "يَزْدَجْرد" حي بين أظهرهم ، وأنهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم ، وإن ملكهم هو الذي يبعثهم ، ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا فنسيح في بلادهم ونذل ملكهم، ونخرجه من مملكته وعزّ أمته ، فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس .

فقال «عمر» \_ رضى الله عنه \_ :

صدقتني والله، وشرحت لي الأمر على حقه .

وتباحث وتشاور «عـمر» \_ رضى الله عنه \_ مع كبار الصحابة فـيمن يوليه هذا الأمر الجلل ، وأبدى كل رأيه ، ثم قالوا :

ـ أنت أفضلنا رأيًا وأحسن تقديرًا . . .

فقال : أما والله لأولين أمرهم رجلاً ليكونَنَّ أوَّل الأسنَّة إذا لقيها غدًا، فقيل : من يا أمير المؤمنين ؟

فقال: « النعمان بن مقرن » . . .

فقالوا هو لها .

泰泰泰

وكتب «عمر» إلى «النعمان»:

(بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله «عمر»أمير المؤمنين إلى «النعمان بن مقرن» سلام عليك، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو، أما بعد فإنه بلغنى أن جموعًا من الأعاجم كثيرة، قد جمعوا لكم بمدينة «نهاوند»، فإذا أتاك كتابى هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا تُوطئنهم وعَرًّا فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، ولا تدخلنهم غيضة (١) فإن رجلاً من المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار، والسلام عليك).

<sup>(</sup>١) الغيضة : مجتمع الشجر في مغيض الماء .

ثم كتب لأهل الكوفة أن يوافوا « النعمان » وعليهم « حذيفة بن اليمان » .

وكتب لـ « أبى موسى الأشعرى » أن يسير بأهل « البصرة » ، وأرسل إليه جموعًا من أهل المدينة فيهم ابنه « عبدالله بن عمر » .

ثم كتب لـ «النعمان» : إن حدث بك حدث فعلى الناس «حذيفة بن اليمان»، فإن حدث بـ «حذيفة» حدث فعلى الناس «نعيم بن مقرن» .

464

# «عرس الفتح والشمادة»:

تلقى «النعمان» ـ رضى الله عنه ـ رسائل أمير المؤمنين، وتوجيهاته، وانطلق بقواته إلى «نهاوند» وكان أول ما فعله عند بلوغها إرسال قوات استطلاعية لمعرفة أخبار الفرس، حشودهم، أو كمائنهم. . . وغير ذلك ، فبلغت هذه القوات بقيادة «طلحة بن خويلد الأسدى » مشارف «نهاوند» ، ثم عادت وأخبرت القائد العام «النعمان» بعدم وجود قوات « فارسية » في الطريق .

عندئذ تحرك «النعمان» بقواته حتى نزل منزلاً قريبًا من حصون «نهاوند» ، وكان على ميمنته «الأشعث بن قيس» وعلى ميسرته «المغيرة بن شعبة» .

وهاجم المسلمون حصون المدينة في يومين متتاليين على غير طائل ولا جدوى، وخاف قادة الجيش الإسلامي أن يطول أمر الحصار، والتناوش البعيد، إذ ليس ذلك من مصلحتهم ، لأن مصلحتهم تقتضى الضربة الصاعقة السريعة التي تَحْسم الموقف .

فاجتمعوا في خيمة «النعمان» وعرضوا عليه ما يقلقهم، فقال :

ـ قد ترون المسركين واعتصامهم بالحصون، من الخنادق والمدائن، وأنهم لا يخرجون إلا إذا شاءوا، ولا يقدر المسلمون، على إخراجهم قبل مشيئتهم، وقد ترون الذى فيه المسلمون من التضايق، فما الرأى الذى به نستخرجهم إلى المناجزة وترك التطويل ؟.

فقال طلحة بن خويلد:

- أرى أن تبعث خيلاً لينشبوا القتال، فإذا اختلطوا بهم رجعوا إلينا استطرادًا(١).

فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم، فإذا رأوا ذلك طمعوا وخرجوا فقاتلناهم حتى يقضى الله فينا ما أحب .

فاستحسن « النعمان » وباقى القادة رأى «طلحة» واتفقوا على تفاصيل الخطة وأبعادها، وكان الوقت قد قارب الفجر .

وأرسل « النعمان » أحد قادته الفرسان الشجعان «القعقاع بن عمرو التميمى»(٢) على رأس الخيل، حتى دقوا أبواب الحصون، فخرج إليهم خيالة الفرس، ونشب القتال بين الطرفين.

ثم تراجع «القعقاع» أمامهم بمن معه، فظن الأعاجم أن انسحاب العرب كان نتيجة ضعفهم. . ، فقاموا بمطاردتهم واللحاق بهم، وأغرى هذا التصرف آخرين من الفرس لا يزالون في خنادقهم وحصونهم، فخرجوا يتبعون «القعقاع» وخيله . . .

وكان المسلمون على تعبئتهم الكاملة ، وقد أمرهم « النعمان » أن يشبتوا في أماكنهم ، ولا يلتحموا بقتال حتى يأذن لهم .

وأقبل الفرس عليهم يرمونهم بالسهام حتى أثخنوهم بالجراح وانتظر « النعمان » حتى تم خروج الفرس من الحصون . . ، ثم ركب فرسه ، وسار بين صفوف جنده يقف عند كل كتيبة وراية ، يذكر الناس ويحرضهم على القتال والصبر ، ويمنيهم بالظفر ، ثم أعلن :

( إنى مكبر ثلاثًا ، فإذا كبرت الأولى فليتهيأ من لم يكن قد تهيأ، فإذا كبرت الثانية ، فليشد عليه سلاحه وليتأهب للنهوض ، فإذا كبرت الثالثة فإنى حامل إن شاء الله ، فاحملوا معى...).

<sup>(</sup>١) أي المهزومين الفارين ، وهذه خطة في قتال العرب .

<sup>(</sup>٢) كان من مأثور قول ( عمر ) رضى الله عنه : لا يغلبن جيش فيه القعقاع ) !!

ودعا ربه فقال :

(اللهم أَعزَّ دينك ، وانصر عبادك ، واجعل «النعمان» أول شهيد اليوم، على إعزاز دينك ونصر عبدك) .

وهكذا استدرج « النعمان » أعداءه إلى قرب من العراء خمارج حصونهم وخنادقهم حتى إذا سنحت الفرصة حمل وحمل معه الناس ، فاقتتلوا بالسيوف قتالاً شديدًا ، مما جعل أرض المعركة تمتلئ بالأشلاء والدماء .

ولقد استجاب الله تعالى دعاء ونداء عبده المؤمن «النعمان بن مقرن» ـ رضى الله عنه ـ فكان أول شهيد . إذ زلقت فرس «النعمان» في الدِّماء فسقط صريعًا . . .

فبادره أخوه «نعيم » فسجاه بثوبه، وأخذ اللواء من يده، ودفعه إلى «حذيفة بن اليمان» حسب وصية «النعمان» .

وأخفى « نعيم » خبر استشهاد أخيه عن الجند حتى لا يؤثر ذلك فى معنوياتهم، واستمر المسلمون في القتال حسب الخطة التي اتفقوا عليها .

وحين أقبل الليل كانت قوات الفرس قد أصيبت بالهزيمة ، وطاردهم المسلمون في كل ناحية ، فلم ينج منهم إلا الشريد الهارب .

وتساءل السناس بعد انتهاء القتال عن القائد « النعمان » ، فأخبرهم أخوه «معقل بن مقرن » باستشهاده قائلاً :

ـ هذا أميركم قد أقَرّ الله عينه بالفتح . . . وختم له بالشهادة .

杂杂杂

ودخل المسلمون « نهاوند » فاتحين . . .

وكان أمير المؤمنين « عمر » في المدينة يتسقط أنباء جيش المسلمين في فارس ، ولا يكاد يذوق طعم النوم . . . ، فلما جاء البشير سأله « عمر » :

\_ ما وراءك ؟

فقال:

ـ البشرى والفتح . . . 🗄

فسأله « عمر » :

ـ وما فعل « النعمان » ؟

قال البشير:

ـ زلت فرسه في دماء القوم فصرع . . فاستشهد . .

ففزع « عمر » ـ رضى الله عنه ـ للنبأ ، وهزته الفاجعة ، وبكى بكاءً شديدًا، وانتحب كأنما أصيب بأعز إنسان لديه .

辛辛辛

# وهكذا . . .

تم الفتح ، فتح « نهاوند » ، الذى أطلق عليه المؤرخون بعد ذلك اسم « فتح الفتوح » ، لأنه كان المؤشر لزوال دولة الأكاسرة فى «فارس» واستيلاء المسلمين على الديار ، وتحولها إلى أرض إسلامية ، ومنطلق إلى الهند وخُراسان الصين.

000

# ٢- حسان بن النعمان

«ما أعلم أحدًا أكفأ بإفريقية من «حسان بن النعمان الغسّاني» .

هذه العبارة هي شهادة «عبد الملك بن مروان» في حسان بن النعمان ، وهي عند التحقيق والتأمل جديرة بأن تكون شهادة التاريخ لـ «حسان» .

وذلك يعود لسببين:

أولاً: لأن الوجود السروماني في الشمال الإفريقي كان عميق الجذور، بعيد الأصول، قد امتد عشرات السنين، بل مئاتها إن شئت!!

ومن هنا كانت معاناة قادة الفتح الإسلامى، منذ فتح مصر عام عشرين للهجرة (٢٠) هـ، إلى أن كانت المعركة الحاسمة مع الـروم بقيادة «حسان بن النعمان» فى آخر العقد الثامن .

ولقد كان المدد السروماني يتدفق طوال تلك العقود عبر البحر، ومن مختلف القواعد والثغور الأوروبية، والجزر التي كانت تخضع لسلطة الروم، ما إن يُهزُمُوا في معركة ، أو مَوْقع ، أو يسلب منهم حصن أو مدينة ، حتى يعاودوا الكرة لاستعادة ما فقدوه .

ثانيًا: كانت أكـش قبائل السبربر \_ سكان البلاد الأصليـين \_ في تحالف وثيق مع الروم ، ولم يدخلوا الإسلام بعد .

فالأرضية التى يقاتل فوقها المسلمون عدوهم مضطربة ، قلقة . . ، لم تستسغ ولم تهضم معنى ( الفتح ) ، فكانت رافضة له بشدة ، أضف إلى ذلك طبيعة العنصرية القبلية التى كان يحياها البربر والتى تشبه فى صورها العامة حياة البداوة العربية الصحراوية ، بكُلِّ تداعياتها و ألوانها وأنماطها .

وحق لـ «عبد الملك» أن يشهد هذه الشهادة ، لأنه عايش بنفسه مع «معاوية بن حديج» معارك الفتح في الشمال الإفريقي، وأدرك بشاقب فكره وبُعد نظره . كل مجسمات القتال، مع الروم ومع البربر.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد كان احسان بن النعمان من القادة المرموقين، المقربين من العبد الملك، والموثوق بكفاءتهم وقدراتهم، ومن الذين تربوا وتشبّعوا بالروح (الأموية والمروانية) . .

قَبُل كل هذا إسلامه الصادق وإيمانه العميق ، فهو من طبقة التابعين الذى تفقهوا في الدين ، فوعوا وحفظوا ، وعملوا، ورأى عامة الناس فيهم رجالاً كبارًا، وعلماء أفذاذًا.

من هنا حمل « حسان بن النعمان » لقب « الشيخ الأمين » ليس شيخًا فى السن . . . ، بل فى العلم والحفظ ، والخلق الرصين، والقدوة الحسنة والبطولة . . . !

#### \*\*

والآن \_ عزيزى القارئ \_ أدعوك ونفسى لنحيا فى الصفحات التالية مع بطل من أبطال الفتح الإسلامى \_ فى الشمال الإفريقى \_ ، فنستروح نسمات الجهاد تهب علينا ، لعلها تحيى فينا ما غفى من المشاعر والأحاسيس . . ، أو مات !!

والله تعالى ولينا جميعًا في الدنيا والآخرة .

#### 644

## اسمه ونسبه:

هو «حسان بن النعمان» (ابن عدى بن مغيث بن عمرو (مزيقيماء)، بن عامر (ماء السماء )، (بن الأزد).

نزح جـده الأعلى من جنوب شـبه الجـزيرة العـربية إلى نحـو الشـام مع أهله وذويه، فأقـاموا هناك، وأسـسوا مُلكًا وحـضارة، وعـرفوا بـ «الغسـاسنة» ووالوا الإمبراطورية الرومانية (البيزنطيَّة) التي كانت عاصمتها « القسطنطينية »(١) .

فلما كان الفتح الإسلامي للشام تحول أكثرهم من النصرانية إلى الإسلام، ودخلوا في دين الله أفواجًا .

die die die

# نـشأتـه:

وتفتحت عينا «حسان» على الإسلام ناشراً رايته في كل الديار الشامية و«فارس»، ومصر... وترعرع في بيت عريق، له ماض مجيد في القيادة والحكم والسلطان.

أتقن العلوم الفقهية وحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وروى عن سيدنا «عمر بن الخطاب» \_ رضى الله عنه \_، وكان من أعلام التابعين (٢).

#### 杂类类

وكان له في ميادين الجهاد بلاء حسن وقيادة لفتت الأنظار . فلما بلغ الخليفة «عبد الملك بن مروان» في دمشق نبأ استشهاد «زهير بن قيس» وأصحابه، اشتد عليه وعلى المسلمين ذلك، وكانت المصيبة بـ «زهير» وأصحابه مثل المصيبة بـ «عقبة بن نافع» وأصحابه، فالخسائر فادحة ، والجرح عميق .

وتألب أشراف الناس ورؤوسهم على «عبد الملك» يسألونه إعادة النظر فى موضوع الشمال الإفريقى، ليؤمن المسلمين هناك ويحميهم من غدر عدوهم، ويبعث الجيوش التى تكفل ذلك وتضمنه.

فنظر «عبد الملك» في الأمر مليًا ، وبحثه بين نفسه وبين المستشارين، ثم وقع الاختيار وقال «عبد الملك»: ما أعلم أحدًا أكفأ به «إفريقية» من «حسان بن النعمان الغسَّاني» .

<sup>(</sup>١) القسطنطينية : اسطانبول اليوم .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان (٤٣٩٤) ـ تهذيب ابن عساكر (١٤٦٤) الاستقصا (١ ـ ٨٢ ).

ووقع ذلك الاختيار من نفوس الناس موقعًا حسنًا فارتاحوا لذلك موقعًا، ريثما تنجلى الأمور مستقبلاً عن نتائج حاسمة تفرض الهيبة، وتعيد الطمأنينة .

# الاستعداد:

وجهز "عبد الملك" جيشًا كثيفًا ، كثير العدد ، وافر العدة ، واستعمل عليه وعلى ولاية إفريقية «حسان بن المنعمان» ونصحه ووعظه، ودعا له بالتوفيق والنصر.

ثم كانت الانطلاقة إلى «مصر» أولاً، هناك دأب «حسان» على إنجاز استحضارات جيشه واستعداداته .

وكان ذلك في نهاية سنة ثلاث وسبعين، وإطلالة عام أربعة وسبعين (٧٣ ـ ٧٤) هـ .

ثم جاءه كتاب من اعبد الملك القول فيه : \_ (إنى أطلقت يدك فى أموال المصر الفياعظ من معك ومن ورد عليك العط الناس، واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة الله وعونه).

#### 李章章

ويحلل لنا اللواء الركن «محموه شيت خطاب» الموقف بقوله :

(كم من الوقت أمضى «حسان» لإنجاز استحضارات جيشه الذى بلغ عدده أربعين ألقًا؟

إن الوقت الذى يستغرقه إنجاز استحضارات مثل هذا الجيش: تسليحه وتجهيزه، وتأمين قضاياه الإدارية . . . إلخ ، لا يقل عن عام ، أو أكثر أو أقل من عام بشهور قليلة على كل حال ).

لذلك سار هذا الجيش لاستعادة فتح (إفريقية) ـ الشمال الإفريقى ـ سنة أربع وسبعين للهجرة (٧٤)هـ. فلم يدخل إفريقية قط جيش مثله (كما يقول ابن الأثير وابن خلدون في تاريخهما)، وكان «حسان» أول من دخل إفريقية من الشام في زمن بني أمية .

وكانت المسافة بين «المفسطاط» في «مصر» و«القيسروان» في تونس (١٥٣٠) ميسلاً (١٥٣٠) ممرحلة نظامية في أوقات السلم، ولقوات قليلة كالمفارز الاستطلاعية، أو موظفي البريد، وبدون استراحة .

أما القوات الجسيمة كجيش «حسان» الذى قدم إفريقية فى عسكر عظيم، لا يمكن أن يقطع هذه المسافة بمثل هذا الوقت، كما أنه لابد له من إعطاء فترات من الاستراحة لجمع شمل القطعات المتحركة، وجرد موجوداتها ، وإدامة تجهيزاتها ونقليتها .

حركة مثل هذه القوات الجسيمة باتجاه العدو لا يكون سيراً سليمًا، بل يجب اتخاذ التدابير التعبوية لحمايتها من عنصر المفاجأة، فيكون سيرها مسيراً تعبويًا مما يؤدى إلى تأخير حركتها، فإذا أدخلنا في حسابنا كل ذلك، وأضفنا إليه، أن كل ستة مراحل تحتاج إلى يوم استراحة للقطعات، وأن كل شهر من المسير يحتاج إلى أسبوع استراحة للقطعات ولنقليتها من الحيوانات، علمنا أن جيش «حسان» هذا، لا يمكن أن يصل من «الفسطاط» في مصر إلى غايته وهدفه «القيروان» قبل ثلاثة أشهر.

#### 杂杂格

فإذا أضفنا إلى هذه المدة ، الفترة التى قضاها «حسان» فى «القيروان» لتجهيز جيشه وإكمال استعداداته الإدارية للحرب، وإنجاز استطلاعاته الضرورية للحصول على المعلومات عن العدو: قوته وتسليحه، والمنطقة التى سيقاتل عليها، أدركنا أنه قضى سنة أربع وسبعين (هـ) فى تحشيد قواته، وإعدادها للحرب، وأنه خاض معركة «قرطاجنة» سنة خمس وسبعين ـ أو ست وسبعين ( ١٩٥ م ) .

لقد أحببت \_ عزيزى القارئ \_ أن أفيض فى الحديث على لسان أستاذنا (القائد الخبير)، لندرك مدى ما كان يعول عليه آنذاك من خلال هذا البعث العسكرى الضخم لإنجاز المهمة فى إقرار الشمال الإفريقى نهائيًا ، بعد أن ظل مضطربًا أكثر

<sup>(</sup>١) الميل القديم ومقداره، أربعة آلاف ذراع .

من نصف قرن ، وما أفلحت معه الغزوات والفتوحات المتتالية إلا في حدود قليلة.

\*\*\*

# في طرابلس:

ومضى «حسان» في جيشه الكبير الضخم حستى نزل أولاً «طرابلس» ـ الغرب-، فاجتمع إليه من كان بها .

فأرسل مقدمة جيشه طليعةً وعليها «محمد بن أبى بكر» و«هلال بن ثروان »(١) ـ اللواتي ـ و «زهير بن قيس البلوي»، ففتح بعض البلاد وأصاب مغانم كثيرة .

وهذا يدل على أنه اجتاز «برقة» و «طرابلس» دور أن يلقى مقاومة، وأن جيشه ازداد عدده بالتحاق سكان تلك المنطقة من المسلمين به، وأنه لاقى مقاومات خفيفة في طريقه من «طرابلس» إلى «القيروان»، من الحاميات الرومية المتفرقة في المدن الواقعة على طريق جيش «حسان».

特许格

# قرطاجنة:

وما كاد « حسان » ينجز استحضاراته حستى سأل : من أعظم الملوك قدرًا في هذه الناحية ؟

فقالوا : صاحب «قرطاجنة» دار ملك إفريقية \_(العاصمة).

و «قرطاجنة» هي المدينة العظمى، قريعة «روما»وضرّتها ، وإحدى عجائب الدنيا .

وكان بها يومئذ جموع من الروم لا تحصى، ولم يكن المسلمون قط حاربوها ـ أو فتحوها ـ بل كانوا يحاصرونها ويفرضون على أهلها مالاً، أوبلادًا مجاورة كجزيرة «شريك»، ويتركونها إلى أهداف أخرى .

非验验

 <sup>(</sup>۱) «هلال بن ثروان» أول اسم من أسماء البربر يظهر على ساحة القيادة، فهو من قبيلة «لواتة »، إحدى أكبر وأعظم قبائل البربر في الشمال الإفريقي.

# فتح قرطا بنة:

لما وصل «حسان» إلى «قرطاجنة» رأى بها من الروم والبربر - حلفائهم - ما لا يحصى كثرة، فقاتلهم، وحاصرهم، وقتل كثيرًا منهم، فلما رأوا ذلك اجتمع رأيهم على الهرب. ، فركبوا سفنهم ومراكبهم، وسار بعضهم إلى «صقلية» وبعضهم إلى الأندلس، ففتحها عنوة. . ، فسباها، وغنم ما فيها، وأرسل إلى ما حولها من العمران ، فاجتمعوا إليه مسرعين، فأمرهم بهدم «قرطاجنة» وقطع القناة عنها .

يريد بذلك أن يعطل وجودها ، وقطع آمال الروم في العودة إليها. وانصرف «حسان» مرتدًا إلى «القيروان» .

وهنا حدثت مفاجأة...،إذ عاد إلى «قرطاجنّة» أهل الدساكر والمقاطعات التى حولها ، وحاولوا أن يبعثوا فيها الحياة من جديد ، فعاد «حسان» إليهم على جناح السرعة ، وحاصرهم حصاراً شديدًا، حتى دخلها بالسيف، فقتل المقاتلة قتلاً ذريعًا، وسباهم ونهبهم، ثم أرسل لمن بقى حواليها، فاجتمعوا إليه مسارعين، خوفًا من عظيم سطوته وشدة بأسه، فلما أتوه ولم يبق منهم أحد، أمرهم بالإجهاز على تخريب «قرطاجنة» وهدمها نهائيًا فخربوها حتى صارت كأمس الدابر (١).

#### **设设设**

لكنه في فتحها ثانية حاول أن يخرب أكثر ما يمكن من مرافقها الحيوية، كي يحرّم الروم وغيرهم \_ كما أسلفنا \_ من اللجوء إليها أو الدفاع عنها نهائيًا .

لكنه لم ينجح فى تدمير مرافقها الحيوية كلها ، لأن الأحداث المقبلة سوف تدل بوضوح على أن المسلمين لم يخربوها تمامًا، وإنما بقيت على درجة كبيرة من المنعة، حتى إن الروم تحصنوا بها مرة أخرى بعد ذلك بسنوات . وهذا ما يشير إليه «النويرى» بقوله: «فهدَم المسلمون ما أمكن منها » (٢).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (١- ٢٤)

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ( ص : ٧٤ )

# حسان والروم:

وتنبه «حسان» بعد هذا الحادث (الفتح الثانى لـ «قرطاجنة»). إلى أن الروم ما زالوا على شيء من القوة والكثرة، في المناطق الكثيرة المحيطة بـ «قرطاجنة»، وأنه لا زالت هناك مدائن وحصون يجتمعون بها، بعد أن انقطع رجاؤهم من «قرطاجنة» نفسها.

فقد بلغه أن الروم \_ والبربر \_ قــد اجتموا له في بلدة "صفطورة" وفي "بنزرت" وهما مدينتان لهما أهميتهما ومكانتهما .

فسار إليهم وقاتلهم ، ولقى منهم شدة وقوة ، لكن المسلمين صبروا لهم ، فانهزم الروم ، وكثر القتل فيهم ، فاستولى المسلمون على بلادهم ، ولم يترك «حسان» موضعًا من بلادهم إلا وطئه ، وخافه أهل «إفريقية» خوفًا شديدًا، ولجأ المنهزمون من الروم إلى مدينة « باجة » وتحصن البربر بمدينة « بُونة » الواقعة على الساحل .

فعاد « حسان » إلى « القيروان » لأن الجراح قد كثرت فى أصحابه ، فأقام بها حتى صحوا ، وكان قراره هذا صائبًا ، ومن ثم أصبح جيشه جاهزًا وحاضرًا للقتال والنزال مرة أخرى .

赤谷谷

# «حسان» و «الكاهنة»!!

وسأل «حسان» أهل «القيروان» عمن بقى من أعظم ملوك إفريقية ليسير إليه، في بيده أو يسلم، فدلوه على امرأة بجبل «أوراس»(١) تدعى: «الكاهنة»، وجميع من بـ «إفريقية» من الروم والبربر يخافونها، وجميع البربر مطيعون لها، فإن قتلتها دان لك المغرب كله، ولم يبق لك فيه مُضاه ولا مُعاند.

وكانت هذه الكاهنة تخبر البربر بأشياء من الغيب، ولهذا سميت الكاهنة، وكانت بربرية وقد اجتمع إليها البربر قاطبة، وهي إذ ذاك ملكة «جرافة» من قبائل البربر الكبيرة، بل ملكة البربر كلهم من دون منازع .

<sup>(</sup>١) في الجزائر.

وكان لهذه الكاهنة ثلاثة أبناء ورثوا رياسة قومهم عن آبائهم وجدودهم ، وتربوا في حجرها فاستبدت عليهم ، واعتزت في قومها بهم ، وبما كان لها من المكانة ، فانتهت إليها الزعامة .

**设设设** 

# 

عزم «حسان» على قصدها، فخرج إليها بجيوشه، فلما بلغ موضعًا يقال له: «مجانة» \_ بينها وبين «القيروان» خمس مراحل نزل بها، وكانت قلعة لم تفتح من قبل، فتحصن بها الروم . فمضى «حسان» وتركهم .

وبلغ الكاهنة أمره ، فزحفت من جبل «أوراس» في عدد لا يحصى فنزلت في مدينة «باغاية» \_ وهي مدينة كبيرة تقع بين «مجانة» و «قسنطينة» \_ فهاجمتها وأخرجت من بها وهدمتها ، إذ ظنت أن «حسان» يريد حصنها ليتحصن به منها .

وأقبل «حسان » حين بلغه الخبر إلى وادى «مكناسة » \_ فى المغرب \_ فقيل له: إنها قد أقبلت فى عدد لا يحصى ، فقال لهم : دلونى على ماء يسع العسكر الذى أنا فيه، فمالوا إلى نهر «نينى » \_ وهو نهر مشهور \_ فنزل عليه .

وزحفت إليه الكاهنة حتى أتت أسفل النهر ونزلت عليه ، فكان «حسان» يشرب هو وأصحابه من أعلاه ، وتشرب الكاهنة ومن معها من أسفله .

ودنا الطرفان من بعضهما ، فأبى «حسان» أن يقاتلها فى آخر النهار، كما أبى أن يقاتلها بالليل، وبات الفريقان على مصافهم ، فلما أصبحوا زحف بعضهم على بعض، فاقتتلُوا قتالاً شديدًا، وعظم البلاء، وظن المسلمون أنه الفناء..، فانهزم «حسان» بعد بلاء عظيم، وقتل من العرب خلق كثير، فسمى ذلك اليوم «يوم البلاء» وسمى النهر الذى التقوا عليه «نهر البلاء».

فاتبعته «الكاهنة» بمن معها حتى خرج من حد «قابس» (۱) ، فأسلم إفريقية ، ومضى على وجهه ، وأسرت من أصحابه ثمانين رجلاً ، منهم «خالد بن يزيد العبسي »، وكان رجلاً مذكوراً ، فيه وسامة وجمال وشجاعة .

<sup>(</sup>١) خليج قابس : بين طرابلس و( صفاقص ا

فأحسنت «الكاهنة» معاملة الأسرى، وميزت «خالدًا» عنهم، فحبسته عندها، ثم أمرت بدقيق من شعير مَقْلُوِّ فَلُتُّ(۱) بالزيت، والبربر تسمى ذلك «البسيسة»، وقالت لـ «خالد».

ـ ما رأيت في الرجال أجمل منك ولا أشجع، وأنا أريد أن أرضعك فتكون أخا لولدى .

فعمدت إلى دقيق الشعير الملتوت بالزيت، وجعلته على ثديها، ودعت ولديها وقالت :

ـ كلا معه على ثديي . . . ففعلا ، وفعل .

فقالت: لقد صرتم إخوة . . . (٢).

杂杂杂

# اماذا كانت الهزيهة؟

(لعل من أهم أسباب فشل المسلمين هذه المرة ، أنهم قاتلوا بدوًا مثلهم، يجيدون النزال في الميدان قد طال عهدهم بنزال الروم «البيزنطيين»، وأن المسلمين أعجبتهم كثرتهم ، فاستهانوا بعدوهم ، فلم يبذلوا قصارى جهدهم في القتال، احتقروا البربر، واحتقروا قيادتهم المتمثلة بالكاهنة، وهي امرأة !!! ، فظنوا أن الانتصار على البربر \_ وهم في كثرة كاثرة ، وعدة كاملة \_ سهل ميسور ، وأن نتائج هذه المعركة مضمونة، فوقعوا في نفس الخطر الذي وقع فيه جيش المسلمين «يوم حنين»، إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيئًا. . (٣).

---

# الكره ... والعبلة:

وأخذ «حسان» يتمهل في سيره طمعًا فيمن نجا من أصحابه أن يلحقوا به، وذلك بعد انسحابه من معركة «نهر نيني »، مما يدل على أن المسلمين الذين

<sup>(</sup>١) لت : خلط بالزيت.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ( ١ ـ ٢٧ ).

<sup>(</sup>٣) قادة فتح المغرب (ص : ١٨٥)

استقروا في «القيروان» كانوا غير محاربين، أي كانوا سكانًا مدنيين، لا يطمع أن يكونوا جندًا محاربين .

فلما فصل عن "قابس": كتب إلى الخليفة أمير المومنين "عبد الملك بن مروان" يخبره الخبر بما نزل بالمسلمين من الكاهنة وأتباعها من البربر ، فكتب إليه "عبد الملك": قد بلغنى أمرك وما لقيت وما لقى المسلمون ، فانظر حيث لقيت كتابى هذا ، فأقم ولا تبرح حتى يأتيك أمرى .

وكان كتاب «عبد الملك» قد وصله بمكان يقال له اليوم «قصور حسان» وكان «حسان» قد بنى هناك قصراً ونزل قصوراً من حيز «برقة»، فسميت «قصور حسان»، وكانت «أنطابلس» (۱) و«لوبية » (۲) و «مراقية» (۲) إلى حدود «أجدابية» منطقة نفوذ لـ «حسان» فأقام هناك خمس سنوات .

وتوافد على «حسان» ـ أثناء تلك السنين ـ فرسان العرب ـ ورجالهـا من قبل أمير المؤمنين «عبد الملك بن مروان» .

ويبدو أن «حسانًا» ببعد نظره، وثاقب فكره قد اعتبر الزمن جزءًا من خطته في الخلاص من الكاهنة، ولسوف نرى ذلك واضحًا في تدبيره .

#### 杂杂特

دعا «حسان» رجلاً من أهل ثقته، فيه فروسية وذكاء وشجاعة ، وبعثه إلى «خالد بن يزيد»، الأسير الذي تبنته الكاهنة، فقال له: إن «حسان» يقول لك ما يمنعك من الكتابة إلينا ؟ .

وبعث «حسان» مع هذا الرجل بكتاب يستعلم من «خالد» الأمور . . .

يريد أن يقف على عورات الكاهنة ، ومكامن ضعفها ، وهل ما زالت تتمتع بتأييد كل قبائل البربر لها ؟!.

<sup>(</sup>١) مدينة بناحية ( برقة ١ .

<sup>(</sup>٢) لوبيا : ليبيا

<sup>(</sup>٣) مراقية : معروفة اليوم .

<sup>(</sup>٤) بين برقة وطرابلس .

فكتب «خالد » في ظهر كتاب « حسان » (١).

\_ ( إن البربر متفرقون، لا نظام لهم ، ولا رأى عندهم ، فاطو المراحل وجد في السير ).

وجعل الكـتاب في رغيف ، وجـعله زادًا للرجل ووجهـه إلى «حسـان» وكان «خالد» قد أنضج الرغيف فاحترق الكتاب بالنار .

فلما كسر «حسان» الرغيف وقرأ الكتاب الذى كتب إليه «خالد» وجده قد أفسدته النار، فقال له «حسان» ارجع إليه.

وعاد الرجل إلى «خالد»، فكتب إلى «حسان» بما كتب أولاً ، وأودعه قربوس السرج ، حفره ووضع الكتاب فيه ، وأطبق عليه حتى استوى وخفى مكانه (٢).

#### 杂杂杂

وهنا \_ عزيزى القارئ \_ يجدر بنا أن نتوقف قليلاً ، فقد بذل « حسان » قصارى جهده لاستطلاع أمر الكاهنة ، فاستطاع أن يحصل على معلومات قيمة عن تفرق البربر ، فلا نظام لهم ، ولا رأى عندهم .

كما أن تدابير الكتمان التي اتخذها «خالد» بلغت حد الروعة والاتقان، سواء في وضع الكتاب داخل الرغيف، أو في وضعه في قربوس الفرس ..، ولن يستطيع ضابط استخبارات محترف، في الوقت الحاضر، أن يتخذ تدابير أكثر حذرًا وأدق كتمانًا عما فعله «خالد» .

ترى ما حقيقة ما كان يجرى في الطرف الآخر عند الكاهنة وأتباعها من البربر؟ يقول ابن الأثير : (ملكت الكاهنة ( إفريقية ) كلها ، وأساءت السيرة في أهلها وعسفتهم وظلمتهم ).

أى أن الاضطرابات سادت البلاد طوال الفترة التي تغيب فيها «حسان»..، وذلك طبيعي لأن البربر لا يميلون بطبعهم إلى الخضوع لقوم منهم، فلما حاولت

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ( ١- ٢٨ ) ابن الأثير ( ٤ ـ ١٤٣ ) ـ رياض النفوس ( ١ ـ ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر والمغرب ( ٣٧٥) ابن الأثير ( ٤ ـ ١٤٣ )

الكاهنة أن تؤلف منهم جبهة لاتقاء العرب ، عارضها نفر منهم ، فاضطرت إلى - اصطناع الشِّدّة معهم . . فشاروا بها . . ونفروا منها ، فانتشرت الاضطربات في البلاد ، بل فكر بعضهم في الاستنجاد بالعرب واستدعائهم ـ كما سنرى ـ .

#### 非法称

لما رأت الكاهنة إبطاء العرب عنها خمس سنوات، قالت للبربر: إن العرب يريدون في إفريقية المدائن والذهب والنفقة، ونحن إنما نريد المزارع والمراعى..، فلا أرى لكم إلا خراب بلاد إفريقية كلها ، حتى ييأس العرب منها ، فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر.

فوجهت \_ قومها \_ إلى كل ناحية يقطعون الشجر ، ويهدمون الحصون . .

فذكروا \_ أى المؤرخون \_ أن إفريقية كانت ظلاً واحداً ، من "طرابلس" إلى طنجة، وقرى متصلة ومدائن منتظمة، حتى لم يكن فى أقاليم الدنيا أكثر خيرات ولا أوصل بركات ، ولا أكثر مدائن وحصونًا من إقليم إفريقية والمغرب ؛ الشمال الإفريقي كله، مسيرة ألفى ميل فى مثلها ، طولاً وعرضًا ، فخربت الكاهنة ذلك كله .

وخرج يومئـذ من النصارى، والأفارقة خلق كثـير، مستغـيثين مما نزل لهم من الكاهنة فتفرقوا على «الأندلس» والجزائر البحرية (١).

هكذا تضعف سلطان الكاهنة في بلادها : إدارة سيئة ، وظلم للناس ، وتخريب للبلاد وحكم مرتجل لا هدف له ولا غاية .

#### 杂杂杂

أما الروم . . . فإنهم قد وجدوا في خروج « حسان » فرصة سانحة لاستعادتها وبسط سلطان نفوذهم عليها من جديد .

وكان الإمبراطور الجديد «ليونثيوس» الذي خلف «جوستينيان» ـ الثاني ـ (٦٩٥م ـ ٧٤هـ) قد أهمه سقوط «قرطاجنة» في أيدى العرب ، وتخريب «حسان» لها .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (١ ـ ٢٦ )

فلم تكد أخبار هزيمة «حسان» على نهر «نينى» تَرِدُ إليه، حتى عجل بالعمل، فقد أعد حملة كبيرة ، واهتم بالإعداد لها اهتمامًا فائقًا، وتخير لقادتها قائدًا من أشهر قواد الدولة الرومانية وأقدرهم هو « البطريق يوحنا »(Patrcius jean) وأعد أسطولاً كبيرًا لنقل الجند.

وظهر الأسطول الرومى ـ البيزنطـى ـ فى مياه «قرطاجنة» سنة (١٩٧م ـ ٧٨هـ) وتمكن من الاستيلاء علـى المدينة بيسر وسهولة، وطرد المسلمين الذى كانوا فيها، واشتـد فى معاملة من وقع تحت يده مـن المسلمين أشد قـسوة ، حتى إنه ليـقتل بيده!!.

فلما تم له ذلك اكتفى به، وأقام للراحة فى «قرطاجنة» طيلة فصل الشتاء، دون أن يضع فى حسابه محاولة عودة المسلمين إليها!! ولم يقم بأى استعداد لذلك.

#### 徐华华

وعلم «حسان» بما فعل الروم بالمسلمين في «قرطاجنة» ، فأرسل أربعين رجلاً من أشراف الناس إلى الخليفة «عبد الملك بن مروان» وكتب إليه بما نال المسلمين من البلاء، وأقام «حسان» مرابطًا ينتظر رد «عبد الملك بن مروان» ورأيه.

#### 098

بهاتين الحركتين، حركة الكاهنة، وحركة «البطريق يوحنا » ثم انتقاض الشمال الإفريقي على العرب، وخرج من يدهم جملة ، ولم يبق في طاعتهم شبر واحد ما يلى «قابس» غربًا .

وكان التقاسم بين البطريق والكاهنة سهلاً لا اختلاف فيه، فقد أقامت هي في الجنوب، في السهل الداخلي، بينما اهتم البطريق أن يعيد الرباط الساحلي، الذي يمتد من «سوسة» إلى «شقبنارية » ـ ما بين تونس والجزائر ـ .

#### 春春春

وطالت إقامة « حسان » على وضعه الحالي خمس سنوات كما قدمنا . .

صحيح أنه كان يعتمد على عامل الزمن ، وانتظار الفرصة المؤاتية للانقضاض، ـ لكن هذا الوقت قد طال أكثر مما يلزم . .

والسبب في ذلك الفتن الداخلية التي واجهت «عبـد الملك» ، وقد كانت كثيرة وعنيفة ، حتى استطاع إحمادها .

وفى أواخر سنة إحدى وثمانين (٨١)هـ، وبعـد أن اطمأن "عبـدالملك" إلى الوضع الداخلى تمامًا ، سير إلى "حسان" الجنود والأموال، وتوافد عليه فـرسان العرب ورجالها، حتى إذا أكمل استحضارات القـتال وتهيئة جيشه ماديًا ومعنويًا، أمره "عبد الملك" بالتحرك وقتال الكاهنة .

#### 验验链

أما الكاهنة فإنها لما علمت بذلك، رحلت من جبل «أوراس» في خلق عظيم..، فلما كنان الليل قالت لابنيها: إنى مقتولة ..! وأعلمتهم أنها رأت رأسها مقطوعة ، موضوعة بين يدى ملك العرب الأعظم «الخليفة» الذي بعث «حسانًا».

فقال لها «خالد بن يزيد» : فارحلي بنا وخلى له عن البلاد .

فامتنعت، ورأته عارًا لقـومها، فقال لها «خالد» وأولادها: فـما نحن صانعون بعدك ؟

فقالت: أما أنست يا خالد فستدرك ملكًا عظيمًا عند الملك الأعظم..، وأما أولادى فيدركون سلطانًا مع هذا الرجل الذي يقتلني، ويعقدون للبربر عزًا .

ثم قالت : اركبُوا واستأمنوا إليه .

#### 操作品

فركب «خالد» وأولادها في الليل، وتوجهوا إلى «حسان» فأخبره «خالد» بخبرها، وأنها علمت قتلها، وقد وجهت إليك أولادها .

فوكل بهما من يحفظهما ، وقدم «خالدًا» على أعِنَّة الخيل.

# المواحمة:

وخرجت الكاهنة ناشرة شعرها ، فقالت : انظروا ما دهمكم فإنى مقتولة . . . ثم التحم القتال ، واشتد الحرب والنزال ، فانهزمت الكاهنة فأتبعها «حسان» حتى قتلها (١) في مكان لا يزال يعرف بـ «بئر الكاهنة» .

وكانت هذه المعركة بسين المسلمسين والكاهنة ، سنة اثنين وثمانين للهجرة (٨٢هـ)، وبعد مقتل الكاهنة أخلد البربر إلى الدّعة ، واطمأنت النفوس ، ودخل أكثرهم في الإسلام .

وبذلك قضى المسلمون على آخر حركة قام بها أهل البلاد لردهم ، إذ كانت الكاهنة هى الحصن الأخير الذى احتمى وراءه أهل البلاد فلما سقطت انتهت كل مقاومة .

#### 辛辛辛

# الاستعداد للروم:

عاد «حسان» إلى «القيروان» بعدما حسن إسلام البربر وطاعتهم، وذلك في شهر رمضان عام اثنين وثمانين (٨٢ هـ)، ليريح جيشه، وليكمل نواقص قواته الإدارية، فلما استراح جيشه وأنجز استحضاراته، اتجه إلى شمال « القيروان » حيث لا زالت هناك جيوب يحكمها الروم، وقلاع يسيطر عليها البربر.

وكانت جبال «زغوان» (۲) في شمال «القيروان» وفي جنوب «قرطاجنة» لا تزال موطنًا لمقاومة البربر والروم ، ولعل قربها من «قرطاجنة» جعلها الخط الدفاعي الأول عن تلك المدينة ، فأرسل إليها «حسان» مولاه «أبا صالح» فنازلها ثلاثة أيام دون جدوى ، فأسرع إليها «حسان» بنفسه، ثم فتحها صلحًا .

ولم يبق على «حسان» إلا استعادة فتح «قرطاجنة» وكان «البطريق يوحنا» ورجاله من الروم قد حصنوها، وأعادوا ما تهدم من أسوارها. . ، وكانوا يرقبون تحركات «حسان» .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (١ ـ ٢٨ . ٢٩)

<sup>(</sup>٢) بالقرب من تونس العاصمة .

فسار إليهم . . ، فتحصنوا بها ، وحاصرهم «حسان» ، فنشبت معركة طاحنة -بين الطرفين، انهزم فيها «يوحنا» هزيمة ساحقة .

كما انهزم الأسطول البيزنطى فى موقعة كبيرة ، سقطت بعدها «قرطاجنة» فى يد «حسان» فأدرك اليأس «البطريق يوحنا»، فجمع أجناده ورحل إلى «بيزنطة» .

وكانت هذه آخر معارك المسلمين مع الروم في الشمال الإفريقي.

ثم أرسل «حسان» أسطوله إلى الجزر المتصلة بساحل إفريقية ففتحها ، ووطد الأمن فيها ، وترك فيها حاميات من المسلمين.

\*\*\*

# مأثــرة وأثــر:

كان «حسان » من القادة العظام ، ذوى الكفاية العسكرية والإدارية ، وفاتحًا من الطراز الأول ، ولهد أدرك أن استعادة «قرطاجنة » لا يصنع الروم من الإغارة عليها بحراً . . ، وفتحها ، لذا عول على إنشاء ميناء جديد يكون قاعدة حربية بحرية للأسطول الإسلامي .

وأخذ يبحث عن مكان مناسب ، فوجد إلى جنوب «قرطاجنة» بلداً قديمًا يطل على سبخة فسيحة لا يفصلها عن البحر غير برزخ صغير ، فاسترعى هذا الموضع انتباهه .

#### 华铁铁

كان هذا البلد القديم ميناء يونانية قديمة ، فأصبحت قبل الإسلام قرية صغيرة تدعى « ترشيش » ، وهى على سفح جبل ، وعلى ربوة يحيط بها خندق طبيعى هو كالحصن لها والسور الذى يمنع الأعداء عنها . وفى شرقيها بحيرة جميلة تلطف جوها وتزيدها سحرًا وجمالاً ، وتحيط بها سهول زراعية .

وكان على «حسان» أن يبدأ بحفر البرزخ الذى يفصل البحيرة عن البحر ، وأن يحفر في ماء البحيرة قناة عميقة تسير فيها السفن حتى تصل إلى البلد ، وبهذا تتصل البحيرة بالبحر ، وتصبح «تونس» ميناء بحرية تحميها البحيرة الواسعة من أمواج البحر ، ثم يعقب ذلك بإنشاء (دار صناعة)، ترسو فيها السفن وتقلع منها بأمان ؛ وفعل ذلك ، وبذل جهدًا عظيمًا ، واستغرق وقتًا .

وأصبحت « تونس » رباطًا يحمى «القيروان»، ومحرسًا بحريًا وميناء جديدة للبلاد يقوم مقام «قرطاجنة» .

فأقام «حسان» لا يغزو أحدًا ولا ينازعه أحد، وبسط سلطان الإسلام على كل ربوع الشمال الإفريقي، وأصبح الفتح الإسلامي هناك فتحًا مستدامًا .

安安安

## صفاته وساته الشخصة:

قدمنا صورة واضحة مفصلة عن حياة « حسان » العامة وجهاده وبلائه ، ولكن ما هي الصفات الخاصة التي كان يتمتع بها ؟.

كان «حسانًا» \_ رحمه الله \_ رجلاً عاقلاً رزينًا ، مخلصًا وفيًا ، صادقًا تـقيًا ورعًا ، وكان أمينًا ، وقد عرف كما سبق وقلنا بلقب «الشيخ الأمين » .

بعد عزله عن إفريقية ، أيام «عبد العزيز بن مروان» والى مصر ، عاد إلى الشام، وقال لمن معه في حضرة الخليفة « الوليد بن عبد الملك » :

ـ ائتونى بقرب الماء . . .

فَفَرُّغ منها ما جاء به من الفضة والذهب والجوهر .

فقال له «الوليد بن عبد الملك»: جزاك الله خيرًا يا «حسان».

فقال : يا أمير المؤمنين إنما خرجت مجاهدًا في سبيل الله ، وليس مثلى يخون الله ولا الخليفة .

فقال «الوليد بن عبد الملك»: أنا أردك إلى عملك، وأحسن إليك، وأُنُوُّهُ ىك...!

فحلف « حسان » : لا ألى لبني أمية أبدًا . . !!

قال ذلك يأسًا واقتناعًا . . .

يأسًا من العقوق<sup>(۱)</sup> الذي قوبل به عمله وجهاده . . ، واقتناعًا بأجره على الله ـ تعالى .

存货物

### الشهيد:

وأقام «حسان» في الشام شهورًا في عام ستة وثمانين ، ثم خرج مع الجيش الإسلامي الذاهب إلى بلاد الروم في آسيا الصغرى «الأناضول» ، بقيادة «مسلمة ابن عبد الملك»، وهناك سقط «حسان» شهيدًا .

رحمه الله ورضى عنه فقد كان تابعيًا جليلاً ، وسياسيًا محنكًا ، وإداريًا حازمًا، وداعية حصيفًا (٢)، وبطلاً شجاعًا ومفكرًا فذًا ، وقائدًا فاتحًا .

恭恭恭

<sup>(</sup>١) العقوق : التنكر

<sup>(</sup>٢) حصيفًا: ذو رأى صائب.

# ٣- معاوية بن حديج

روى معاوية بن حديج (۱) السكونى ـ رضى الله عنه ـ عن رسول الله ﷺ قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقول : غدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها)(۲).

#### 辛辛辛

ولقد تأثر «معاوية بن حديج» بما سمعه من رسول الله ﷺ في فضل الجهاد في سبيل الله وعظيم أجره ، حتى خالط مشاشة عَظْمه.

والذى يتتبَّع قصة «معاوية» بإمعان وتمحيص، يجد أنه كان يهوى الجهاد...، ويفضل دائمًا أن يكون غازيًا في ساحات الحروب، والمعارك على أن يكون واليًا في ردهات القصور وباحاتها، مستمتعًا بنعيمها وزخرفها.

فصهوة الفرس عنده أعظم وأشرف من كرسى السلطة وسريـر الملك .

كما أن المتتبع لحياته يراه دائمًا في مركز «القيادة» والمسئولية العسكرية ، وقل ما كان تابعًا .

ويراه أيضًا ـ ظافرًا ناجحًا منتصرًا، لم يُهزم في معركة قط .

ولقد وصفه صاحب كتاب «الولاة والقضاة» بأنه : (كان من أسود العرب ).

#### \*\*\*

والآن \_ عزيزى القارئ \_ هيا نستعرض معًا صفحات حياة وجهاد هذا الصحابى البطل، مستلهمين العبرة والعظة ، والقدوة الحسنة .

#### 주수주

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب ﴿ الإصابة َّ أَنْ أَسَمُ وَالَّذَ \* مَعَاوِية ۚ هُو ﴿ خَدِيجٍ ۗ بِالْحَاءُ .

 <sup>(</sup>٢) رواه ( البغوى ) كسما أخرج له أبو داود والنسائى حديثًا فى السهو فى الصلاة ، وأخسرج له أيضًا الإمام أحمد حديثًا مرفوعًا فى دفن الميت . ( الغدوة : الخروج باكرًا والروحة العودة مساءً)

## اسمه ونسبه ونشأته:

هو: «معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبرة بن حارثة بن عبد شمس بن معاوية ابن جعفر بن أسامة بن سعد بن أشرس بن شبيب بن السكون» ـ السكوني ـ . يكنى بـ «أبى نعيم» وهو الأشهر ، وقيل: «أبى عبد الرحمن»(١).

وأمه: «كبشة بنت معدى كرب» وهي شاعرة من شواعر العرب المشهورين (٢).

非非特

وكانت نشأته فى «اليمن» حيث تقيم قبيلته «كنده» وقد اشتهرت تلك القبيلة اليمنية مختلف بطونها مبالشجاعة والفروسية وشدة البأس، وعلى هذا النسق تربى « معاوية » وعلى هذا المنهج سار ومضى.

存货格

## إسل مه:

أسلم «معاوية» فتى يافعًا، حين وفد إلى «المدينة» على رسول الله ﷺ، وصحبه، ولا يذكر التاريخ سنة إسلامه ووفوده، والأرجح أنها كانت «عام الوفود» في السنة التاسعة من الهجرة، لذا كانت صحبته لرسول الله ﷺ قصيرة، لكنه سمع وحفظ وتأثر ، وحسن إسلامه .

ومما أغفله التاريخ أيضًا سنة ميلاده .

经存货

وبعد انتقال الرسول الأعظم ﷺ إلى السرفيق الأعلى ، واستخلاف «أبى بكر الصديق» ـ رضى الله عنه ـ، ونشوب فتنة الردة، فى أكثر من صقع من ديار العرب، واستعلان بعض القبائل بها، ثبتت قبيلة «معاوية» على الإسلام والإيمان، ثم جاءوا المدينة من «اليمن»، فرسانهم وشجعانهم، يعلنون الولاء التام، وينضوون تحت لواء القادة الذين جاهدوا المرتدين، ويبلون أحسن البلاء.

<sup>(</sup>١) جمهرة : أنساب العرب \_ الإصابة \_ تهذيب التهذيب \_ الاستيعاب \_ معالم الإيمان .

<sup>(</sup>٢) أعلام النساء \_ ( عمر رضا كحالة ).

### جهاده ـ رضي الله عنه ـ :

ومنذ يومنـ ندأت رحلة جهاد «معاوية بن حـ ديج» في سبيل الله ، واضعًا نصب عينيـ ما استـقر في أذنيه ، وصـميم فؤاده، من حـ ديث رسول الله عَلَيْقُ: (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها)

وبدأ يترقى...ويعلو أ.. ويظهر نجمه ، ويتأطر اسمه في لائحة القادة وحق لـ « الذهبي ، (١) أن يلقّبه بقوله: « الأمير الصحابي قائد الكتائب » .

#### 李章章

# فى جيش «عمرو بن العاص» :

وتوجه «معاوية» إلى الشام مع جيوش الفتح التي سيرها الخليفة «الصديق» ـ رضى الله عنه ـ، وكانت أربعة: جيش «أبى عبيدة بن الجراح»، وجيش «عمرو بن العاص» وجيش «يزيد بن أبى سفيان» ، وجيش «شرحبيل بن حسنة» ـ رضى الله عنهم أجمعين ـ.

ولما تم النصر للمسلمين على الروم في معركة اليرموك ، اتجهت قوات جيش «عمرو» إلى «فلسطين» ، جنوبًا ، كما اتجهت بقية الجيوش الثلاثة شمالاً ، تحت قيادة موحدة ، هي قيادة «أبي عبيدة عامر بن الجراح» \_ رضى الله عنه \_ تتابع الفتح في «الأردن» و «سوريا» و «لبنان» .

#### **\*\*\*\***

وخاض «عمرو» عدة معارك مع فلول الروم في أرض «فلسطين » حتى تجاوزها إلى شبه جزيرة «سيناء» .

ولقد أدرك \_ وهو القائد الخبير \_ بأن الوجود الرومانى فى «مصر» سيظل مصدر خطر وقلق على الجيوش الإسلامية، فى ديار الشام كلها ، فعقد العزم على فتحها، واستشار أمير المؤمنين «الفاروق» \_ رضى الله عنه \_ فى ذلك، واستمده بالجند، فباركة وأمده ، ونصحه، وكان بطلنا «معاوية بن حديج» قد أظهر فى كل

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال .

المعارك مقدرة فائقة ، وشجاعة بالغة وحسن رأى وبلاء ، مما لَفَتَ إليه نظر القائد-« عمرو» فقربه منه وأدناه، وجعله من أركان حربه، ومعاونيه ومستشاريه.

春春春

# البشير إلى أمير المؤمنين:

وتم فتح مصر ... ، ولكن بعد معارك شرسة ، وحروب طاحنة ، ضد الرومان ، ولقد استعصت « الإسكندرية » بعض الوقت ، لكنها سقطت أخيرًا في أيدى المسلمين .

وبهـذا تكون أكثـر البـقاع المصـرية قد تطهــرت من رجس الروم الذين كــانوا يستبدون بأهلها ، ويستنزفون ما بأيديهم من أموال وأقوات .

واختار «عمرو» «معاوية بن حديج» ليكون رسوله إلى أمير المؤمنين «الفاروق » في «المدينة» يبشره بفتح «الإسكندرية».

وهنا \_ عزیزی القارئ \_ نترك الكلام لـ «معاویة » نفسه ، یحدثنا بلسانه عن سفارته إلى «عمر» \_ رضى الله عنه \_ .

يقول « معاوية » : (بعثنى «عمرو بن العاص» إلى «عمر بن الخطاب » بفتح «الإسكندرية» فقدمت «المدينة» في الظهيرة ، فأنخت راحلتى بباب المسجد ، فبينما أنا قاعد فيه إذ خرجت جارية من منزل «عمر بن الخطاب» فرأتنى شاحبًا (١) ، على ثياب السفر، فأتنى وقالت : من أنت ؟قلت : أنا «معاوية بن حديج » رسول «عمر و بن العاص» . . !

فانصرفت عنى، ثم أقبلت تشتد (٢)، أسمع حفيف إزارها على ساقها، حتى دنت منى، فقالت: قم فأجب. ! أمير المؤمنين يدعوك فتبعتها، فلما دخلت فإذا بـ «عمر بن الخطاب» يتناول رداءه بإحدى يديه ويشد إزاره بالأخرى (٣)، فقال :

<sup>(</sup>١) شاحبًا: مصفرًا بسبب الضعف والإرهاق.

<sup>(</sup>٢) تشتد : تسرع في مشيتها.

<sup>(</sup>٣) كناية عن الاستعجال والاهتمام .

\_ ماعندك ؟

قلت : \_ خير يا أمير المؤمنين. . ، فتح الله " الإسكندرية " . . .

فخرج معى إلى المسجد ، فقال للمؤذن : \_ أذن في الناس «الصلاة جامعة» .

فاجتمع الناس ، ثم قال لى : \_ قم فأخبر أصحابك .

فقمت فأخبرتهم ، ثم صلى ودخل منزله واستقبل القبلة ، فدعا بدعوات ثم جلس ، فقال :

ـ يا جارية . . . ! هل من طعام ؟

فأتت بخبز وزيت ، فقال :

ـ كل . . .

فأكلت على حياء .

ثم قال:

ـ يا جارية . . . ! هل من تمر ؟

فأتت بتمر في طبق ، فقال :

ـ كل . . .

فأكلت على حياء ...

ثم قال : \_ ماذا قلت يا « معاوية » حين أتيت المسجد ؟

فقلت: \_ قلت أمير المؤمنين قائل (١) . . !

فقال : \_ لبئس ما قلت \_ أو : بئس ما ظننت \_ ، إن نمت النهار \_ لأضَيَّعَنَّ الرعية ، وإن نمت الليل لأضيعن نَفْسى فكيف بالنوم مع هذين يا « معاوية » ؟

泰泰泰

يقول أستاذنا اللواء الركن «محمود شيت خطاب»:

<sup>(</sup>١) قائل : من القيلولة ، وهي إغفاءه ما بعد الظهر .

(إن إيفاد «معاوية» بشيرًا بالفتح، دليل على ثقة «عمرو» به، واعتماده عليه، وأنه كان شخصية لامعة في جيش المسلمين الذي فتح مصر، في جهاده وعقله ومنطقه وتصرفه.

كما أنه دليل على أنه كان مقبولاً من «عمر بن الخطاب» إذ لا يمكن أن يبعثه «عمر» وتقديره ) ا. هـ .

# غزو الشمال الإفريقي:

بعد هزيمة الروم في «مصر» وانسحابهم منها، توغلوا في الشمال الإفريقي الذي كان خاضعًا لسيطرتهم أيضًا، وحاولوا أن يثبتوا وجودهم هناك، ولعلهم كانوا يريدون الكرَّة على «مصر» منه، لاستردادها .

ولقد أدرك هذا الخطر القائد الخبير «عمرو بن العاص» ، وتيقن من ضرورة حماية «مصر» من خطر الروم أولاً ثم الانسياح في الشمال الإفريقي ونشر الإسلام، ثانيًا . . . ، فالخروج الإسلامي من الجزيرة العربية لم يكن بقصد (الغزو) إنما كان من أجل ( الفتح ) . . !!

فكان «عمرو» يرسل الطلائع والجيوش متـتابعة إلى «ليبـيا» و«تونس»، وينازل الروم، فيهزمهم وينتصر عليهم. . ، ويمهد للوجود الإسلامي في تلك الديار .

杂杂杂

فلما كانت خلافة «عشمان بن عفان» ـ رضى الله عنه ـ ولّى على «مصر» «عبدالله بن سعد بن أبى السرح» بدلاً من «عمرو بن العاص»، الـذى اختلف معه.

ومنذ ذلك الحين بدأت تطورات جديدة في حياة «معاوية بن حديج»، أبرزها على الصعيد العسكري غزواته المتتابعة للشمال الإفريقي، بقيادته . . وظفره وانتصاره :

# وسام في « النوبة »:

وقبل أن نسترسل في الحديث عن قيادة « معاوية » وغزواته الخالدة في الشمال الإفريقي، نريد أن نسجل موقفًا له .

لقد كان أهل «النوبة» \_ وعلى الخصوص «دُنُقلة» \_ من أمهر الرماة بالسهام، وكيف أنهم أصابوا عددًا من المسلمين في عيونهم . ولقد كان «معاوية بن حديج» في جيش «عبد الله» حين غزوه لبلاد «النوبة» سنة إحدى وثلاثين، (٣١)هـ، وحمل «معاوية» يومئذ وسامًا، يشهد له عند الله تعالى وعند الناس بصدق الإيمان وحسن البلاء، إذ عاد من تلك المعركة فاقدًا لإحدى عينيه . . !؟.

#### 旅客旅

ولنتحدث الآن عن غزواته فى شمالى إفريقية، علمًا بأنها كثيرة، ولكن المؤرخين ركزوا على ثلاث منها اعتبروها الأهم، مع اختلاف وتتبابع القائمين على شئون الخلافة، من «عثمان» إلى «على» إلى «معاوية بن أبى سفيان» \_ رضى الله عنهم \_ .

# • غزواته في الشمال الإفريقي:

# الغزوة الأولى

كسانت الغزوة الأولى سنة أربع وثلاثين للهجرة النبوية (٣٤) هـ . في زمن خلافة «عشمان بن عفان» \_ رضى الله عنه، وحين كان «عبدالله بن سعد بن أبي السَّرح» واليًا على «مصر» بعد «عمرو بن العاص» .

وكان مع «معاوية بن حديج» في حملته تلك جماعة من المهاجرين والأنصار ، من صحابة رسول الله رسيلية. ففتح مناطق شاسعة، وغنم غنائم عظيمة، وبنى مساكن وبيوتًا عند «القيروان» \_ وكانت تعرف يومئذ بـ « القرن » \_ ، وأقام هناك مدةً.

# الغزوة الثانية

وفى سنة إحدى وأربعين للهجرة (٤١)هـ، كانت غزوته الثانية للشمال الإفريقى، وقد توغل فيها حتى بلغ « تونس»، وكان من أشهر أعماله فى تلك الغزوة فتح «بنزرت»، وهى ميناء بحرى مشهور لا يزال قائمًا إلى يومنا هذا، ويعرف باسم «خليج بَنْزرْت».

ومما هو جدير بالذكر في هذه الغزوة أنه كان مع «معاوية بن حديج» في جيشه «عبد الملك بن مروان بن الحكم» ـ الذي أصبح من بعد خليفة .

11 11 11

# الغزوة الثالثة

لما سمع الروم بما أعطى البربر من أموال لـ «عبدالله بن سعد بن أبى السرح» ولـ «معاوية بن حـديج» أجبروا البربر فى الشمال الإفريقى على أن يعطوهم مثل ذلك، فاعتـذروا لأن ذلك ليس فى طاقتهم ومقدورهم. . ، ولأنهم كـرهوا معاملة الروم واستعبادهم وظلمهم لهم .

فوقع القتــال بين خليفة (١) «جرجيــر» ـ ملك إفريقية الرومــاني ـ وبين قائده، لاختلافهما على السلطة، وعلى طريقة وأسلوب التعامل مع البربر .

فهزم القائد خليفة «جرجير» . . ، ففر إلى الشام، وهناك اتصل بـ «معاوية بن أبى سفيان»، وكان قـد أصبح خليفة ـ ، وزين له الاستمرار فى فتـح بقية الشمال الإفريقى واصفًا له خيراتها وثراءها، وعهد له بالتعاون معه، كما دله على عورات الروم . . ! فبعث «معاوية بن حديج» لفتحها، فغزاها سنة خمس وأربعين للهجرة (٤٥)هـ .

وقد وجه «معاوية» في جيش كثيف تعداده عشرة آلاف رجل، فيهم «عبد الله ابن عمر بن الخطاب» و «عبد الملك بن مروان» \_ كما سبق وذكرنا \_، وجماعة من الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>١) خليفته : نائبه .

ومضى «معاوية بن حديج» في سيره وتوغله، وكانت البلاد تضطرم نارًا بالخلافات بين الروم أنفسهم، وبينهم وبين البربر. فنزل بجيشه على مدينة تسمى «قَمُونْيه» وهي «قيروان» إفريقية (١)، وكان عامل «جرجير» هو ملك «سبيطلة» (٢) ومعه ثلاثون ألف مقاتل، قد وجههم إليه من «القسطنطينية» في البحر، مددًا . . . لمدافعة المسلمين وصدهم عن الزحف .

فلم تغن عنهم كثرتهم شيئًا ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت..، إذ التقاهم «معاوية بن حديج » بجند الله عند حصن يدعى: «حصن الأجم » وكان مركزًا حربيًا هامًا للروم، فقاتلهم حتى هزمهم ، وفتح الله عليه وعلى من معه .

**会会会** 

ثم بث السرايا . . .

إذ أرسل «عبدالله بن الزبير بن العوام» على رأس قوات إلى «سوسة» ففتحها.

كما بعث «رويفع بن ثابت الأنصارى » بحرًا إلى جزيرة «جربة» «فى خليج قابس» التونسى، ففتحها أيضًا ، وأزال حاميتها ، ثم ارتد إلى «طرابلس» التى كان واليًا عليها.

وبعث ـ أيضًا ـ «عبد الملك بن مروان» إلى «جلولاء» ففتحها .

وهذا الجيش عزيزى القارئ يسمى «جيش العبادلة»، لوجود أكثر من صحابى وتابعى فيه تبدأ أسماؤهم به «عبد» كه «عبد الله بن عمر بن الخطاب » و «عبد الله بن الزبير » و «عبد اللك بن مروان » و غيرهم .

\*\*\*

### آثاره هناک:

واستقر «معاوية بن حديج» في جبل «القرن» \_ يعرف اليوم بجبل «وصلات» \_، وجعله مقرًا له وأقام هناك ثلاثة أعوام .

<sup>(</sup>١) مدينة كانت موضع القيروان ـ ( معجم البلدان ) ( ٧ ـ ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) بين ( القبروان ) و ( قفصه ) ـ في تونس ـ .

وبنى هناك \_ بناحية القرن \_ مساكن سماها : "قيروان" (١) ، ومن أجل الحاجة - إلى الماء احتفر آبارًا تسمى "آبار حديج" ما تزال معروفة إلى اليوم ، تقع خارج باب مدينة "تونس" \_ العاصمة \_ تنحرف إلى الشرق عند مكان يعرف بـ "مصلى الجنائز".

ومن المشهور المعروف أنه هو الذى أرسل «عقبة بن نافع» سنة خمسين لمتابعة الغزو والفتح فى الشمال الإفريقى، وهذا من مآثره فى حسن التقدير والاختيار، والصدق مع الله تعالى.

#### 泰泰森

# «معاوية بن دديج» و جزيرة «مقلبة»

وكان «معاوية» \_ وهو في مقامه في «القرن» \_ قد تناهت إليه أنباء عن استعدادات «رومية» جديدة لغزو الشمال الإفريقي، فأراد أن يبث في قلوبهم الرعب ويفاجئهم، فجهز مائتي سفينة، حشدها بالجند والذخيرة، والمؤن، وأمَّر عليهم «عبدالله بن قيس» أحد القادة الشجعان، وسيرهم في البحر إلى جزيرة «صقلية».

وكانت غارة غير متوقعة ، فما أسهل ما هزم «عبد الله» حامية الجزيرة، وسبى من أهلها وغنم، وكان ممن أصابه أصنامًا من ذهب خالص ومن فضة مكلّلة بالجوهر الثمين.

ولم تطل إقامته بجنده هناك، إذ عاد سريعًا إلى قاعدته فى الشمال الإفريقى، فقد كان يكفيه أن يقوم بهذه (الغارة) إيذانًا وإنذارًا للروم بمقدرة المسلمين على المادأة (٢).

# المرحلة الثانية

تلك \_ عزيزى القارئ \_ كانت المرحلة الأولى من حياة «معاوية بن حديج». تتبدَّى فيها أعماله العسكرية وفتوحاته، وجهاده .

<sup>(</sup>١) كما جاء في امعالم الإيمان؛ (١ ـ ١١٤).

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ( ۱ ـ ۱۳ )

ولكن هناك مرحلة ثانية اختلط فيها العمل السياسي، بالعمل العسكرى، فرضتها عليه الظروف والأحداث، ولم يكن له مفر من المشاركة فيها.

وهذه المرحلة تبدأ مع ظهور فتنة «ابن سبأ» والثورة على الخليفة الثالث، «عثمان ابن عفان» ـ ذى النورين ـ رضى الله عنه ـ واستشهاده . . !

وفي هذه المرحلة تضطرب المواقف وتختلط، من خلال الموالاة والتحالفات.

فبعض الصحابة والمسئولين من الولاة يقفون من الخليفة الشرعى موقف المؤيد، والبعض الآخر تجرفه الفتنة العمياء ، ويخبط خبط عشواء ، ولا يكتفى بإعلان الرأى، بل يسل السيف وينضم إلى زمرة المقاتلين .

#### 杂杂杂

وكانت «مصر» مع الأسف بؤرة هذه الصراعات ، ومصدر التآمر على الخليفة «عثمان» \_ رضى الله عنه \_.

وهذه جزئية هامة من التاريخ، القريب العهد من رسول الله ﷺ لابد أن نلقى عليها الأضواء لتكون جلية أمام عينيك، ولتدرك من خلالها أن أشد ما يفتك بهذه الأمة \_ في أى عصر \_ هو التكالب على الدنيا ، والرغبة فيها .

#### 恭恭恭

لقد استدعى «عشمان» ـ رضى الله عنه ـ ولاته وعماله من مختلف الأقاليم ليشاورهم فى شئون المسلمين، ويستنصحهم فيما يراه من زلزلة تكاد تعصف بالأمة.

وكان «عبد الله بن سعد بن أبى السرح» \_ والى مصر \_ من أول المستجيبين لدعوة الخليفة، فما أن خرج من «مصر» حتى وثب «محمد بن أبى حذيفة» على السلطة وأعلن نفسه واليًا على مصر، وكان «محمد» هذا من أشد الشائرين على «عثمان».

كما أن زمرة الثائرين خرج أكثرهم من «مصر» إلى المدينة بقيادة «محمد بن أبى - بكر»، ليس بقصد النصح والتشاور، ولكن بقصد فرض الرأى على «عثمان».

ورضخ «عثمان» ـ رضى الله عنه ـ لمطالبهم ، استرضاءً لهم، ووأدًا للفتنة، وأعطى «محمد بن أبي بكر» كتابًا يوليه فيه على «مصر» .

وفى طريق عودتهم إلى «مصر» تبين لهم الغدر بهم ، فقد كان الكتاب يحمل أوامر إلى الوالى «عبدالله بن سعد» أن يضرب أعناقهم جميعًا!! تخلصًا منهم .

ف ارتدوا على أدبارهم إلى «المدينة» وهم في أعملي درجات الغلميان والشورة، وحاصروا «عثمان» في داره ، رغم تَبرَّنُه من مضمون الكتاب، وأنه قد زوِّر عليه.

#### 张杂杂

وما هى إلا أيام حتى دخلوا على «عثمان» فى داره وذبحوه، وهو يتلو كتاب الله تعالى . . ووقعت الواقعة، وتم لابن السوداء \_ عبدالله بن سبأ \_ ما كان يرسم له ويخطط من تمزق وحدة المسلمين، واستحلال بعضهم لدم البعض الآخر.

#### 设备贷

ونرجع إلى «معاوية بن حديج» . . .

فقد ثبت على ولائه لـ عشمان»، ولم يشارك، لا في الرأى ولا في الثورة عليه، ولقد اضطرته هذه المواقف أن يناصب «محمد بن أبي حذيفة» العداء، وقد التف حوله جنده، وغيرهم أيضًا . .! خصوصًا بعد مقتل «عثمان» \_ رضى الله عنه ا

وحتى لا يقع بينه وبين «محمد بن أبى حذيفة» قـتال، خرج بِمَنْ معه إلى الصعيد، والتف غربًا حتى بلغ «برقة» ثم ساحل الطريق حتى انتهى به المطاف إلى كورة قريبة من الإسكندرية تدعى «خربتا»، فأقام بها، ومعه أصحابه وبعض الذين انضموا اليه.

# تطورات جديدة:

وبويع لـ «على بن أبى طالب» ـ رضى الله عنه ـ بالخلافة، فعين «قسيس بن سعد بن عبادة » واليًا على مصر .

غير أن والى دمشق والشام «معاوية بن أبى سفيان» رفض البيعة لـ «على» وطالبه بالاقتصاص من قَتَلَة «عثمان» . . .

وظهر التنفسيُّخ والتمزق واضحًا في صفوف الأمة، بين رجالاتها ومادتها وأقطارها .

#### 杂华奇

وكان تعداد الجيش اللَّى يقيم فى «خربتا» يزيد على عشرة آلاف من الجند، فيهم بالإضافة إلى «معاوية بن حديج» القائد، أسود من أبطال المسلمين أمثال «بسر بن أبى أرطأة» و «مسلمة بن مخلد».

ولقد رأى والى مصر الجديد «قيس بن سعد» بحكم بُعُـد نظره ووعيه، ودهائه أن لا يقاتلهم، بل يستميلهم إليه، فبعث إليهم يقول: (إنى لا أكرهكم على البيعة «لعلى»، وإنى كاف عنكم .

فهادنهم بهذا العهد والوعد، وجبى الخراج من أهل مصر عامة، ليس أحد ينازعه.

¿ كما كان يصلهم، ويجرى عليهم أعطياتهم وأرزاقهم، ويؤمِّن سربهم، ويحسن إلى كل من يأتيه منهم.

هذا الموقف من قيس تجاه «معاوية بن حديج» ومن معه، لم يرض «عليًا»، فقد كان يريد أن لا تكون هذه القوة مصدر خطر عليه، سواء في مصر، أو خارجها إذا ما تحركت. فطلب من «قيس» أن يقسرهم على الطاعة والبيعة...!

فكتب إليه «قيس» يقول : (إنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم وأهل الحفاظ، وقد رضوا منى بأن أُؤمن سربهم وأجرى عليهم أعطياتهم وأرزاقهم. وقد علمت بأن

هواهم مع «معاوية» \_ ابن أبى سفيان \_، فلست مكايدهم بأمر أهون من الذى أفعل بهم، وهم أسود العرب، منهم: «بسر بن أبى أرطأة» و«مسلمة بن مخلد» و«معاوية بن حديج » .

ويظهر لك \_ عزيزى القارئ \_ أن «قيسًا» \_ رضى الله عنه \_ كان فى منتهى الحكمة، حيث يجمِّد هذه القوة الفاعلة بحسن التواصل ، بدلاً من أن تكون عليه حربًا.

#### 袋袋袋

لكن «عليًا » \_ رضى الله عنه \_ أبى على «قيس» هذا التصرف، وطلب إليه قتالهم ، فرفض «قيس» وكتب إلى «على» يقول: \_ (إن كنت تتهمنى فاعزلنى وابعث غيرى)(١)

وبالفعل، فقد عزل «على " «قيسًا » عن ولاية مصر وعين بدلاً منه «محمد بن أبى بكر» ومن هنا كانت قاصمة الظهر.

نصح «قيس» «محمداً » قائلاً له: (دع «معاوية بن حديج» و «مسلمة بن مخلد» و «بسر بن أبى أرطأة» ومن ضوى إليهم على ما هم عليه ، تكشفهم عن رأيهم فإن أتوك ولم يفعلوا فاقبلهم ، وإن تخلفوا فلا تطلبهم . . )

لكن «محمدًا» رفض نصيحة «قيس» وعمل بخلافها .

فكتب إلى «معاوية بن حديج» ، والخارجة معه يدعوهم إلى البيعة ، فلم يجيبوه ، فبعث رجالاً هدمُوا دور مؤيديهم ونهبوا أموالهم وسجنوا ذراريهم ، فبلغهم ذلك ، فنصبوا له الحرب، وهموا بالنهوض إليه . . . !

فلما علم أنه لا قوة له بهم أمسك عنهم ، وهادنهم ، فكُفُّوا عنه .

#### 415 415 415

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة (٢١) الطبري (٣ ـ ٥٥١ ، ٥٥٣ ) ابن الأثير (٣ ـ ١٠٧)

# نرجو ثواب ربنا !!

بعد معركة «صفين» بين «على» و «معاوية»، أرسل «معاوية بن أبى سفيان» إلى «مسلمة بن مخلد» و «معاوية بن حديج» يستحثهما على المطالبة بدم «عثمان» رضى الله عنه \_ . . . . و يعدهما المواساة في سلطانه !!!

فلما بلغهما كتاب «معاوية»، أجاباه : (أما بعد، فإن الأمر الذي بذلنا له أنفسنا واتبعنا به أمر الله تعالى ، أمر نرجو به ثواب ربنا، والنَّصر على من خالفنا ، وتعجيل النقمة على من سعى على إمامنا ).

وأما ما ذكرت من المواساة في سلطانك فإن ذلك أمر ماله نهضنا ، ولا إياه أردنا، فعجل إلينا بخيلك ورجلك، فإن عدونا قد أصبحوا لنا هائبين، فإن يأتنا مدد يفتح الله عليك، والسلام.

杂杂杂

# وتوالت الأحداث:

عندئد أمر «معاوية» «عمرو بن العاص» أن يتجهز إلى مصر ، وبعث معه بستة آلاف من جند الشام .

فسار «عمرو» حتى نزل أدنى أرض إلى مصر، فانضم إليه «معاوية بن حديج» ومن معه، فلما قابلتهم قوات «محمد بن أبى بكر» أحاطوا بها، واقتتلوا قتالاً شديدًا، فانهزم «ابن أبى بكر» ودخل «عمرو» بقواته «الفسطاط» (١).

وانطلق «معاوية بن حديج» يتتبع «محمد بن أبي بكر»، حتى ظفر به وقتله (۲).

# الوالى على مصر:

وفى سنة أربع وأربعين للهجرة (٤٤) هـ، ولأه المعاوية بن أبى سفيان ، على مصر فأحسن الإدارة ، واضطلع بأعباء القيادة، وسجل صفحات خالدات .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة (٢٨) .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب (١-١٨) ابن الأثير (٣-٣٨٤) الاستيعاب (٣-١٤١٤).

فقد سألت السيدة «عائشة» \_ رضى الله عنها \_ يومًا بعض رجاله، فقالت: - كيف كان أميركم في غزاتكم؟ (تعنى «معاوية بن حديج»).

فقالوا :ما نقمنا عليه شيئًا . . .

وأثنوا عليه خيرًا .

وقالوا: إن هلك بعير، أخلف بعيرًا، وإن هلك فرس أخلف فرسًا، وإن أبق<sup>(۱)</sup> خادم أخلف خادمًا .

فقالت: أستغفر الله... إن كنت لأبغضه من أنه قتل أخى «محمد بن أبى بكر»، وقد سمعت رسول الله عليه يقول: (اللهم من رفق بأمتى فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه).

\*\*\*

# العزل:

وفى سنة خمسين للمهجرة (٥٠هـ)، عزل «معاوية بن أبى سفسيان» «معاوية بن حديج» عن الشمال الإفريقى، وولاه لـ «عقبة بن نافع الفهرى»، وأبقاه على ولاية مصر .

وبعد مضى عام واحد عزله عن ولاية مصر أيضًا .

非特殊

# الوفاة:

كانت «مصر» من أحب البلاد إلى قلب «معاوية بن حديج» فقد أمضى فيها زهرة شبابه وعنفوان رجولته، منذ أن دخلها مع «عمرو بن العاص» أيام الفتح، ولم يغادرها إلا غازيًا باتجاه الشمال الإفريقي للجهاد والفتح أيضًا.

<sup>(</sup>١) أَبَقَ ' : هَرَبَ .

وكانت له في إدارة شئونها أيام ولايته عليها محامد عظيمة، حتى إن شعبها أحمه حبًا عظيمًا .

李安安

فلما عزله «معاوية بن أبى سفيان» عنها سنة إحدى وخمسين، آثر أن يقيم فيها وأن يستقر.

لكنه \_ كما يبدو \_ كان مُتألًا حزينًا، فقد كان ما يزال قادرًا على العطاء، والبذل والجهاد في سبيل الله، فأرتد حزنه على نفسه انهيارًا، ثم مالبث أن توفاه الله تعالى سنة اثنتين وخمسين، ودفن فيها .

告告告

# ٤- عقبة بن نافع

هل تسمع بمدينة «القيروان» في تونس ؟

إنها المدينة التي اختطها وأنشأها «عقبة بن نافع» \_ رضى الله عنه \_، ومن ثم جعلها خط الدفاع الأول، وحصن المسلمين في الشمال الأفريقي، وما تزال إلى اليوم قائمة تحمل في مضامين أحيائها القديمة نفحًا من روح وعزم هذا القائد البطل.

\*\*\*

# نسبه وولادته ونشأته:

ولنعد إلى «عقبة» نسير معه مراحل ولادته ونشأته.

هو: «عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الضرب بن الحارث بن فهر» \_ القرشى \_ ؛ فهو يلتقى مع رسول الله ﷺ عند جده الأعلى «فهر» .

أما أبوه «نافع» فكان من جملة المشركين الذين ناوؤا الإسلام وحاربوه، واشتدوا على أهله، ونفروا عن الهدى والنور، حتى أذن الله تعالى لبعضهم أن يسلموا ويحسن إسلامهم، ومنهم «نافع» الذي أسلم بعد فتح «مكة» \_ كما جاء في بعض الروايات (١) \_ .

ولقد آذى «نافع» والد «عقبة» مع شخص آخر اسمه «هبار بن الأسود» ذات يوم «زينب» بنت رسول الله ﷺ إذ نخسا(٢) \_ مع غيرهما جملها وهى فى طريقها مهاجرة، وكانت حاملاً، فرُوعت وأسقطت \_ رضى الله عنها \_ .

هذا \_ نسب «عقبة» من ناحية أبيه، وهو ثابت على هذه الصورة.

<sup>(</sup>١) الإصابة: (٣-١٦٥).

<sup>(</sup>٢) نخس : وخز الجمل بالرمح ، فاضطرب وهاج.

لكن اختلف نسبه من ناحية الأم، فقيل هي سَبِيَّة من «عَنَزه» اسمها «النابغة» وعليه فهو أخو «عمرو بن العاص» لأمه (١١).

وفى رواية أنه ابن خالة "عمرو بن العاص" (٢)، وفى رواية أن "عمرو بن العاص» خاله (٣)، وفى رواية أيضًا أنه ابن أخى "العاص بن وائل السهميّ» لأمه (٤).

وعلى كلٍ فإن قـرابة «عقـبة» من «عمـرو بن العاص» ثابتـة، وإن اختلفت في طرقها .

أما مولده \_ رضى الله عنه \_ فقد كان قبل الهجرة بسنة (٥).

وهناك رواية تقول بأنه ولد قبل وفاة النبى ﷺ بسنة (٦). ولا صحة لها ، وهى مردودة، لأن «عقبة» شهد فتح مصر مع «عمرو بن العاص» واختط بها (٧).

وكان فتح «مصر» سنة عشرين للهـجرة (٢٠)هـ، كما تولى قـيادة جيش من جيـوش المسلمين فى فـتح «زويلة» فى «ليبيـا» سنة إحدى وعشـرين!! فليس من المعقـول أن يشهد «عقـبة» غمار الحـروب والمعارك وعمره عـشر سنين!!؟؟ أو أن يتولى قيادة جيش وله من العمر إحدى عشرة سنة.!!؟؟.

各各各

### النشأة:

لقد نشأ «عقبة» في بيئة إسلامية خالصة، ذات طابع عسكرى بحت، فحمل سلاحه مجاهدًا في العصر الذهبي للفتوحات الإسلامية وبرز في ساحات القتال متحملاً قسطه الأول في الجهاد، بحرص واندفاع، وتجرد وإقدام.

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ( ١٦٣ ).

<sup>(</sup>٢) المغرب في حلى المغرب (١ ـ ١٩).

<sup>(</sup>٣) الإصابة : ( ٥ ـ ٨١ ).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء : ( ٣ ـ ٣٤٩ ).

<sup>(</sup>٥) الخلاصة النقية (٥).

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب (١ ـ ٣ ) .

<sup>(</sup>٧) اختط بها : بنى وسكن . ولعل حي ﴿ ميت عقبة ﴾ في ضواحي القاهرة ينسب إليه ـ والله أعلم .

نشأ \_ كما سبق وقلنا \_ فى بيئة إسلامية خالصة، فقد ولد على عهد رسول الله - على على على على على الله عليه، وعلى كل على الله وسحابى بالمولد، وهو آخر من ولى المغرب من الصحابة (١).

كما أنه تولى منصب القيادة في أيام الفاروق «عمر بن الخطاب» رضى الله عنه \_ وكانوا لا يؤمرون في الفتوح غير الصحابة (٢)، وكان «عمر» لا يولى إلا الصحابة، ولا يرضى أبدًا أن يعمل صحابي تحت قيادة غير صحابي.

ونشأ «عقبة» \_ أيضًا \_ فى بيئة ذات طابع عسكرى بحت، فأهله «بنو فهر» لهم ماض معروف فى الحروب أيام الجاهلية، ولهم حاضر مشرف فى الفتح الإسلامى، وأقرباؤه \_ وعلى رأسهم «عمرو بن العاص» \_ هم أبرز قادة الفتح.

لقد تهيأ لـ «عقبة» الجو المناسب والظروف المناسبة، وكذلك البيئة المناسبة، فاجتمع في تكوين شخصيته: الطبع الموهوب، والعلم المكتسب، ليكون قائدًا من ألمع قادة الفتح الإسلامي على الإطلاق، خاصة في الشمال الإفريقي كله، من حدود مصر إلى أقصى المغرب.

徐徐恭

### حماده:

انضم «عقبة» إلى جيش «عمرو بن العاص» الذى فتح فلسطين، ثم شهد معه وإلى جانبه فتح «مصر» واختط بها \_ كما أسلفنا القول \_ فاكتسب \_ رضى الله عنه \_ من معارك فتح «مصر» ومن أساليب «عمرو» فى إدارة القتال وخططه خبرة عملية \_ وبرزت مواهبه القتالية والقيادية بصورة مبكرة ولافتة، مما جعله يتقدم الصفوف ويتولى عن كفاءة القيادة.

ففى سنة إحدى وعشرين للهجرة (٢١)هـ، بعثه «عمرو» على رأس جيش من المسلمين إلى «زويلة»، فافتتحها صلحًا، وكانت تقع فى أقصى الجنوب من «ليبيا»

<sup>(</sup>١) الاستقصا: (١ \_ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) الإصابة: (٢ ـ ١٩٤).

وصار ما بين «برقة» على الساحل إلى ازويلة» سلمًا للمسلمين، قد أصبحت خالية من كل وجود روماني .

#### \*\*\*

وكان «عمرو» قد كتب إلى الخليفة «الفاروق» ـ رضى الله عنه ـ يعلمه:

\_ (أنه قد ولى «عقبة بن نافع الفهرى» على المغرب، فبلغ «زويلة» وأن ما بين «زويلة» و«برقة» سلم كلهم، حسنة طاعتهم قد أدى مُسْلمهم الصدقة، وأقر معاهدهم بالجزية ).

وأنه (قد وضع على أهل «زويلة» ومن بينه وبينها ما رأى أنهم يطيقونه وأمر عماله جميعًا أن يأخذوا الصدقة<sup>(۱)</sup> من الأغنياء فيردوها على الفقراء، ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إلى مصر، وأن يؤخذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشر، ومن أهل الصلح صلحهم).

#### **#5**\$

# من الغرب إلى الجنوب ..!

وحيث إن «عقبة» \_ رضى الله عنه \_ قد نجح نجاحًا عظيمًا فى تأمين الحدود الغربية لـ «مصر» رأى «عمرو» أن يستخدمه فى تأمين الحدود الجنوبية، ما بين «النوبة» إلى السودان .

فاستقدمه إليه، وأقرَّه على رأس جيش من المسلمين، وطلب إليه قصد «النوبة» وهناك لقى «عقبة» ومن معه قتالاً شديداً، فانصرف عنها بناءً على توجيهات القيادة العامة في «مصر» قيادة «عمرو بن العاص»، راجيًا أن تتاح الفرصة الأفضل فيما بعد. وبهذا يكون «عقبة» أول من مهد لفتح «النوبة»، على يد «عبدالله بن سعد بن أبي السرح».

ولم يكن «عمرو» ليترك الحدود الغربية من غير حماية . . ، فلقد قام بنفسه إلى «ليبيا » حين كان «عقبة» في «النوبة»، خشية الانتقاض، أو الإغارة.

**~** 

<sup>(</sup>١) الصدقة : الزكاة .

# في برقة تانية، واليًا عليمًا:

عاد «عقبة» إلى برقة التى اتَخذ منها قاعدةً لأية انطلاقة نظرًا مستقبلاً في عمق الشمال الإفريقي. . ، وأضحت من ثم أشبه بـ «الولاية».

وبعد أن تُوفى «عمر بن الخطاب» \_ رضى الله عنه \_ مستشهدًا، تولى «عثمان ابن عفان» الخلافة بناءً على اختيار أعضاء الشورى الستة له؛

وحدث بين «عمرو» و«عثمان» خلافات، فحضر «عمرو» إلى «المدينة» ورفض العودة إلى الولاية على «مصر»، فولى «عثمان» «عبد الله بن سعد بن أبى السرح» مكانّه بن وقد كان من قبل واليًا على «الصعيد» وحده.

وأقرَّ «عبد الله بن سعد» \_ «عقبة» على قيادة حامية «برقة».

特殊特

# مع «ابن أبى السرح»:

سار «عبدالله بن سعد بن أبى السرح» من مصر إلى الشمال الإفريقى، على رأس جيش ضَخْم، تعداده عشرين ألفًا، سنة ست وعشرين للهجرة (٢٦)هـ، فلما وصلوا إلى «برقة» لقيهم «عقبة» فيمن معه من المسلمين الذين كانوا حامية له «برقة» وانضم بعضهم إلى بعض، وقصدوا إلى «طرابلس ـ الغرب»، وهناك قاتلوا الروم، وانتصروا عليهم، وغنموا ما عندهم (١).

وشهد «عقبة» فتوحات «ابن السرح» كلها في الشمال الإفريقي، وأبلى في جهاده أعظم البلاء .

25.25.25

# وبرز اسم «عقبة» أكثر فأكثر …

ولم يُغادر «برقـــة»، بل ظل فيهـا على رأس حامــيتهـا، يحمى ــ كمـا قدمنا ــ الحدود الغربيــة لـ «مصر» فلا يدع الروم يهاجــمون «مصر» من اتجاه «ليبــيا»، وقد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ( ٣ ـ ٣٤ )

حافظ على تلك المنطقة محافظة بالغة، حتى في أصعب الظروف وأخطر الأحوال.

\*\*\*

## في البدر:

ومرت سنوات على «عقبة» \_ رضى الله عنه \_ تبدلت فيها رؤوس الحكم والسلطان، فقد استشهد «على» \_ رضى الله عنه \_، وثبتت الخلافة لـ «معاوية بن أبى سفيان» بعد تنازل «الحسن بن على» \_ رضى الله عنه \_ عن المطالبة بها .

كما تغيرت القيادة على «مصر» فعين على ولايتها «معاوية بن حديج السكونى» وظل «عقبة» \_ رضى الله عنه \_ فوق متن فرسه، وسيفه بيده، لا يهدأ ولا يكل عن الجهاد وتوطيد أركان الإسلام في البلاد .

حتى إنه غـزا الروم فى البحـر مرتين إحداهـما فى سنة تسع وثلاثين للهــجرة (٣٩)هـ، والأخرى فى سنة تسع وأربعين .

\*\*\*

# عمرو بن العاص واليًا على مصر للمرة الثانية:

وكافأ «معاوية بن أبى سفيان» صديقه وحليفه «عمرو بن العاص» على مواقفه معه و مؤازرته له فى خلافه مع «على» \_ رضى الله عنه \_ فولاه على «مصر» للمرة الثانية بعد أن عزله عنها «عثمان بن عفان» \_ رضى الله عنه \_.

# انطلاقة الفتح:

كان «عقبة» كما سبق وعرفنا \_ يقيم فى «برقة» الخط الدفاعى الأول عن «مصر» ومعه حامية من المسلمين، لا يترك فرصة للروم أن يغيروا على مصر لاستردادها أو التفكير فى ذلك.

وكان نعم الأمير والقائد المسئول .

فلما عاد «عسمرو بن العاص» إلى ولاية «مصر» استعمل «عقبة» على الشمال الإفريقي كله، وأطلق يده في الفتح، وجهزه بالقوات والعتاد، وأمده بالجند على التوالى.

وبدأت مسيرة «عقبة» العظيمة..!

انتهى أولاً إلى «لُواتة» وهم قبيلة من أكبر وأشد قبائل البربر، وكانوا قد صولحوا من قبل، وظلوا على عهدهم حتى نقضوه أيام خلافة «معاوية بن أبى سفيان» فغزاهم «عقبة»، فاتجهوا فارين إلى «طرابلس» فتبعهم وقاتلهم هناك حتى هزمهم، فطلبوا منه الأمان، وأن يصالحهم ويعاهدهم من جديد، لكن «عقبة» بخبرته معهم جعلته يتوقف في ذلك، ثم أبى عليهم، وقال لهم: ( إنه ليس لمشرك عهد عندنا، إن الله عز وجل يقول في كتابه: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ ﴾ [التوبة: ٧] ولكن أبايعكم على أنكم توفون ذمتى، إن شئنا أقررناكم وإن شئنا بعناكم).

كما عقد «عمرو» لـ «عقبة» على «هوارة» وهى أيضًا من قبائل البربر، شديدة المراس، كثيرة العدد، قوية الشكيمة فراوغوا، هم و «لواتة» وأظهروا الطاعة والقبول، ثم كفروا..، فغزاهم «عقبة» سنة (٤١) هـ، فقتل وسبى.

وفى سنة اثنتـين وأربعين (٤٢) هـ، افـتتح «عقـبة» «غدامـس» ـ على الحدود الليبية الجزائرية ـ فى قلب الصحراء وقتل وسبى. .

وفى سنة ثلاث وأربعين(٤٣)هـ، افتتح كورا من كور السودان(١)، وافتتح «ودّان» ثانية وهى من توابع إقليم «برقة».

وفى سنة ست وأربعين(٤٦) هـ، خرج حـتى نزل «مغـداش» بلدة قريبة من «سرت» على الساحل الليبى، وكانت «ودّان» قـد نقضت عهدها الذى عاهدته من قبل سنة ثلاث وعشرين (٢٣)هـ، فترك «عقبة» جيشه فى «مغـداش» واستخلف عليهم اثنين من قادته المعاونين «عمر بن على القرشى» و «زهير بن قيس البلوى».

وسار هو إلى «ودّان» في أربع مائة فارس، وأربعمائة جمل، وحمل على كل جمل قربتين من الماء.

<sup>(</sup>١) ليس المقصود ( السودان ) الحالي ، ولكن قلب القارة الأفريقية من ناحية ليبيا والجزائر.

فلما وصلها أبى أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة، فحاربهم «عقبة» حتى أخضع البلاد بلدًا. بلدًا. وقبض على ملكهم فجدع أُذُنّهُ، فقال: لم فعلت هذا بى؟: فقال «عقبة»: فعلت هذا بك أدبًا لك، إذا مسست أذنك ذكرته فلا تحارب العرب!!.

واستخرج منهم ما كان قد فرض عليهم من قبل: ثلاثمائة رأس، وستين رأسًا من العبيد.

诗诗诗

# هل من ورائكم من أحد؟

ولما استتب الأمر لـ «عقبة»في بلاد «ودّان» سأل «عقبة» أهلها.

ـ هل من ورائكم من أحد ؟ فقيل له «جَرْمُه»(١).

فسار إليها في ثماني ليال من «ودان»، فلما دنا منها دعا أهلها إلى الإسلام، فأجابوا فنزل قريبًا منها على ستة أميال.

وخرج ملكهم يريد «عقبة» في موكب من الخيل والحرس، فأرسل «عقبة» إليه خيلاً حالت بينه وبين الموكب، ثم أمشوه راجلاً حتى أتى «عقبة» وهو في غاية التعب والنصب. ، فراح يبصق الدم. . ، وقال لـ «عقبة»: لم فعلت هذا بي وقد جئتك طائعًا؟؟ فأجابه «عـقبة»: أدبًا لك. . ، إذا ذكرته لم تحارب العرب، ولم تفكر في الانتقاض عليهم!! وفرض عليهم ثلاثمائة رأس وستين عبدًا .

ومضى «عقبة» من فوره لإنجاز فتح بلاد «فزان» حتى أتى على آخرها، ونشر الإسلام فى ربوعها، وهذه كانت أول مرة ، يدخل فيها جيش من المسلمين إلى تلك المناطق فاتحين.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) هي عاصمة ولاية (فزان).

<sup>(</sup>٢) تقع في جنوبي (فزان) ، وهي من أكبر المدن هناك.

وسأل «عقبة» أهل «فزان»: هل من ورائكم أحد؟ فقالوا: أهل خاور (٢)، وهو قصر عظيم على رأس المفازة (١)، في وعورة على ظهر جبل..، فسار إليها «عقبة» فترة خمس عشرة ليلة، فلما وصلها دعا أهلها إلى الإسلام فأبوا، وطلب منهم الجزية، فامتنعوا في حصنهم، فحاربهم وأقام على حصارهم مدة شهر دون جدوى.

ثم تقدم يفتح بقية بلاد الإقليم، ففتحها واحدة بعد الأخرى، ثم قبض على ملكهم وقطع إصبعه..، فقال: ولم فعلت هذا بي؟ فقال "عقبة" أدبًا لك، إذا أنت نظرت إلى إصبعك لم تحارب العرب!!، ثم فرض عليهم ثلاثمائة رأس وستين عبدًا.

# «عقبة» والصحراء:

وكان في نية «عقبة» أن يمضى قدمًا في مجاهل الصحراء، فسأل أهل تلك المناطق: هل من ورائكم أحد؟ فقال الدليل: ليس عندى بذلك معرفة ولا دلالة!!؟

فانصرف «عقبة» راجعًا . .

فمر بقصر «خاور» الذي تركه من قبل ، فلم يعرض له..، ثم سار ثلاثة أيام، مما جعل أهل الحصن يطمئنون ، ففتحوا الأبواب ..!

# ماء فرس:

وأقام «عقبة» بمكان يُدعى اليوم «ماء فرس». ولم يكن به يومئذ ولا قطرة ماء، فأصابهم عطش شديد أشفى بهم على الهلاك . . ، وصلى «عقبة» رضى الله عنه \_ ركعتين ودعا الله تعالى . .!

فراح فرس «عقبة» يبحث بقوائمه في الأرض حتى كشف صفاة (٢)، فانفجر الماء منها، فجعل الفرس يمص ذلك الماء..، وأبصره «عقبة» فنادى في الناس: أن

<sup>(</sup>١) أول الصحراء الإفريقية.

<sup>(</sup>٢) الصفاة: الصخرة الملساء.

احتفروا..، فـاحتفروا سبعـين حسيا ' ، فشربوا واستـقوا ، وسمى ذلك المكان «ماء فرس».

ثم ارتد «عقبة» برجاله إلى حصن «خاور» فى طريق آخر، غير الذى سلكه إليه من قبل فلم يشعر به أهل الحصن إلا وقد طرقهم ليلاً.. فوجدهم مطمئنين قد تمهدوا فى أسرابهم، فانقض عليهم، وأعمل فيهم السيف، واستباح ما فى المدينة من ذرياتهم وأموالهم، وقتل المقاتلة منهم.

لقد كانت عودة «عقبة» إلى «خاور» حركة بارعة طبق بها مبدأ المباغتة، إذ أطبق على أهل الحصن في وقت لم يتوقعوه أبدًا. . ، و«الحرب خدعة» \_ كما قال رسول الله ﷺ، من غير غدر ولا ظلم ولا فحش.

#### \*\*\*

وكانت فترة غياب «عقبة» عن جيشه الأساسى فى «زويلة» خمسة أشهر، جال خلالها وصال، واستطاع أن يمهد للسلطان فى تلك الأنحاء على أحسن وجه وبأقل الخسائر وأعظم النتائج.

يقول اللواء الركن «محمود شيت خطاب» في تعليقه على هذه الحركة من «عقبة»: (لقد أقدم «عقبة» على التغلغل في الصحراء بقوات خفيفة، لأن الحركة في الصحراء صعبة جدًا بقوات كبيرة، لقلّة المياه فيها، ولأنه قدر أنه لن يصادف في تغلغله قوات ضاربة كبيرة للعدو. . ، لأن قوات الروم النظامية لمن تستطيع القتال في مثل هذا الميدان، وإنما ميدانها المناطق الساحلية التي تتوفر فيها المياه، والقضايا الإدارية الأخرى، فليس أمام «عقبة» غير قوات سكان الصحراء الأصليين، وهؤلاء قليلون يمكن التغلب عليهم بقوات خفيفة قليلة كما فعل «عقبة» ا.ه.

泰泰泰

<sup>(</sup>١) مفردها : حسية ، وهي الحفرة القريبة العمق

# بانجاه المغرب.!

ثم انطلق "عقبة" بقواته غربًا، وسلك طريقًا غير مأهول، مُتْجهًا إلى أرض قبيلة "هوارة" فافتتح كل حصن فيها. . ، ومضى بعدها إلى مدينة "صفر" \_ تعرف اليوم باسم "صفرد" وهي إحدى مدن شمال المغرب، في قلب جبال أطلس الوسطى.

ثم بعث خيلاً إلى «غدامس» فافتتحها ثانية بعد أن انتقضت، ثم توجه إلى «قفصة» \_ إحدى مدن تونس المشهورة \_، فافتتحها، ثم افتتح «قسطيلية» في الشمال التونسي ، وبعدها عاد إلى «القيروان» .

#### \*\*\*

# «القيروان» من أعظم إنجازات «عقبة» ـ رضى الله عنه ـ:

والمقصود بقولنا: عاد إلى «القيروان»، عودته إلى «قمونية»، إذ لم تكن «القيروان» قد اختطت بعد، أو أنشئت. وكانت «قمونية» منذ أيام «ابن السرح» منزلاً لجيوش المسلمين، لأنها في بسيط من الأرض، كثير المراعى، خصب التربة، كثير المياه.

لكنه لا يصلح من الناحية العسكرية، فيكون قاعدة أمينة، لأن بعض غير المسلمين كانوا يسكنونه مع المسلمين، وقد يكون بعض هؤلاء (طابورًا خامسًا)، وعياً تتجسس على المسلمين، وفي هذا خطر شديد على المسلمين الذين دأبوا على الفتح والحركة في كل اتجاه، توطئة لنشر الإسلام، في كل ربوع الشمال الأفريقي.

قال «عقبة» لرجاله: (إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام، فإذا تركها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر، فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزًا للإسلام إلى آخر الدهر).

فقال بعض أصحاب «عقبة»:

\_ قرِّبها من البحر ليكون أهلها مرابطين . .

فقال لهم: إنى أخاف أن يطرقها صاحب «القسطنطينية» فيهلكها، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر مالا يدركها معه صاحب البحر ، لأن صاحب المركب لا يظهر من اللُجَّة حتى يستره الليل، فهو يسير إلى ساحل البحر إلى نصف الليل، فيخرج، فيقيم في غارته إلى نصف النهار، فلا تدركها منه غارة أبدًا. . ، فإن كان بينها وبين البحر ما لا يجب فيه التقصير (۱) فأهلها مرابطون، ومن كان على البحر فهم حرس لهم، وهم عسكر معقود إلى آخر الدهر وميتهم في الجنة.

فاتفق رأيهم على ذلك.

فقال: قربوها من السبخة . . .

فقالوا: نخاف أن تهلكنا الذئاب ويهلكنا بردها في الشتاء وحرها في الصيف. .

فقال: لابد لى من ذلك، لأن أكثر دوابكم الإبل ، وهى التى تحمل عسكرنا، والبربر قد تنصروا وأجابوا النصارى إلى دينهم، ونحن إذا فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد من المغازى والجهاد ، ونفتح الأول منها فالأول، فتكون إبلنا على باب مصرنا فى مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى .

فركب إلى موضع «القيروان» اليوم..، وكان غيضة كثيرة الأشجار، مأوى للوحوش والحيات، فأمر بقطع ذلك وإحراقه. وكان مع عقبة عشرة آلاف فارس، وانضاف إليهم من أسلم من البربر فأمر ببناء القيروان (٢)، سنة خمسين للهجرة (٠٠)هـ وأنجز بناءها سنة خمس وخمسين، وبنى المسجد الجامع، وبنى الناس مساجدهم ومساكنهم، وكان محيطها ثلاثة آلاف وستمائة ذراع.

فأصبحت المدينة معسكرًا للمسلمين وأهلهم وأموالهم، يأمنون من ثورة تكون من أهل البلاد، فقوى جنان من هناك من الجنود وأمنوا واطمأنوا، وثبت الإسلام فيهم.

杂杂类

<sup>(</sup>١) أي مسافة قصر الصلاة .

 <sup>(</sup>۲) القيروان معناه في اللغة : مدياة أو معسكر وهو فارسي معرب ، أصله كروان أو : كربان ، ومعناه :
 قافلة ، أو مراح القوافل.

# إلى شاطئ المحيط:

وفى سنة خمس وخمسين هجرية (٥٥)هـ استعمل «معاوية بن أبى سفيان» على مصر وإفريقية «مسلمة بن مخلد الأنصارى» وعزل «عقبة» عن إفريقية، وعين «مسلمة» بدلاً من «عقبة» مولى له اسمه «أبو المهاجر دينار».

وأساء هذا الأخير معاملة «عقبة» فسجنه وقيده بالحديد، ولبث القائد في السجن بضعة شهور، حتى جاء كتاب «معاوية» بإخلاء سبيله، وإشخاصه إليه في دمشق.

فلما بلغها كان معاوية قد تُوفى (١١)، وتولى «يزيد بن معاوية» الخلافة، فاستسمح «عقبة» مما أنزل به، وأعاده إلى عمله على الولاية، وأطلق يده .

عاد «عقبة» من الشام إلى إفريقية، حتى بلغ «القيروان» ومعه عشرة آلاف مقاتل، فلم يلبث بها سوى أيام، ثم تركها وفيها حامية كثيفة من الجند على رأسهم «زهير بن قيس البلوى» أحد قادته المشهورين.

وقبل الخروج دعا أولاده ووصاهم قائلاً: (إنى قد بِعْتُ نفسى من الله عن وجل، فسلا أزال أجاهد من كفر بالله (٢) يا بنى إنى أوصيكم بثلاث خصال، فاحفظوها ولا تضيعوها:

(أ) إياكم أن تملأوا صدوركم بالشعر وتتركوا القرآن، فإن القرآن دليل على الله عـز وجل، وخذوا من كـلام العـرب ما يهـتـدى به اللبيـب ويدلكم على مكارم الأخلاق، ثم انتهوا عما وراءه.

(ب) وأوصيكم ألا تداينوا ولو لبستم العباء، فإن الدَّين ذل بالنهار وهمُّ بالليل.

(ج) ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم دين الله ويفرقوا بينكم وبين الله تعالى، ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع والاحتياط، فهو أسلم لكم، ومن احتاط سلم ونجا.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (٤ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) رياض النفوس ( ١ \_ ٢٢ ).

وعليكم سلام الله، وأراكم لا تروني بعد يومكم هذا.

اللهُمَّ تقبل نفسى فى رضاك، واجعل الجهاد رحمتى ودار كرامتى عندك<sup>(١)</sup>. وانطلق «عقبة» فى أكبر وأطول سياحة من مسيرة جهاده. .

سار «عقبة» في عسكر عظيم حتى انتهى إلى مدينة «باغاية»، لا يدافعه أحد، والروم يهربون في طريقه يمينًا وشمالاً، فحاصرها وقد اجتمعوا بها، فقاتلهم قتالاً شديدًا (٢).

فانه زموا عنه، وقـتل فيـهم قتـلاً ذريعًا، وغنم منـهم غنائم كثـيرة، واحـتمى المنهزمون داخل أسوار المدينة، فكره المقام عليهم .

ورحل "عقبة" فنزل على "تلمسان" في الجنزائر وهي من أعظم مدنها، فانضم اليها مَنْ حولها من الروم والبربر، فخرجوا إليه في جيش ضخم لَجِب، والتحم القتال، حتى ظن المسلمون أنه الفناء ولكنهم هاجموا الروم هجومًا عنيفًا حتى ألجأوهم إلى حصونهم فقاتلوهم حتى أبوابها، وأصابوا منهم مغانم كثيرة.

### \*\*\*

وسار «عقبة» إلى بلاد «الزاب» فسأل عن أعظم مدينة في بلاد الزاب، فقيل له: «أربة» وهي دار ملكهم ـ العاصمة ـ، وكان حولها ثلاثمائة وستون قرية، كلها عامرة فامتنع بها من هناك من الروم والنصاري، وهرب بعضهم إلى الجبال، فاقتتل المسلمون ومن بالمدينة من النصاري، ثم انهزم النصاري وقتل كثير من فرسانهم.

ورحل «عقبة» إلى «تاهرت» فاستغاث الروم بالبربر، فأجابوهم ونصروهم فقام «عقبة» في الناس خطيبًا:

(أيها الناس، إن أشرافكم وخياركم الذين رضى الله تعالى عنهم وأنـزل فيهم كتابه، بايعوا رسول الله ﷺ بيعة الرضوان (٣)، على من كفر بالله إلى يوم القيامة،

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ( ١١ – ٢٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير (٤ ـ ٤٢ ).

<sup>(</sup>٣) يوم الحديبية .

وهم أشرافكم والسابقون منكم إلى البيعة، باعوا أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة، وأنتم اليوم في دار غربة، وإنما بايعتم رب العالمين، وقد نظر إليكم في مكانكم هذا، ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبًا لرضاه وإعزازًا للدينه، فأبشروا، فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله تعالى، وربَّكم - عز و جل - لا يسلمكم . . ، فالقوهم بقلوب صادقة، فإن الله عز وجل جعلكم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فقات لموا عدوكم على بركة الله وعونه، والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين).

#### 泰奈泰

ويكفى \_ عزيزى القارئ \_ أن تعيد قراءة كلمة «عقبة» مرة ثانية لتتأكد من سمو الروح الإيماني الذي كان متغلغلاً في كيان «عقبة».

### 命令章

... والتقى المسلمون بأعدائهم، وقاتلوهم قتالاً شديدًا، فاشتد الأمر على المسلمين لكثرة العدو، ولكنهم انتصروا أخيرًا..، فانهزم الروم والبربر، وأخذهم السيف، وكثر فيهم القتْل، وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم.

#### 安装设

وسار «عقبة» حتى نزل على «طنجة» فلقيه بطريق من الروم اسمه «يليان» (١) فأهدى له هدية حسنة، ونزل على حكمه.

وأراد «عقبة» فتح الأندلس. . !

فقال له «يليان»: أتشرك كفار البربر خلفك وترمى بنفسك في بحسبوحة الهلاك مع الفرنج، ويقطع البحر بينك وبين المدد؟

فقال «عقبة»: وأين كفار البربر ؟

فأجابه «يليان»: في بلاد «السوس» وهم أهل نجدة وبأس.

<sup>(</sup>١) تحريف لـ د جوليان ١.

فقال «عقبة»: وما دينهم ؟

قال «يــليان» ليس لهم دين، ولا يعــرفون أن الله حق، وإنما هم كــالبهــائم. . (وكانوا على دين المجوسية يومئذ).

فتوجه «عقبة» فنزل على مدينة «وليلى» بالقرب من «طنجة» بإزاء جبل «زرهون» \_ بالقرب من «فاس»، وهى يومئذ أكبر مدن المغرب، فيما بين النهرين العظيمين «سَبُو» و«ورغة»، وهذه المدينة المسماة اليوم على لسان العامة «قصر فرعون» فافتتحها «عقبة» وغنم وسبى.

#### 会会会

وانتهى «عقبة» فى غزوه إلى «السوس الأدنى» \_ وهو مغرب «طنجة»\_ فقاتل جموع البربر الكثيرة، وقتل منهم قتلاً ذريعًا، وبعث خيله فى كل مكان هربوا إليه.

ثم سار حتى وصل إلى «السوس الأقصى» وقد اجتمع له البربر في عدد لا يحصى، فلقيهم وقاتلهم وهزمهم.

وسار «عقبة» زاحفًا حتى بلغ «مالبان» في أقصى بلاد المغرب عند شاطئ المحيط الأطلسي، ورأى البحر المحيط، الذي كان يسميه العرب «بحر الظلمات» . .

واندفع \_ كما تقول بعض روايات التاريخ \_ بفرسه في مياه البحر حتى بلغ الماء قواثم الفرس، ثم قال قولته الشهيرة، التي ما تزال تتردّد في الأسماع إلى اليوم، شاهدةً على صدق جهاد «عقبة» وبطولته وفروسيته، قال «عقبة»: (يا رب . . . لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدًا في سبيلك)(١) ثم قال: (اللهم اشهد أنى قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يُعبد أحد من دونك).

各各各

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ٢ \_ ٤٢ ، ٤٣ ) . أ

### الشمادة:

رجع «عقبة» باتجاه «القيروان» قاعدته الأمينة الحصينة، الحبيبة إلى نفسه..، فلما بلغ «طنجة» أذن لمن معه من أصحابه أن يتفرقوا ويتقدموا إلى «القيروان» فوجًا فوجًا، للَّتَخفُّفِ والراحة، ثقة منه بما نال من العدو، وثقة منه بنفسه، وأنه لم يبق أحد يخشاه.

ومال «عقبة» بخيل يسيرة يريد «تهوذه»، وهم قبيلة من البربر يقيمون في أرض تعرف باسمهم، وكان معه حوالي ثلاثمائة فارس...، فلما رآه الروم في قلة طمعوا فيه فأغلقوا الحصن وشتموه، وهو يدعوهم إلى الإسلام، ولم يقبلوا منه (۱).

### \*\*\*

وبعث الروم سراً إلى رجل زعيم من البربر فى قوات "عقبة" يدعى "كسيلة" كان قد حارب المسلمين من قبل ووقع أسيرًا، ثم أظهر الإسلام..، فدعوه إلى الانتقاض على "عقبة" والتحالف معهم، فأظهر ما كان يضمر من الغدر، ثم جمع أهله وبنى عمه، وقصد "عقبة".

فقال لـ «عقبة» أحد رجاله: (عاجله قبل أن يقوى جمعه!).

وهذا الرجل هو «أبو المهاجر دينار» الذى تولى على إفريقية حين عزل «معاوية ابن أبى سفيان» «عُقبة» عنها وهو الذى حبس «عقبة» وعَذَّبه قبل إرساله إلى «دمشق».

وكان مع «عقبة» في قواته مقيدًا بالسلاسل، استئمانًا من غدره، يطوف مع «عقبة» في كل تنقلاته وزُحُوفهِ.

#### 整独数

استمع «عقبة» إلى نصيحة «أبى المهاجر» فزحف على «كسيلة»، لكن «كسيلة» لم يواجهه، بل تنحى عنه، انتظارًا لوصول الأمداد إليه من قبيلته وأتباعه.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (٤ ـ ٤٣)

فلما رأى «أبو المهاجر» هذه الحركة العسكرية، وكان فارسًا بطلاً، مجربًا فى القيادة، تمثل بقول «أبى محجن الثقفى» \_ يوم القادسية \_ . إذ حبسه «سعد بن أبى وقاص» لشربه الخمر، وكان هو الآخر من الفرسان الأشداء:

كَ فَى حَزِنًا أَن تَرَتَدَى الحَمْيِلِ بِالقِنَا وَأَتَرَكُ مَـَشَدُودًا عَلَى وَثَاقَبِـا إِذَا قَـمَتُ عَنَانِي الحَـدَيِد وأغلقت منصارع من دوني تَصُمُّ المناديا

فبلغ «عقبة» مقالة «أبي المهاجر» فأطلقه من قيوده وقال له: الحق بالمسلمين، وقم بأمرهم ـ أى الذين قصدوا «القيروان» ـ، وأنا أغتنم الشهادة !!!

فلم يفعل ذلك «أبو المهاجر»، بل قال: (وأنا أيضًا أريد الشهادة).

وكسر «عقبة» والذين معه أجفان (١) سيوفهم ـ كناية عن الاستماتة، والقتال حتى الشهادة ـ وتقدموا إلى البربر وقاتلوهم فقتل المسلمون جميعًا. . ومعهم «عقبة» ـ رضى الله عنه ـ ورحمهم، وكانوا قرابة ثلاثمائة، من كبار الصحابة والتابعين.

### 杂杂杂

استشهد «عقبة» \_ رضى الله عنه \_ سنة ثلاث وستين هجرية (٦٣)هـ، فى معركة «تهوذة »من أرض «الزاب» بـ «المغرب» . وكان مولده \_ كما عرفنا \_ قبل الهجرة بسنة واحدة .

وقبره يزار به «الزاب» ، كما أنّ أجداث الذين استشهدوا معه بمكانهم من أرض «الزاب» ، يزارون حتى يومنا هذا ، وقد جعل على قبورهم أسنمة ثم جصصت ، واتخذ على المكان مسجد عرف به « مسجد عقبة » (٣).

#### 25c 25c 25c

رضى الله عن البطل المجاهد، والفاتح العظيم «عقبة بن نافع الفهرى » وأكرم نزله ومثواه.

杂杂杂

<sup>(</sup>١) أجفان السيوف : أغمادها

<sup>(</sup>٢) الخلاصة النقية (٥).

<sup>(</sup>٣) الاستقصا (١ ـ ٧٤).

# ٥- عبد الله بن سعد بن أبى السرح

# كلمة لابد منها . . !

كى لا تلتبس عليك شخصية «عبدالله بن سعد بن أبى السرح» ـ رضى الله عنه ـ بين فترتين من حياته، فتتأرجح الرؤيا عندك، وتتحير فى تحديد معالم تلك الشخصية، ثم يزيغ بك الرأى إلى هضم الرجل حقه، أريد أن أقدم لك مطالعة هامة، هى خلاصة رأى لرجل من رجالات الإسلام المعاصرين ـ اللواء الركن محمود شيت خطاب ـ، الذى صرف أكثر عمره وفكره، وخلاصة تجربته فى إبراز عدد جَمَّ من قادة الفتح الإسلامي، شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا، وغاص فى بطون التاريخ مدققًا باحثًا ليقدم لنا تلك النماذج، صافية نقية بما لها وما عليها .

يقول اللواء الركن:

(ينبغى أن نجعل حداً فاصلاً بين «عبد الله بن سعد» فى إسلامه الأول و «عبدالله ابن سعد» فى إسلامه الثانى، لأن الوقائع تبيّن أن الرجل يختلف كثيراً فى الدور الأول عنه فى الدور الثانى، ف «عبدالله» الأول (كان) فتى يافعاً لا يكاد يحسن فهم الأشياء، فيستهين بشقة الرسول عليه وتؤثر فيه دعايات قريش، ويحجب عنه صغر السن عظمة النبى عليه فلا يلبث أن يفتتن (١) ويرتد إلى الشرك ويلقى بنفسه فى أحضان قريش، ويقول فى نزق:

( كان يُمْلي عَلَى : «عـزيز» حكيم، فأقول: أو « عليم حكيم»، فيقول: كُلٌ صواب » (٢) . . !

فلا يبالى أن يفترى الكذب على رسول الله ﷺ «مجاراة» لـ «قريش» فيما كانت تتخذ من الأساليب للقضاء على الإسلام .

<sup>(</sup>١) طبقات ﴿ ابن سعد ١ ( ٧ \_ ٤٦٩ ).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ( ٣ ـ ١٧٣).

أما عبد الله الثانى . . . فـجندى باسل، وقائد ممتاز، وإدارى حازم، وهو فوق ذلك وثيق الإيمان، كـامل الشعـور بجلال الإسلام وتبـعاته، حسن إسـلامه ولم يظهر منه شيء ينكر عليـه بعد ذلك(١)، وحسن حـاله، يأمر بقراءة القـرآن ويأمر بالصبر في المعارك(٢).

ويعتزل الفتنة الكبرى (بين على ومعاوية) ورعًا، ُوهو أحد العقلاء النجباء، من قريش، وفارس «بنى عامر بن لؤى» والمقدم فيهم .

ولما ولى «مصر» أحسن السيرة فى الرعية، وكان جوادًا كريمًا<sup>(٣)</sup>، وكان محمودًا فى ولايته .

له مواقف محمودة في الفتوح .

وقد أخطأ بعض المؤرخين في الحكم عليه لأنهم أخذوه بجريرة فعلته الأولى، وهي ارتداده عن الإسلام، فأنكروا عليه كشيرًا من فضله ومزاياه قائدًا وإداريًا وإنسانًا) ١.هـ.

安存存

بعد هذه التوطئة، أو الكلمة التي كان لابد منها، أدعوك عزيزى القارئ إلى مطالعة سيرة وحياة «عبدالله بن سعد بن أبي السرح»، وأسأل الله تعالى ـ لى ولك \_ أن لا نكون من المفتونين الضالين، أو الظالمين. ، والله يتولى الصالحين.

存益券

### النسب والنشأة:

هو: «عبدالله بن سعد بن أبى سرح، أو (الـسَّرح) بن حبيب بن جـذيمة بن حسل بن عامر بن لؤى \_ القرشى العامرى \_. وكنيته : أبو يحيى .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب \_ أسد الغابة.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ( ۳ ـ ۳٤۱ ).

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة [٧٩١].

وكان اسم جده «أبى سرح»: «الحسام»، وكان من كبار المنافقين المشركين، وعدوًا لدودًا للإسلام والمسلمين.

أما أم «عبد الله» فهى أشعرية، من أشاعرة اليمن، اسمها «مهابة بنت جابر الأشعرى» وقيل هو اسم جدَّته لأمه.

\*\*\*

أرضعت «مهابة» «عـثمان بن عفان» فنشأ هو و«عـبد الله» أخوين من الرضاع، وكانت بينهما علاقات الأخوة، في التواد والتعاون والتآزر والتراحم .

\*\*\*

كما نشأ «عبد الله» في مكة نشأة الفروسية حتى عُد من فرسان قريش المشهورين، فيه شجاعة وإقدام وبطولة .

\*\*\*

### إسلامه وارتداده !!

أسلم «عبد الله» قبل فتح «مكة» وهاجر إلى المدينة، وقد اختاره رسول الله عبد الله عبد

لكن «عبد الله» افتتن . . . !

حدثه شيطانه، ووسوس لـه، وزين له . . . ، فارتد عن الإسلام، وخرج ذات يوم من المدينة، فارًا إلى «مكة» . . . ، إلى قواعده الأولى .

ويبدو أن «عبد الله» كان يومئذ وهو في عنفوان الشباب ميالاً إلى حب الظهور، وقد استأثر به الغرور، فأراد أن يخالف ليعرف ويشتهر، أكثر وأكثر . . . ، فراح يشيع بين الناس أنه حرَّف في القرآن الكريم \_ حاش لله وكتابه \_ فصدقه بعض الناس من المشركين، واستطابوا قوله وادعاءه .

وفى هذا الصدد نزل قول الله تعالى - فى سورة الأعراف: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْعَرَافِ: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْعَرَافِ: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْعَرَافِ: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنِ الْفَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَّب بَآيَاتِهِ أُولَئكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكَتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقُونَ هَنْ دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ رُسُلُنَا يَتَوَقُونَ هَنْ دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسهمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافرينَ ﴾ [الأعراف: ٣٧].

وكذلك قوله فى سورة الأنعام: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحَىَ إِلَى قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِى أُوحِىَ إِلَى قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاته تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

### 称称称

لكن هذه الفرية وأمثالها، من «عبد الله» في طَيْشه وغروره، ومن غيره ممن دأبوا على الكفر والبهتان، تسفعهم في نواصيهم، وتدحض أكاذيبهم، الآية الكريمة: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

ولا نريد \_ عزيزى القارئ \_ أن نسهب الكلام في هذا المضمار، أو نعطيه أكثر عما يستحق من الاهتمام مساحة .

#### 经按数

# إلى الإسلام من جديد:

هذه الواقعة السيئة من "عبد الله" جعلت رسول الله على يهدر دمه يوم فتح «مكة»، فقد عهد على إلى المسلمين بقتل نفر من الكفار \_ أربعة رجال وامرأتين \_، هم "عكرمة بن أبى جهل "وابن خطل" و "مقيس بن صبابة" و"عبد الله بن سعد"، ولو وجدوا تحت أستار الكعبة، لاتذين بها، بعد أن أمَّن جميع الناس، لما كان لهؤلاء النفر من شدة، وافتراء وظلم . ماذا يفعل "عبدالله" وقد أحس \_ فعلاً \_ مدى الظلم الذى ارتكبه، وأنه مقتول لا محالة ؟ بالح إلى "عثمان بن عفان" أخيه

من الرضاع، واحتمى به، وأعلن توبته، ورجاه أن يشفع له عند رسول الله ﷺ. - وكان «عثمان» \_ رضى الله عنه \_ حييًا ستيرًا . . . ، وقد وصفه رسول الله ﷺ بأنه رجل تستحى منه الملائكة .

فحن لـ «عبد الله» ورقَّ له..، وظن فيه الصدق والخير..، فغيبه عنده وأخفاه عن العيون، ولما اطمأن الناس والمقام برسول الله ﷺ في «مكة» جاء «عثمان» ـ رضى الله عنه ـ ومن ورائه «عبد الله» إلى رسول الله ﷺ ليشفع له ويستأمن عليه.

وقال: يا رسول الله . . هذا «عبد الله بن أبى السرح» قد جاء تائبًا آنبًا، فبايعه . . ! فسكت رسول عَلَيْقُ ولم يجب، فكرر «عثمان» ذلك ثلاث مرات، ورسول الله عَلَيْقُ لا ينطق بحرف، بل ينظر في وجوه أصحابه من حوله .

ومن ثم قال رسول الله ﷺ «نعم» :

فانصرف «عبد الله» وهو لا يظن أنه قد نجا من الموت المحقق، وأدرك أنه قد أخزى نفسه زمنًا في استجابته لوسوسة شيطانه، وأنه لابد أن يكفِّر على ما كان منه إزاء عفو النبي ﷺ عنه، وهو القادر عليه .

من هنا \_ عزیزی القارئ \_ یبنی کثیر من العلماء والمؤرخین آراءهم علی حسن إسلام «عبد الله» بعد افتتانه، ویؤیدون رأیهم هذا بما کان فی سیرته \_ رضی الله عنه وغفر له \_ بعد ذلك، إلى أن فارق الحیاة الدنیا .

紫紫紫

وبعد انصراف «عبد الله» و«عشمان» من حضرة النبى ﷺ قال ﷺ لمن حوله : (لقد صَمَتُ ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه .. !)

فقال رجل من الأنصار \_ وكان قد أقسم ليقتلن «عبدالله»: \_ فهلاً أوْمأت إلى ً يا رسول الله !! فقال ﷺ: (إن النبي لا يقتل بالإشارة) (١).

<sup>(</sup>١) يعنيي فمزًا ، أو ﴿ إِيمَاءًا.

# ال سلام يجبُّ ما قبله:

ولم يقف الأمر مع «عبد الله» عند حد العفو . . ! بل بايعه رسول الله عليه على الإسلام، وكان مما قاله له : (الإسلام يجب ما قبله) (١).

ويروى: أن «عبد الله» كان يفر من رسول الله عَلَيْتُهُ أينما رآه، خجلاً منه، وقد ذكر ذلك «عثمان» \_ رضى الله عنه \_ لرسول الله عَلَيْهُ، فقال: «الإسلام يجب ما قبله» فكان «عبد الله» بعد ذلك يجلس مع رسول الله عَلَيْهُ ويسلم عليه (٢).

ويقول صاحب «الروض الأنف»: أسلم «عبد الله» وحسن إسلامه، وعُرف فضله وجهاده، فأصبح وثيق الإيمان، كامل الشعور بجلال الإسلام وتبعاته.

\*\*\*

### في سبيل الله :

بعد انتقال رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى وتولى: «الصَّديق» ـ رضى الله عنه ـ الخلافة، ظهرت فتنة الردة، كأخطر قضية واجهت الإسلام الفتيّ . .

فشبت «عبد الله» على ما عاهد عليه الله ورسوله، وهذه ظاهرة تؤكد حسن إسلامه وصدق إيمانه، ونقاء توبته .

ولم يكتف بهذا الشبات وحده، بل انضم راضيًا إلى صفوف المسلمين الذين جاهدوا أهل الردة في كل مكان .

وبعد أن قُضى على الفتنة قضاءً تامًا، جهز «الصديق» ـ رضى الله عنه ـ الجيوش لغزو الشام، بناءً على وصاة من رسول الله ﷺ؛ وكانت أربعة، أحدها بقيادة «أبى عبيدة» والثانى بقيادة «شرحبيل بن حسنة» والثالث بقيادة «عمرو بن العاص» والرابع بقيادة «يزيد بن أبى سفيان»، أما القيادة العامة فكانت له «أبى عبيدة» ـ رضى الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>۱) الطبقات ( ابن سعد ) ( ۷ \_ ٤٩٧ ) والعبارة الشريفة ذاتها كانت قد قيلت لـ "عمرو بن العاص" يوم إسلامه .

<sup>(</sup>٢) تَهَذيب ابن عساكر (٧ ـ ٤٣٤).

وخرج «عبد الله بن سعد» في جيش «عمرو بن العاص» وكان قائد الميمنة، - باتجاه فلسطين، فلما كان اجتماع الروم في «اليرموك»، وراسل القادة الخليفة في المدينة يخبرونه ويستمدونه ويستشيرونه، أمرهم بالتجمع، وأرسل إلى «خالد» في العراق يأمره بالتوجه إلى الشام مددًا الإخوانه . . .

ثم كان اللقاء الحاسم، والمعركة الفاصلة التي غيرت وجه التاريخ ومساره .

ولا نتحدث عن جهاد «عبد الله»، فقد كان واحدًا من فرسان المسلمين الذين بايعوا «خالدًا» على الموت . . . ، وقلبُوا باندفاعهم في قلب جيش العدو ميزان النصر لجانب جند الله .

### \*\*

# إلى فلسطين، ثم إلى مصر:

وظل «عبد الله» على ميمنة «عمرو» طوال أيام الفتح لمدن وقرى فلسطين، وتطهير أرضها من رجس الرومان، ولقد أبلى فى كل معركة بلاءً حسنًا، مما تشهد له كتب التاريخ، وممّا قدمه على غيره من القادة والرؤساء والعرفاء.

وتقدم الجيش الإسلامي من بعد إلى حدود مصر، وكان الوجود الروماني فيها مصدر خطر عظيم على المسلمين في بلاد الشام، وكان لابد من غزوها..، وقد بين ذلك «عمرو بن العاص» للخليفة «الفاروق» \_ رضى الله عنه \_، فلما أذن له وأمده، اندفع باسم الله وعلى بركة الله، وبتوفيق منه إلى الديار المصرية .

وكان «عمرو» \_ رضى الله عنه \_ يعتمد اعتمادًا كبيرًا وبعيدًا على كفاءة «عبد الله» ومقدرته، وبطولته وفروسيته . . ، فكان يرسله على رأس قوات خفيفة إلى أطراف مصر جنوبًا ليقضى على فلول الرومان، وليثبت أقدام الإسلام فى مصر بعد أن تم فتحها، من الفسطاط حتى الإسكندرية .

وكانت أكثر غزواته باتجاه الشمال الإفريقي ـ ليبيا وتونس. . ، وكان يعود على الدوام غاغًا ظافرًا .

ثم اتجهت همة «عمرو» إلى الصعيد وبلاد النوبة، فأرسل «عبد الله» على رأس قوات إلى تلك المناطق، وأمده بالرجال والسلاح، واستطاع «عبد الله» ـ رضى الله عنه ـ أن يوطئ تلك الأماكن ويطهرها ويحميها .

ومن ثم جاءت الولاية له على صعيد مصر من قبل الخليفة «الفاروق» \_ رضى الله عنه \_ وبقدر ما كان « عبدالله » قائداً عسكريًا ناجحًا، قَلَّ أن يُهنزم فى معركة، كان أيضًا حاكمًا إداريًا ناجحًا، فاستطاع خلال ولايته على « الصعيد » أن يضبط الأمور العامة وينظم الشئون، وينشر الإسلام، ويوثق الصلة مع الناس، دونما إجحاف أو ظلم، فأحبوه . . . وتعاونوا معه، ولم ينتقضوا عليه .

### الوالى على مصر كلمًا :

وهذا دور جديد، وعظيم، في حياة «عبد الله» . . !

فقد حدث بعد استشهاد الخليفة «الفاروق» \_ رضى الله عنه \_ وتولى «عثمان بن عفان» \_ رضى الله عنه \_ الخلافة أن حضر «عمرو بن العاص» من مصر إلى «المدينة» مبايعًا بنفسه، وحاملاً بيعة من وراءه وطلب إلى الخليفة «عثمان بن عفان» عزل «عبد الله» عن ولاية الصعيد، وضمها إليه هو على أن يكون «عبد الله» تابعًا. . ، فرفض «عثمان» ذلك وقال لـ «عمرو» :

- ولاه "عمر بن الخطاب" الصعيد، وليس بينه وبينه حرمة ولا خاصة، وقد علمت أنه أخى في الرضاعة، فكيف أعزله عما ولاه غيرى ؟! .

فغضب «عمرو» وقال: لست راجعًا إلى عملى ذلك !!، فكتب «عثمان» إلى «عبد الله» يؤمِّره على مصر كلها، وقبل استقالة «عمرو»

ووَصَلَهُ كتاب الولاية وهو في « الفيوم » .

法法法

وحين ولى «عبد الله» على مصر، بعث البعوث والسرايا وجرائد<sup>(١)</sup> الخيل باتجاه الشمّال الإفريقي (ليبيا وتونس) فأصابوا وغنموا وأثبتوا وجودهم .

<sup>(</sup>١) جرائد الخيل : القوات الخيالة فقط ، ليس فيهم مشاة .

فكتب «عبد الله» إلى «عثمان» \_ أمـير المؤمنين \_ يشرح له ذلك، ويخبره بقرب ـ إفريقية من بلاد المسلمين، واستأذنه في غزوها، وبسط السلطان فوق ربوعها .

وقبل اتخاذ أى قرار، استشار «عثمان» \_ رضى الله عنه \_ من عنده من كبار الصحابة فأشار أكثرهم بالإقدام على غزو إفريقية .

فجهز «عثمان» العساكر من «المدينة»، وأمد «عبد الله» بجيش عظيم، وخرج في هذه الغزاة ممن حول «المدينة» خلق كثير (١)، وكان في الجيش: «عبد الله بن عباس» و«عبد الله بن عمر بن الخطاب» و«عبد الله بن عمرو بن العاص» و«عبد الله بن الزبير » و«عبد الله بن جعفر » و«الحسن» و«الحسين»..، لذلك سمى هذا الجيش «جيش العبادلة».

杂杂杂

### القائد الفائد:

وسار «عبد الله» بجيشه البالغ تعداده عشرين ألفا من الجند، سنة ست وعشرين هجرية (٢٦) هـ إلى الشمال الإفريقي، فلما وصلوا إلى «برقة» (٢٦) لقيهم «عقبة بن نافع الفهرى» في مَنْ معه من المسلمين ـ ولقد كان «عـقبة» ومن معه حامية هناك ـ فساروا جميعًا إلى «طرابلس» ـ الغرب ـ، فقاتلوا من عندها من الروم، وانتصروا عليهم، وأسروا ونهبوا منهم .

ثم تقدم «عبد الله» بجيشه نحو الحدود التونسية، مُعمَّقًا في الشمال الإفريقي، ثم بث السرايا في كل اتجاه .

وكان ملك الروم وقائدهم هناك يدعى «جرجيريوس» ويمتد سلطانه من «طرابلس» إلى «طنجة». في أقصى المغرب، أما عاصمة ملكه فقد كانت «قرطاجنة» في تونس، وتعرف اليوم باسم «قرطاج»، وأما ولايته على هذا الشمال

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان ( البلاذری ) ( ۲- ۲۲۸ )

<sup>(</sup>٢) برقة: إحدى مدن ليبيا الآن.

الإفريقى فقد كانت من قبل «هرقل» \_ قيصر الـروم وملكهم \_، وله عليهم الخراج في كل سنة والطاعة .

#### 杂杂杂

ثم التقى جيش المسلمين بقيادة «عبد الله بن أبى السرح» بجيش الـروم بقيادة «جرجيريوس» عند موقع يسمى «عقـوبة» وكان عدد الروم يزيد على مائة وعشرين ألفًا من الجند .

فراسل «عبد الله» ملك الروم يدعوه إلى الإسلام أو الجزية، فامتنع . . وتكبر عن قبول أحدهما .

ومن ثم نشب القتال بين الطرفين في معارك حامية شديدة، واستمرت الحرب أيامًا، ووصل إلى المسلمين مدد بقيادة «عبد الله بن الزبير» . . !

#### 杂类类

# رؤية خبير ونصيحة عارف:

ورأى « عبدالله بن الزبير » أن قتال المسلمين يبدأ من الصباح ويستمر حتى الظهر، فإذا ما أذن لصلاة الظهر، عاد كل فريق إلى خيامه ومعسكره.

كما أنه افتقد في اليوم التالي "عبد الله بن سعد" في المعركة ..، فسأل عنه، فقيل له : إنه سمع منادى "جرجيريوس" يقول: من قتل "عبد الله بن سعد" فله مائة ألف دينار \_ وأزوجه ابنتي ... وهو \_ أي "عبد الله" \_ يخاف (١)!! فأتاه "ابن الزبيس" في خيمته وأشار عليه بأن يأمر مناديًا ينادي : من أتاني برأس "جرجيريوس" فله مائة ألف دينار وزوجته ابنته واستعملته على بلاده ".

ففعل ذلك «عبد الله»، فصار «جرجيريوس» يخاف أكثر وأشد من «عبد الله». وقال «ابن الزبير» لـ «عبد الله»:

( إن أمرنا يطول مع هؤلاء، وهم في إمداد متصل، وبلاد هي لهم، ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم، وقد رأيت أن نترك غدًا جماعة صالحة من أبطال

<sup>(</sup>١) ليس المقصود خوف الجبانة بل خشية المغامرة.

المسلمين في خيامهم متأهبين، ونقاتل نحن الروم في باقى العسكر إلى أن يضجروا ويملوا، فإذا رجعوا إلى خيامهم، ورجع المسلمون ركب من كان في الحيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون، ونقصدهم على غرة..، فلعل الله ينصرنا عليهم).

فقبل «عبد الله» النصيحة والمشورة، واستحسنها ..، ثم أحضر جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم ..، فوافقوا على ذلك .

وفى اليوم التالى فعل «ابن سعد» ما اتفقوا عليه، وأقام جميع شجعان المسلمين فى خيامهم وخيولهم عندهم مسرجة، وحضر الباقون، فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالاً شديدًا، فلما أذن للظهر، هم الروم بالانصراف كالعادة، فلم يمكنهم «عبد الله بن الزبير» وألح عليهم بالقتال حتى أتعبهم وأرهقهم، ثم عاد عنهم هو والمسلمون، وألقى كل من الطرفين سلاحه.

وكان التعب قد بلغ من الروم أقصاه ..، ثم خرج « ابن الزبير» بمن كان مستريحًا من شجعان المسلمين وهاجم بهم الروم ..، فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم .

وحملوا حسملة رجل واحد . . وكبروا الله تعالى . . ، فلم يستمكن الروم من أخذ سلاحهم حتى غشيهم المسلمون فى قلب معسكرهم . . ، وقُتل «جرجيريوس» قتله «ابن الزبير» . . ، وانهزم الروم، وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وأُخِذَت ابنة الملك «جرجيريوس » سَبيَّةً .

### \*\*\*

وحاصر «عبد الله» مدينة «سبيطلة» (١)، ورأى فيها من الأموال مالم يكن فى غيرها فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار، وسهم الراجل ألف دينار.

# التوغل :

وبعث «عبد الله» جيوشه في البلاد، فبلغت «قفصة» (٢) فسبوا وغنموا، كما

<sup>(</sup>۱، ۲) **نی** تونس.

سير جيسًا إلى حصن يدعى «الأجم »، احتمى به أهل تلك البلاد، فحاصروه، ثم فتحه بالأمان .

وصالحه أهل تلك البـــلاد على مليونين وخمسمائة ألف دينار، يدفــعونها سنويًا جزية .

وحمل بشائر هذا النصر كله « عبدالله بن الزبير » إلى الخليفة « عشمان بن عفان » \_ رضى الله عنه \_ ثمم عاد « ابن سعد » إلى « مصر » بعد أن أمضى فى حملته تلك سنة وثلاثة أشهر .

春春春

# وفى البحر أيضًا !!.

فى سنة ثمان وعشرين للهجرة استجاب «عثمان بن عفان» ـ رضى الله عنه ـ لإلحاح «معاوية بن أبى سفيان» ـ والى الشام ـ فى غزو «قبرص» وكان مِمّا قالهُ له بعد موافقته :

\_ ( لا تنتخب الناس ولا تقرع بسينهم . . . ، خَيِّرهم، فمن اختـــار الغزو طائعًا فاحمله وأعنه ).

فسار المسلمون من الشام إلى « قبرص »، في أول غزوة بحرية...، كما ركب إليها أيضًا « عبدالله بن سعد بن أبي السرح» من مصر، فاجتمعوا عليها، وتم الفتح، وصالحهم أهلها على جزية سبعة آلاف دينار كل سنة .

45.45.45

# في النوبة :

وكان «عمرو بن العاص» أثناء ولايته على مصر، قد حاول أكثر من مرة فتح بلاد «النوبة» (١)، على يد « عقبة بن نافع الفهرى » ولقد لقى المسلمون هناك قتالاً مريرًا، إذ كان أهلها ماهرين برمى السهام، فرشقوا المسلمين بالنبل حتى جُرح عامتهم، فانصرفوا عنها بجراحات كثيرة، خاصة في حُدُق أعينهم .

<sup>(</sup>١) بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر. أول بلادهم بعد أسوان، معجم البلدان (٨-٣٢٣).

ولم يصالحهم "عمرو"، ولم يزل يهاجمهم المرة تلو المرة. . حتى كان عزله عن ولاية "مصر"، وتولى "عبد الله بن سعد" مكانه . و "عبد الله" - كما سبق وعرفنا - كان واليا على الصعيد، وهو أقرب إلى بلاد "النوبة" وأدرى بها .

فلما وُلَى غزاهم سنة إحدى وثلاثين بنفسه، فقاتله الأشاوس من أهل «النوبة» قتالاً شديدًا وأصيبت يومئذ عيون كثير من جند المسلمين .

ولقد قال أحد الشعراء في ذلك :

لم تر عسيني مسئل يوم «دنقلة» والخيل تعدو بالدروع مشقلة

وعلى الرغم من هذه الشدة، لم يكف عنهم، فسأله أهل «النوبة» الهدنة، فسادنهم وصالحهم على أنهم لايغزونه ولا يغزوهم، وأن يؤدوا كل سنة إلى المسلمين عددًا من السبى، ويؤدى إليهم المسلمون كمية من (القمح والعدس) وغيرها من البقول.

كما عقد لأهل «مقرة» إحدى مدنهم \_ بعد دخول جيش المسلمين «دنقلة»، عقداً يضمن استقلال بلادهم ويحقق للمسلمين الاطمئنان والأمان حتى حدودهم الجنوبية، وتكون « النوبة » مفتوحة للتجارة والحصول على عدد من الرقيق يكونون في خدمة الدولة الإسلامية .

وقد اختلط عدد من العرب بأهل « النوبة »، مما كان سببًا هامًا من أسباب انتشار الإسلام في أهلها .

24 25 25

# إلى إفريقية ثانية :

إن المتتبع لمسيسرة الفتح الإسلامي في الشمال الإفريقسي سوف يلحظ كثرة الانتقاض أولاً، وطول المدة الزمنية التي استغرقتها المسيرة ثانيًا، بداية من انطلاقة «عبدالله بن سعد بن أبي السرح» حتى «موسى بن نصير ».

وسوف يلاحظ المتتبع أيضًا أن الشمال الإفريقي لم تهدأ ثائرته إلا بدخول قبائل البربر ـ السكان الأصليين ـ حوزة الإسلام.

أما الوجود الرومانى فقد كان يراهن على كل هذا مجتمعًا، فلما انخرطت قبائل «البربر» فى الدين الحنيف، وهضمته عقيدة وسلوكًا، انتهت المراهنة ..، وانزاح عن البلاد ظل الاستعمار الرومانى، الذى كان همه الأوحد امتصاص جهد الناس وأموالهم واستنزاف خيرات البلاد .

أما الإسلام . . فقد حملهم بروحه السمحة على أن يكونوا عدته في غزو الأندلس وفتحها، وتركيز الوجود الإسلامي فيها، وإشراقة حضارتها، على مدى قرون طوال .

### 李辛辛

عزيزى القارئ: كان لابُد من هذه الكلمة تمهيدًا للّعودة إلى "عبد الله" في انطلاقته الثانية إلى الشمال الإفريقي، رغم وجود حامية إسلامية فيها بقيادة "عقبة ابن نافع الفهرى".

تقول مـجريات الأحـداث: وفي سنة ثلاث وثلاثين هجـرية أعاد «عبـد الله» الكرَّة على إفريقـية، حين نقض أهلها العـهد، فانتصر عليـهم، وأعاد النظام إلى ربوعهم، وأقرَّهم على الإسلام والجزية.

#### 杂杂杂

ويعلق بعض الخبراء العسكريين (١)على هذا فيقول:

لقد كان فتح "إفريقية" فتحًا "مستدامًا" بدون شك، ولم يكن "غارة" من الغارات .

أى ليس غزوًا يقصد منه السلب والنهب والغنيمة، بل تركيز وتشبيت الوجود العقائدى والسلوك الدينى، والنظام العام، وهذا مفهوم (الفتح الإسلامى) بكل معانيه وأبعاده .

<sup>(</sup>١) اللواء الركن (محمود شيت خطاب).

### ذا ت الصوارى:

تعتبر معركة «ذات الصوارى» من أعظم وأشهر المعارك البحرية فى التاريخ القديم، ولقد أفاض المؤرخون فى الحديث عنها إفاضةً كثيرة واسعة، كما خصها بعضهم بالحديث .

ففى سنة أربع وثلاثين هجرية غزا «عبد الله بن سعد» غزوة «ذات الصوارى» في البحر من ناحية «الإسكندرية» (١).

إذ خرج "قسطنطين بن هرقل" في جمع من السُّفُن لم تجمع الروم مثله منذ كان الإسلام، فقد خرجوا في خمسمائة مركب (أو ستمائة) (٢)، يريدون العودة وبقوة إلى الشمال الإفريقي فلقيهم "عبد الله" في البحر بمائتي مركب.

ومن هنا \_ عـزيزى القـارئ \_ سـميت الغـزوة بـ « ذات الصـوارى » لكشرة، الصوارى التي احتشدت، والسفن التي تزاحمت، والجند التي كانت تحمل .

### \* \* \*

فحين علم «عبد الله» بخبر خروج الـروم وقدومهم بحرًا بهذا الحشد الكثيف، قام بين ظهراني الناس خطيبًا، فقال :

- بلغنى أن «ابن هرقل» قد أقبل إليكم في ألف مركب، فأشيروا على ً!! فما كلُّمه رجل من المسلمين .

ثم جلس «عبد الله» قليلاً لترجع إلى سامعيه أفئدتهم، ويستوعبوا مطمئنين إلى كلامه، ثم قام الثانية فكلمهم . . ، فما كلّمه أحد . . ، فحلس . . ، ثم قام الثالثة فقال :

\_ ( إنه لم يبق شيء . . . ، فأشيروا على ً !! )

فقام رجل من أهل المدينة كان متطوعًا مع « عبد الله بن سعد » فقال :

النجوم الزاهرة (١-٨).

<sup>(</sup>٢) الطبري وابن الأثير أما صاحب النجوم الزاهرة فيقول بأنها كانت ألف مركب.

\_ ( أيها الأمير !! إن الله جل ثناؤه يمَول : ﴿ كُم مِن فِئَة ۗ قَلِيلَة ۚ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِاذْن اللّه وَاللّهُ مَعَ الصَّابرينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

عندئذ أعطى «عبد الله» أوامره بالركوب، والانطلاق قائلاً :

\_ ( اركبوا باسم الله . . ) فركبوا، وكان عدد مراكب المشلمين مائتي مركب .

كما قدم أهل الشام في مراكبهم أيضًا بقيادة «معاوية بن أبي سفيان» مددًا، وظلت القيادة العامة لـ «عبد الله بن سعد بن أبي السرح».

وكان اتجاه الريح لغير صالح المسلمين حين واجهوا الروم...، فأمر "عبد الله"، بإرساء السفن ولم الأشرعة، وكذلك فعل الروم، وقال للروم: الأمان بيننا وبينكم، فرضوا، وبات المسلمون ليلتهم يقرءون القرآن، ويصلون، ويتهجدون، داعين الله تعالى أن ينصرهم على عدوهم، ويمدهم بمدد من عنده بالصبر والثبات وحسن المآب.

وأصبحوا جميعًا . . . وقد أجمع الروم أن يقاتلوا فقربوا سفنهم . . ، وقرب المسلمون سفنهم . . ، فربطوا بعضها إلى بعض ، وصف «عبد الله بن سعد » المسلمين على نواحي (١) السفن ، وجعل يأمرهم بقراءة القرآن ، ويأمرهم بالصبر .

واقت تل الطرفان بالسيوف والخناجس، فقتل من المسلمين بشر كثير، وقتل من الروم ما لا يحصى، وصبر المسلمون يومث ضبراً لم يصبروا مثله في موطن قط، فجررح «قسطنطين» ملك الروم وقائدهم في هذه المعركة، وانهزموا ولم ينج منهم إلا الشريد (٢).

كما تعرضت حياة «عبد الله بن سعد» في هذه المعركة إلى خطر داهم، كاد يودى به، فقد قرن مركبه بمركب من مراكب الروم، فكاد مركب العدو يجر

<sup>(</sup>١) نواحي السفن: أطرافها.

<sup>(</sup>۲) الطبري (۳-۳۲، ۳۲۱).

مركب «عبـد الله» إليـهم، لولا أن أحـد رجالـه ضرب السلسـلة التي تربط بين المركبين بالسيف فقطعها، وبذلك نجا «عبد الله» من الموت أو الأسر (١)!!

ولقد أظهر «عبد الله» في معركة «ذات الصوارى» بطولة فائقة، تلك الغزوة التي أبعدت خطر الروم ـ بعد اندحارهم ـ عن مصر وبلاد الشام (٢).

安安安

### الفتنة :

عاد «عبد الله» إلى «مصر» بعد معركة «ذات الصوارى» سنة خمس وثلاثين للهجرة (٣٥)هـ، وكانت المؤامرة التى نسج خيوطها وحبك فصولها « عبد الله بن سبّاً » \_ اليهودى ّ\_...، قد استفحلت، وثار عدد لا يستهان به من وجوه الناس على «عثمان» \_ رضى الله عنه \_ واضطربت بعض الولايات، فاستقدم «عثمان» ولاته إلى المدينة يستشيرهم ويستنصحهم .

فلما اجتمعوا عنده قال لهم: ( إن لكل امرئ وزراء ونصحاء، وإنكم وزرائى ونصحائى وأهل ثقتى، وقد صنع الناس ماقد رأيتم وطلبوا إلى أن أعزل عمالى وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون، فاجتهدوا رأيكم !! ).

#### \*\*

وكان « عبد الله بن سعد » أقرب الولاة إليه، وكذلك « معاوية بن أبى سفيان » فاتفق رأيهما، مع غيرهما على مبدأ وسياسة، وقالوا لـ « عثمان » : (إن الناس أهل طمع، فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم .  $!!^{(n)}$ 

#### 25 25 25

لكن المتآمرين الثائرين، وعلى رأسهم كبيرهم «ابن سبأ»(٤). كانوا في اتجاه آخر لا يرغبون مالاً ولا منصبًا، بل كانوا يهدفون إلى قتل «عثمان» ـ رضى الله عنه ـ وإغراق المسلمين في بحر من الفتن والدماء .

<sup>(</sup>١) فتح مصر والمغرب (ص - ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة (١-٨٠).

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (٣-٥٧) الطبرى (٣-٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) ويعرف أيضًا بـ (ابن اليهودية)، وأيضًا بـ (ابن السوداء).

فما هي إلا أيام معدودات حتى أحيط به «عثمان» ـ رضى الله عنه ـ في داره، ومنع عنه الماء والطعام، وحوصر حصارًا شديدًا . . ، وهو يرفض أن يستنجد بأي جند من المسلمين، سواء من المشام أو من مصر أو أية جهة أخرى، منتظرًا قضاء الله تعالى .

ثم قُتل \_ رضي الله عنه \_ شهيدًا وهو يتلو القرآن . . !

ولقد هم «عبد الله بن سعد» أن ينجده في الحصار، من غير أن يطلب منه ذلك، وغادر «مصر» على رأس قوات من جنده باتجاه الحجاز،غير أنه حين علم بنبأ الفاجعة ارتد إلى «مصر»

会会会

# عزل « عبدالله بن سعد »:

وتحت البيعة لـ « على » \_ رضى الله عنه \_ فكان أول مـا فعله هو عزل «عـبد الله» عن ولاية مصر وتعيين «قيس بن سـعد بن عبادة » مكانه، راغبًا في أن تهدأ نفوس الثائرين، وتسكن الفتنة، التي كان مصدرها وأهم أسبابها في مصر..!

各各谷

وقد تتساءل \_ عزيزى القارئ \_ : ما الذى جعل « عبدالله بن سعد» يغفل عن المتآمرين والشائرين وهو الوالى على «مصر». . ، وله من الصلة بـ «عشمان»، وحسن الدراية، والحزم ما يؤهله لقمعها ووأدها ؟.

لقد كان «عبد الله» \_ كما سبق وعرفت \_ مندفعًا إلى جهاد العدو الروماني على المتداد الشمال الإفريقي كله، طوال سنوات ولايته، وكان قليلاً ما يقيم في «مصر».

وكان \_ رحمه الله وغفر له \_ مشغولاً بتوطيد أركان الوجود الإسلامي في تلك الأنحاء، أما الآخرون فكانوا مشغولين بفتنة « ابن سبأ »، والتآمر . . !

# إلى الهنفي:

خرج «عبد الله» من «مصر» بعد عزله، وفي قلبه غصة، وفي نفسه حنين إلى أرض كانت أول مسرح وميدان لجهاده . . إلى «فلسطين».

وأقام فى «عسقلان» وهى إحدى المدن الساحلية تقع قريبًا من «غرة» معتزلاً، بعيدًا عن الصراع الذى دار بين «على» \_ رضى الله عنه \_ وبين «معاوية بن أبى سفيان» حتى إنه لم يبايع لأحدهما، ولم ينصر فريقًا على فريق . . !

وهذه \_ ولاشك \_ محطة هامة وعلامة مميزة، تؤكد صدق «عبد الله» مع ربه، واستخلاصه لذاته من بين برائن الهوى والغرض .

杂杂杂

### الوفــــاة:

ولم يمض على إقامته في « عسقلان » أكثرمن عام . . ، وقد تفاعل الأسى في كيانه وبين جوارحه . . ، وكان يدعو ربه: ( اللهم اجعل خاتمة عملى صلاة الصبح ).

فلما طلع الفجر من يوم وفاته توضأ ثم صلى الصبح، فقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و( العاديات )، والشانية بأم القرآن وسورة . . ، ثم سلم عن يمينه، ثم ذهب ليسلم عن يساره فقبض الله روحه سنة ست وثلاثين هجرية (٣٦)هـ(١).

ودفىن بمـوضع معـروف يقال لـه «مقـابر قـريش» بــ « عسقلان ».

رحمه الله وغَفَر له، وأبدَلَهُ من بعد خَوْفِ أَمْنًا.

杂杂杂

 <sup>(</sup>۱) معالم الإيمان (۱-۱۱۲) الروض الأنف (۲-۲۷۶) النجوم الزاهرة (۱-۳۸) تهذيب الأسماء واللـغات
 (۱--۲۷) شذرات الذهب (۱-٤٤) الاستيعاب (۳-۹۲۰).

# ٦- نورالدين محمود

على مقربة من الجامع الأموى فى دمشق الشام، وعلى بعد خطوات منه، يرقد جشمان البطل «نور الدين محمود \_ آل زنكى» \_ رحمه الله \_، فى مقام متواضع . . ، ورمس متواضع . . ، قد جلل بستارة خضراء ، يطل عليه الزائر من نافذة حديدية إلى جانبها سبيل ماء (١).

رقاق ضيق قد انتشرت على جوانبه حوانيت باعة المنسوجات القطنية .

أقف عند النافذة وأقرأ الفاتحة ، وأترحم على البطل، ثم أستذكر التاريخ، ولو للحظات قليلة .

أفعل ذلك كلما زرت دمشق العريقة \_ وكثيرًا ما أزورها \_، ذلك أنى بينى وبين نفسى لا أشعر بتمام الزيارة إلا إذا قمت بهذا الواجب !!!

ف «سوق الحسميدية» و «الجامع الأموى» و «قبر الشهيد نور الدين» و «سوق البزورية» و «قبر الناصر صلاح الدين» كلها وغيرها في إطار مكانى متقارب، له عبق التاريخ . . ومحده العظيم . . ومنارته التي يطل منها . . ، ويتراءى لى كإنسان شامخ الرأس، مرفوع الهامة، يفرك يديه، ويعض على شفتيه، وتدمع عيناه، حسرة وحزنًا على واقعنا المرير، ويقول بأسى: أليس فيكم رجل رشيد ؟

إن من يستعرض الواقع التاريخي الذي كانت عليه أمة الإسلام ، وديارها ، من المشرق إلى المغرب، وعلى اتساع رقعة الأرض ، في الوقت الذي برز فيه «نور الدين»، وانبثق من ضمير الغيب، يدرك أنه \_ رحمه الله \_ كان كالفجر المضيء أو كالصبح السافر بعد ليل طويل دامس .

كانت أمة الإسلام أشلاءً ممزقة، ودويلات مبعثرة، ومؤامرات وفتن ودسائس، تغلُّب فيها العنصر غير العربي على السلطة، وتحكم في مجريات الأمور، ولو أنه

<sup>(</sup>١) هو جزء من المدرسة ( النورية ، التي بناها ، نور الدين ،

تأصلت فيه روح الإسلام والإيمان وأضاءت جوانب نفسه، لهان الخطب وزال الخطر، لكنه \_ أى هذا العنصر \_ كانت تحكمه شهوة السلطة والاستبداد، رقيق الدين، ضعيف الإيمان، قليل الالتزام.

ومن ثم أضحى الخليفة فى «بغداد» رمزاً . . ، فاقداً الأهلية الحكم ، ليس له من الأمر شىء، قد كثرت من حوله (العصابات) . . ! فى «الموصل» وفى «حلب» وفى «فارس» الممزقة، و«خراسان» ، و«دمشق» . . ، وغيرها ، وغيرها .

والأنكى من ذلك وجود خلافة « فاطمية » في مصر ، قد استغرقتها المذهبية ، والاستئثار بالسلطة ، وحب الشهوات .

ووجـود خلافـة «أموية» في «الأندلـس» تناثرت رقعـتهـا قِطعًـا بين «قرطبـة» و«أشبيلية» و«غرناطة» و«طليطلة» ، تغترف من لذائد الدنيا ومتعها بلا حساب .

أما المغرب العربي فحدث عنه ولا حرج إذ تعصف به رياح الأثرة ، وجنون الحكم، وكرسي السلطة، من غير مراعاة لدين، أو خلق، أو ضمير .

#### ate ate ate

ومن ثم - أيضًا - جاء الموج الصاخب من كل مكان في "أوروبا" ، يغزو ديار الإسلام ، تحت شعار الصليب ، فاستمكن من الأرض والناس، واغترف من الثروات، وأسس عمالكه الأربعة، من أقصى شمال الديار الشامية حتى عمق جنوبها على الحدود المصرية ، سهلاً وساحلاً وجبلاً، من "الرها" و"أنطاكية" على تخوم آسيا الصغرى، إلى "القدس الشريف" و"عكا "

#### 非杂杂

من هذا الخضم المتلاطم، انبثق «نور الدين»، وطفا عملى السطح، ربانًا جديرًا بقيادة السفينة إلى شاطئ الأمان والسلامة، وعماش سنين حياته كلها في جمهاد متواصل على جبهتين: في الداخل والخارج، يوحد ويحرر، لا يهدأ ولا يستكين حتى يحقق الأمل المنشود .

### 安安安

ولعل شخصية البطل «صلاح الدين» \_ رحمه الله \_ قد نمت وترعرت ، ثم أزهرت وأثمرت ، وأعطت أكلها ، بفضل من الله تعالى أولاً وأخيرًا ، ثم بقسط من شخصية «نور الدين»، أو على حسابها . . !

فمن الإنصاف للتاريخ وحقيقته أن لا تطوى شخصية «المعلم» على حساب التليمذ فلكل دوره، ولكل نصيبه، ولكل حقه.

ونحن لا نغمط الحقيقة التاريخية سطوعها إذا ما قلنا بأن «نور الدين» قد وضع الأساس، وأن «صلاح الدين» قد رفع البناء، في عمليّة تكاملية .

«نور الدين» ـ رحمه الله ـ شخصيّة نادرة، في عمق الإيمان، في الفقه والعلم، في الخفظ والرواية، في الزهد والورع، في الإدارة والحكم في بعد النظر السياسي، في القيادة العسكرية الفذة. .!

والآن ، هيا \_ عـزيزى القارئ - نتـصفح مـعًا سـيرة حيـاة البطل «نور الدين محمود آل زنكى» ففيها العظة والعبرة والقدوة والأسوة .

#### 杂华华

# الولادة والنسب والنشأة:

هو: محمود بن زنكى «نور الدين بن عامد الدين» بن آق سنقر. كان جده «آق سنقر» من موالى «السلجوقيين»، وهم عنصر زكى الأصل، كان لهم - بعد إسلامهم - باع طويل فى خدمة الإسلام، وظهور سياسى وسلطان، ونفوذ قوى، استطاعوا من خلاله أن يؤسسوا ملكًا عريضًا ما بين «فارس» و«العراق» وشمال الشام، على الرغم من وجود الخلافة العباسية التى أقل نجمها مع بزوغ وسطوع العناصر غير العربية، فى الإدارة والقيادة.

أما والده «زنكي» ـ الذى تلقب بـ « عـماد الدين» ـ فـقـد تقلَّب فى ظروف - حياتية متباينة كانت العامل الأساسى فى بناء شخصيته الفذة الرائدة .

كان فى العاشرة من عمره عندما قتل أبوه «آق سنقر»، فضمه إليه قوام الدولة «كربوقا» وقال: « هو ابن أخى وأنا أولى بتربيته»، وضم مماليكه إلى جنده، وأقطعهم الإقطاعات.

ثم توفى «كربوقا » سنة ٤٩٦هـ، فدخل «زنكى» فى خدمة «شمس الدين جكرمش» ـ صاحب الموصل ـ، وبقى معه إلى أن قُتل سنة ٥٠٠ هـ ، وكان فى مرحلتى الطفولة والفتوة يتلقى مختلف فنون العلم ، درسًا وحفظًا، ويتدرب على الفروسية والقتال ومقارعة الأبطال، وتتأصل فى ذاته أساليب الإدارة والحكم، كما أن نزعة الجهاد ضد الصليبيين، الذين طغوا فى البلاد وأكثروا فيها الفساد، كانت تتعاظم فى أعماقه يومًا بعد يوم.

ظل مقيمًا في « الموصل » يعمل مع أمرائها حتى صار في عـداد فرسان شرف الدولة « مودود » السلجوقي، ومن رجاله الذي يعهد إليهم في عظائم أموره .

وإلى صحبته الطويلة لـ «مودود» يرجع إيمان «زنكى» ـ «عماد الدين » ـ بقضيّة توحيد الديار وجهاد الصليبين وطردهم.

وكانت الشام نصب عينيه وفى صميم قلبه لا يفتأ يذكرها، سواء ما كان منها فى أيدى الصليبيين أو بأيدى حكام من المسلمين النين لاهم لهم سوى السلطان على حساب أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم ، حتى إن جنده وأتباعه لقبوه بدرنكى الشام قبل أن يصل إلى الولاية بزمان بعيد .

وبقى «عماد الدين» طيلة عقدين من السنين ركنًا من أركان الدولة السلجوقية يتقلب بين أمرائها ، مخلصًا ناصحًا وفيًا، لكنه في آخر الأمر نازعته نفسه الأبيَّة إلى أن يقول :

«قد ضجرنا بما نحن فيه، كل يوم قد مَلَكَ البلاد أمير، ونؤمسر بالتصرف على أختياره وإرادته، تارة بالعراق، وتارة بالموصل، وتارة بالجزيرة وتارة بالشام » .

وفي عام (٥٢١)هـ، ولاه السلطان «محمـود السلجوقي» إمارة الموصل، وكانت منها البداية . . !

فأخد يرتب أمور الموصل ويضم بلادها وأطرافها ويسوطد الأمن فيها وينظم شئونها، وحين تهيأت له الظروف والأسباب عبر إلى «حلب» عام (٥٢٤)م، فاستولى عليها واستقر فيها ، وكانت أولى محطاته إلى الديار الشامية .

وفى نفس الوقت كان «عماد الدين » يشاغل الصليبيين من حين لآخر ، إظهارًا للبأس والقوة، خاصة فى « أنطاكية »، تلك المملكة التى كانت تعتبر مع مملكة «الرها» البوابة الرئيسية لجند الصليبيين القادمين أفواجًا متتابعة من أوروبا .

لكن عينيه كانتا دومًا على «دمشق»، إذ لم يكن من الميسور توحيد الجبهة الإسلامية في وجه الصليبيين إلا إذا دخلت دمشق \_ وما بينها حتى « بانياس » جنوبًا \_ في سلطانه وتحت يده، ولقد حاول محاولات كثيرة في هذا الصدد فما ترك قلعة ولا حصنًا ولا بلدًا إلا هاجمه، ومهد للوصول إلى « دمشق » .

وكان القضاء على مملكة «الرها ١- الصليبية - أعظم إنجازات «عماد الدين »، وقد تم له ذلك عام ٥٣٩هـ، (وقد طربت شعوب العرب والإسلام للنبأ العظيم، وجرت به البشرى من بلد لبلد، فارتفعت الهامات وطابت النفوس واشرأبت إلى الجهاد ).

وقد ساء ذلك الفتح العظيم بعض النفوس الضعيفة ، فراحوا يكيدون لـ«عماد الدين» و يتوجَّسون من إخلاصه وجهاده سراً.

ومن ثم مضى «عماد الدين» غير عابئ بما يحاك له إلى محاصرة قلعة «جعبر»، وهناك كانت تنتظره الشهادة، فبينما هو نائم فى خيمته ذات ليلة إذ دخل عليه جماعة من غلمانه، أوغرهم عليه خصومه ، فوثبوا عليه، وطعنه كبيرهم طعنة قاتلة، توفى على أثرها فى اليوم التالى، وكان ذلك فى السادس من ربيع الثانى سنة (٥٤١)هـ واختفى البطل من الميدان ليقوم بطل آخر، هو صاحب ترجمتنا «محمود نور الدين بن عماد الدين »، ويكمل المسيرة.

# «نور الدين» ـ محمود ـ عضد أبيه:

كان « نور الدين » \_ محمود \_ قد أتم الثلاثين من عمره يوم استشهاد أبيه «عماد الدين» وكان ساعده الأيمن في معاركه ، منذ أن كان فتيًا قد أتقن فنون القتال والفروسية، وأبلى في الميادين بأحسن البلاء .

كما كان أقرب إخوته الثلاثة إلى قلب أبيه ، وهم "سيف الدين " - غازى - و«قطب الدين " - مودود - و«نصرة الدين" - محمد - ، لأنه تشبع بصفات أبيه كلها، في بُعد النظر السياسي، وحسن القيادة للجند ، والتقوى والمواظبة على الفرائض، والعدل في الحكم، والشجاعة والإقدام .

وبعد استشهاد « عماد الدين »عند قلعة «جعبر»، تفرق الأبناء، كل بقواته وجنده إلى الجهة التى كان واليًا عليها من قبل أبيه، فعاد «سيف الدين» ـ غازى ـ إلى «الموصل»، كما مضى «نور الدين» ـ محمود ـ إلى «حلب» واستقر فيها، وكان في جملة جنوده « أسد الدين» ـ شيركوه ـ و «نجم الدين» ـ أيوب ـ والد «صلاح الدين» والأول عمه، وهذان الرجلان البطلان سيكون لهما الأثر البالغ واليد الطولى في استتباب الأمر له «نور الدين»، واتساع ملكه ، وبسط سلطانه، وزعزعة ملك الصليبين، والقضاء على وجودهم في ديار المسلمين .

#### 非非特

وأقام «نور الدين» في «حلب» يوطد الأمن والنظام في البلاد، ويحصنها تحصينًا شديدًا وقمويًا، ولقد أحبه الناس في كل المقاطعات وأخلصوا له، إذ وجدوا فيه الصورة المتجدَّدة من والده «عماد الدين».

ثم بدأ انطلاقه في كل اتجاه ، يقض مضاجع الصليبيين، ودون هوادة، وكانوا قد أحسوا بالأخطار تتفاقم وتتعاظم، خصوصًا بعد زوال مملكة «الرها» .

فلجأوا إلى تدبيرين يحاولون من خلالهما تقوية وجودهم وتثبيت أركان عالكهم، فأرسلوا إلى «البابا» في روما والملوك في أوروبا يستنجدون بهم ويستحثونهم، فراحت تتدفق على المشرق الإسلامي من جديد حملات الطامعين

والمغامرين والحاقدين، كما أكثر الصليبيون من إقامة القلاع والحصون في ممالكهم ، فكان هذان الأمران من أسباب اشتعال الحروب، في تواصل دائم لا ينقطع، ولقد عانى المسلمون المجاهدون أشد المعاناة من حرب القلاع، لأنها تستنفد وقتًا وتستنزف مالاً كثيرًا، وكانت خطة «نور الدين» \_ القائد الخبير \_ أن يستنزلهم إلى الميادين .

### \*\*

ولقد قدر لـ «سيف الدين » ـ غازى ـ أن يرث مع القسم الشرقى من المملكة (الموصل)، مشاكلها ومتاعبها، مثل مطامع السلطان السلجوقى، وتطلعات الخليفة في بغداد، وكذلك حماية الحدود الشرقية من غارات أصحاب الأمر في فارس، وأيضًا الثغور الشمالية من عدوان أتراك آسيا الصغرى، والبيزنطيين . . ، فاستطاع بما حباه الله تعالى من صفات ومواهب أن يقوم بكل تلك المهام الصعبة وينجح فيها .

كما قدر لـ « نور الدين » \_ محمود \_ الذى استقر فى «حلب» أن يواجه وحده أخطر ما تعرضت له الدولة الإسلامية وبلادها وأقطارها ، ألا وهو الخطر الصليبي.

ولقد ظن بعض المهووسين وأصحاب المطامع أن هذا الانقسام بين الأخوين «سيف الدين» و«نور الدين» لا بد أن يؤدى إلى الاختلاف ، ثم الحرب..، لكن الرجلين خيبا ظن أولئك جميعًا.

وكان «أنَرْ» صاحب «دمشق» الخبيث اللعين ، الذي باع دينه بدنياه، وهادن الصليبيين وتحالف معهم ، أول من سعى إلى الاستفادة من هذا الانقسام. إذ أسرع واستولى على «بعلبك»، وأرغم صاحب «حماه» على أن يدخل في طاعته، وكانت تابعة لـ «حلب».

كما أن الصليبيين أنفسهم راودتهم تلك الظنون، فتقدم «رايموند» ، صاحب «أنطاكية» واكتسح بلاد «نور الدين» حتى بلغ أسوار «حلب» نفسها .

ولقد ظن «جوسلين» صاحب «الرها» سابقًا أن الفرصة مواتية لاسترداد مملكته الضائعة، فجمع جنده وسار بهم إليها، وتواطأ معه نفر من أهلها الأرمن، فتمكن من دخولها، ولكنه عجز عن اقتحام قلعتها. .!

وكان «نور الدين»غازيًا في نواحي «أنطاكية» فارتد على عقبيه مسرعًا إلى «الرها» فدخلها، وفر «جوسلمين»..، فتبعه المسلمون وأوقعوا به هزيمة منكرة، قتل فيها نفر من قادته وحلفائه، وجُرح هو في رقبته، فلجأ إلى «سميْساط» وتحصن بها.

# «نور الدين» و «دمشق» و «بيت المقدس»:

وواتت الفرصة لـ « نور الدين » أن يدخل « دمشق » وينازل جيش مملكة «بيت المقدس» في أرض « حوران » .

إذ إن «أنر» صاحب «دمشق» كان قد ولى على «بصرى» و«صرخة» من أعمال «حوران » رجلاً أرمنيًا دخل فى الإسلام حديثًا، لكن هذا الأرمنى حاول أن يستقل بما ولاه عليه «أنر»، وأرسل إلى «مليزاند» ملكة بيت المقدس يعرض عليها تسليمها ما بيده على أن يكون أمير المنطقة ، فاستجابت له وأرسلت جيشًا كثيفًا طمعًا فى الاستيلاء على «حوران» كلها .

عندئذ أرسل «أنر» إلى «نور الدين» يطلب مساعدته، ويعرض التحالف معه، وما أسرع ما لبى «نور الدين» الطلب، وترك منازلته لبعض حصون «أنطاكية»، وزحف على جناح السرعة إلى «دمشق».

ولم يكن يريد الاستيلاء عليها. إلا إذا تنازل له «أنر». ، فقد كان في طبع «نور الدين» أن لا ينازع حاكمًا مسلمًا، ولا يدخل في حرب معه، ضنًا بأرواح الناس، وتمشيًا مع تقواه وتدينه .

ثم زحف مع «أنر» إلى «حوران » فاسترد «بصرى» و«صلخد» ودخل فى حرب تعددت معاركها مع جيش «بيت المقدس» الذى انهزم جنده وفر أكثرهم لا يلوون على شىء ، ولم يدركوا « بيت المقدس» إلا بعد هلاك أكثرهم .

وتأبى النفس الخبيثة إلا أن تسىء لمن أحسن إليها ، فما أن شعر «أنر» بالاستقرار حتى عاود الاتصال بمملكة «بيت المقدس» عارضًا المتحالف معهم ومهادنتهم سرًا ، لكن «نور الدين» علم بذلك ، ثم تجاهله ، وعاد إلى «حلب» ليجهز نفسه وجيشه لمعاودة مقارعة حصون «أنطاكية» التي لم يكن ليكف عنها أبدًا، ساعيًا إلى إزالتها واقتلاعها ، كما فعل والده ، بـ«الرها».

**经热热** 

# الحملة الصلبية الثانية:

قاد الحملة الصليبية الثانية «كونراد» ملك ألمانيا و«لويس السابع ملك فرنسا »، وقد احتشدت معهما جموع كثيرة من مختلف دول أوروبا، وساروا في طريقين، فقد سار «كونراد» براً ولقى من الأهوال والشدائد الشيء الكثير، سواءً من البيزنطيين أو من مسلمي السلاجقة في آسيا الصغرى، حتى استقر في أنطاكية، كما سار «لويس السابع» بحراً في سفن حملته وجنده، ثم نزلوا على سواحل «أنطاكية» وهناك انضم بعضهم إلى بعض.

وأغرتهم كشرتهم على مناوشة «نور الدين» ، تمهيدًا للاستيلاء على «حلب»، والقضاء على دولة «نور الدين»، واستعادة السلطان كاملاً على الديار الشامية، فجهزا حملة من أجل ذلك، لكنها أبيدت واضطر هؤلاء إلى مراجعة حساباتهم، ثم قرروا أن يضربوا ضربتهم في «دمشق» بدلاً من «حلب»، فالتقارير تقول بأن حاميتها وصاحبها «أنر» أضعف من أن يقفوا في وجه جيوشهم . فساروا إليها. . . عاقدين العزم على فتحها .

ولقد تجلت نزعة الجهاد وروح الإسلام الوثابة كأروع ما يكون، فعلى مدى خمسة أيام من المعارك الطاحنة، أبرز فيها المدافعون والمجاهدون عن المدينة غاية ما يطيقون من الصبر والمصابرة والاندفاع والاستشهاد. . ، فلم تستطع الجيوش الصليبية أن تحقق أى ظفر أو نصر .

حتى إن موقف «أنر» صاحب المدينة تغير وتبدل ، فكان مجاهدًا حق الجهاد، يحث على القتال ويباشره أحيانًا بنفسه، مما شهد له بـه المؤرخون، وإن كان في

نفسه ما يزال يخاف على سلطانه ، إذ لم يستنجد بـ «نور الدين» بل استخاث - بأخيه «سيف الدين» صاحب «الموصل» .

لكن «نور الدين» زحف من غير طلب حتى بلغ «حمص»، تمهيدًا للوصول إلى «دمشق» والدفاع عنها .

ومع مضى الأيام الخمسة كانت قد أصبحت قوى الصليبيين في غاية السوء، فانسحبوا باتجاه «بيت المقدس» مخلفين وراءهم الفشل الذريع، والقتلى والأسرى.

### 杂杂杂

وما كادوا يبلغون «بيت المقدس» حتى عزموا على العودة من حيث أتوا، فرحلوا عن طريق البحر إلى أوروبا..، وهكذا فشلت الحملة الصليبية الثانية من قبل أن تحقق لنفسها سلطانًا،أو تبلغ هدفًا.

\*\*\*

# «نور الدين» صاحب «دمشق»:

كيف ؟ ومتى ؟ . إن من يتتبع مراحل جهاد «نور الدين» فى مختلف الميادين، يدرك أن هذا القائد العظيم والبطل المُلهم كان يسعى إلى وحدة بلاد المسلمين وانصهار شعوبها فى بوتقة العقيدة والشريعة واستنهاض هممهم لدفع الصليبيين عن أرضهم المغتصبة، ويدرك أيضًا أن الرجل كان ذا همة عالية، ونفس أبية، وشجاعة نادرة، ومصابرة لا حد لها، تفوق التصور والخيال .

يقول الدكتور « حسين مؤنس » نقلاً عن مؤرخي العصر:

[ لم يكف «نور الدين » شهرًا عن الخروج للغزو، كان أمن البلاد إذ ذاك معقودًا بنشاط الحاكم، فإذا توقف عن التجوال في نواحي بلاده، والإلمام بالعواصم والمعاقل لم يأمن أن يخرج عليه بعض ولاتها، ولو كانوا أقرب الناس إلى الأمير، وكذلك الحدود... كانت سلامتها رهينة باستمرار المرابطة فيها وموالاة الغزوات منها في أرض الأعداء ، لا هدنة تدوم، ولا محالفة تقعد العدو عن افتراس بلد حليف إذا أنس منه تراخيًا عن الدفاع .

ثم إن أعداد جيوش « نور الدين » كانت تتزايد كل يوم ، وكل رجالها راغبون في الحرب، ناظرون إلى ما فيها من ثواب ومغانم، ولم يكن يستطيع أن يدع هذه الجموع خالية من العمل فترة من الفترات ، فما هو إلا أن يعود من غزوة حتى ينهض بالتى تليها، حتى أنهك هذا النشاط المتصل بدنه، وسار به نحو المشيب قبل أوانه.

وينبغى أن نذكر أن حملات هذه العصور كانت طويلة تستغرق الواحدة منها الشهر والشهرين ، ينقضى معظهما على صهوات الخيل ، أما الراحة فلا تصاب إلا لمامًا ، ساعة هنا وساعة هناك ، بالليل أو بالنهار ، وأما النوم فكان فى خيام جافية ، مفتّحة الجوانب ، يحوم حولها الجند والفرسان والخيل والحرس والخدم ، محدثين من الضوضاء ما يحول دون النوم المريح الذى يتطلبه البدن ، وقد كان «نور الدين» زاهدًا فى النعم ، قلما يستريح إلى فرأش وثير ، وكان مهما استأخر به النوم لا يأذن لجنبه أن يمس الفراش إلا إذا صلى . . فأطال الصلاة ، فقلت ساعات نومه ، وزاد جسده جهدًا ، ثم إنه كان زاهدًا فى الطعام فلا يصيب منه ما يكفيه إذ كان كغيره من أصحاب الرسالات يعيش بإيمانه وقوة روحه لا بجسده وقواه . . ، فلا عجب أن بدأت صحته تضعف ، حتى بدا وهو فوق الأربعين بقليل وكأنه شيخ فى الستين] (١١) ا .هـ .

#### **经验**类

ومع اقتراب موعده مع القدر في ضم « دمشق » إلى الديار المحررة ، كانت هناك عوامل تعيقه بعض الشيء منها :

١ ظهور القلاقل والاضطرابات في مملكته ، هنا وهناك ، سواء من بعض العاملين عليها، أو من محاولات الصليبيين في «أنطاكية» وبقايا «الرها» و«مملكة بيت المقدس» في التوسع واستعادة النفوذ .

٢- استمرار صاحب « دمشق » « أنر »في المراوغة والخداع، والتعاون مع الصليبين كلما رأى نفسه ونفوذه في بلاده بحاجة إلى ذلك، ولو على حساب الدين والأمة .

<sup>(</sup>١) كتاب ﴿ نور الدين زنكي ؛ للدكتور ﴿ حسين مؤنس ؛ ( ص : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ).

٣- ظهور فئة (الباطنية) من الإسماعيلية وغيرهم، الذين كانوا من أخطر العناصر في الجبهة الداخلية .

٤- سقوط ثغر «عسقلان » في أيدى الصليبيين، وزوال سلطان الفاطميين عنه، وكان هذا التغر العظيم من أهم الموانئ الإسلامية وأحصنها على الساحل الجنوبي من فلسطين.

### 安安安

إزاء هذا كله كان «نور الدين» مع اهتمامه بموقع «دمشق » على الخريطة الشامية يتأنى ويستعد، وينتظر الفرصة المناسبة .

وفى أثناء تلك الفترة توفى «سيف الدين» \_ غازى \_ صاحب « الموصل » ، وهو الأخ الأكبر لـ «نور الدين»، فبادر «قطب الدين» \_ مودود \_ الأخ الثالث، ليضع يده على البلاد ويتولاها، كما أسرع «نور الدين» إلى «الموصل» أيضًا ، ليس طمعًا في إرث، ولا حبّاً بسلطان ، ولكن توخيًا لوحدة البلاد والعباد .

ولم يدخل «نور الدين» في نزاع مع أخيه «قطب الدين»، إنما سعى إلى المصالحة فتنازل له عن حكم البلاد مباشرة، وعينه أميرًا عليها ، بشرط أن تكون الخطبة له، فاستقر وهدأت النفوس.

#### **继续选**

كما أنه في أثناء ذلك \_ أيضًا \_ مات «أنر» صاحب «دمشق» الذي كان كالشوكة في حلق «نور الدين» أو العقبة الكئود في الطريق إلى مملكة « بيت المقدس » !!!

وتولى بدلاً عن «أنر» رجل مغامر أكثر سفاهة وخسة ، يدعى « مجد الدين » ــ آبق ــ ، فى عصبة من أشباه الرجال ، لاهم لهم سوى السلطان ولو على حساب الدماء والأرواح ، واستغلال البلاد، واستعباد العباد .

ولم يكن وصولهم إلى السلطة بالأمر الهين والمحسوم ، فقد نازعهم فى ذلك طوائف أخرى ، هم أشد منهم نزوعًا إلى السوقية، فكثرت المؤامرات، وسالت الدماء، وتخطف الموت رؤوسًا كثيرة ، وما زالت «دمشق» تغلى وتفور .

وعلى الرغم من هذه النزاعات، فإنهم جميعًا كمانوا على أفجر ما يكون من الفجور، يتنازعون أمرهم بينهم، ويتسابقون في التنافس على موالاة الأعداء، أعداء الدين والملة، ولكنهم كانوا يتحدون إذا ما ظهر في الأفق (خطر) «نور الدين»!!!.

### **\$\$\$**

هذه الصورة كانت واضحة في ذهن ﴿ نور الدين ﴾ ، فاتَّبع في معالجتها منتهى الحكمة والذكاء .

واستعد «نور الدين» لـ «دمشق»، وأعـد قواته وخطته، ثم زحف، وكان همه الأكبر أن يكسب الرأى العام إلى جانبه، ليكون عونًا له على الخلاص من الطغمة الحاكمة، وعصابة المرتزقة، وبدلاً من أن يتـوجه إلى « دمشق » نفسها قصد إلى جنوبها ، إلى «حوران» لملاقاة الصليبيين .

ذلك أن قوات مملكة «بيت المقدس» كانت قد توغلت في أرض « حوران » ، فأسرع البطل ليدفعهم عنها ويردهم ، وكان ذلك في أواخر سنة (٥٤٥) هـ .

ومن أجل إحكام خطته فى تأليب الرأى العام فى «دمشق» على حكامها الغاضبين ، أرسل إليهم وهو فى الطريق أن يمده بألف فارس مع قائد يعتمد عليه، وكان «نور الدين» يعلم تمامًا أنهم لن يستجيبوا له . . وكان أيضًا بغنى عن هذه القوة ، فلديه من القوات والجنود والعدة ما يكفى ويزيد . .!

فأساءوا الرد وأغلظوا في الكلام، وبهذا التصرف الحكيم أظهرهم للناس على حقيقتهم، ولم تكن خافية، ولكنها زادت في اتساع الخرق بين الشعب وحكامه.

واستـمر في طريقـه إلى «حوران»، فلما أحـس الصليبيـون بقدومـه وجرأته، تراجعوا وانسحبوا، من غير مواجهة ولا قتال .

ولا يفوتنا هنا أن نذكر بأن أحوال الممالك الصليبية قد ساء كثيرًا بعد فشل الحملة الثانية، التي رحلت بخفي حنين عن البلاد، وتضعضعت أمور تلك الممالك، سواء من الناحية الأمنية، أو السلطوية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية.

ثم كر راجعًا إلى «دمشق» فلما اقترب منها أصدر أوامره إلى جنده أن لا يمسوا - شجرة، أو يفسدوا زرعًا، وأغدق على الفلاحين المحيطين بتلك المنطقة الأقوات والأموال، للتخفيف عنهم، ورفع معنوياتهم، وكسب ودهم، فنهفت إليه القلوب ولهجت الألسنة بالدعاء.

ومن المصادفات العجيبة أن المطر الذي كان قد انحبس عن تلك المنطقة زمنًا نزل مدرارًا مع قدوم «نور الدين»، فكان فألاً حسنًا على البلاد والعباد .

### 特格特

وكان نزول «نور الدين» بقواته في مكان يُدعى «منازل العسكر » على بعد أربعة أميال من «دمشق» المدينة، ومن هناك كتب إلى «مجير الدين» \_ آبق \_ وأصحابه كتابًا قال فيه:

(إننى ما أردت بنزولى هذا المنزل طلبًا لمحاربتكم ولا منازلتكم، وإنما دعانى إلى هذا الأمر كشرة شكاية المسلمين من أهل «حوران» والعربان (البدو) بأن الفلاحين أخذت أموالهم، وسبيت نساؤهم وأطفالهم بيد الإفرنج، وعدم الناصر لهم، ولا يسعنى \_ مع ما أعطانى الله، وله الحمد، من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين، وكثرة المال والرجال \_ أن أقعد عنهم، ولا أنتصر لهم، مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم ومقاطعاتكم والذب عنها، والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج على محاربتى، وبَذْلكم لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلمًا لهم وتعديًا عليهم، وهذا ما لا يرضى الله تعالى ولا أحدًا من المسلمين ولابد من المعونة بألف فارس تجرد مع من يوثق بشجاعته من المقدمين التخليص ثغر «عسقلان» و«غزة» .

杂杂杂

# وكان الرد منهم:

(ليس بيننا وبينك إلا السيف، وسيوافينا من الإفرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت إلينا).

عما دعا «نور الدين» إلى الإصرار على الخلاص منهم والتعجيل بذلك ، مهما غلت التضحيات .

### 辛辛辛

وإزاء هذا الإصرار رأى «مجير الدين» \_ آبق \_ ورجاله أن يكتبوا إلى «نور الدين» طالبين الاجتماع به والتفاوض معهم، وكانوا بذلك يريدون كسب الوقت من ناحية ، والغدر من ناحية أخرى .

ولم يكن «نور الدين» من الذين تغرهم المؤامرات والدسائس، أو تفوت عليه مثل هذه المكائد والحيل، فرحب بهم ، واجتمع إليهم، وكان طلبهم الوحيد: أن يدخلوا في طاعته بشرط أن يمكشوا حكامًا على البلد . .!! فوافق من حيث المدأ.

وكان أهل المدينة قد اغتنموا الفرصة فخرجوا جماعات غفيرة ليلقوا "نور الدين" ، ويشرفوا بطلعته. ، فرحب بهم وأكرم وفادتهم، واختص طلبة العلم وقراء القرآن الكريم وضعفاء الناس بعطفه وإحسانه ، ولم يكن منه هذا تزلقًا وإنما طبعًا أصيلاً في أعماق ذاته وإيمانه وحسن خلقه .

وما كاد «نور الدين» يعلن نفير الرحيل عن «دمشق» حتى عاود «مجير الدين» - آبق \_ وزمرته \_ الاتصال بالصليبيين، يمدّون لهم يد المودة، ويدفعون الأموال، ويأذنون لهم بدخول البلد . . !

فعاد «نور الدين» من حيث وصل، ولم يكن قد ابتعـد كثيرًا، وأقام معسكره، وبعث إلى «مـجير الـدين» \_ آبق \_ وعصابته يقـول: (أنا ما أوثر إلا صـلاح أمر المسلمين وجهاد المشركين، وخلاص ما في أيديهم من الأسارى، فإن ظهرتم معى في عسكر «دمشق» وتعاضدنا على الجهاد، فذلك هو المراد).

فردوا بالرفض، ومضوا يبعثون جماعات من جندهم تفسد الزروع المحيطة بالبلد، حتى لا يستعدى بها (نور الدين) \_ على حد زعمهم وسوء نواياهم \_، كما استنجدوا بالصليبين، فأسرعوا إليهم.

وقد استطاع ملك «بيت المقدس» «أمـورى» أن يدخل «دمشق» مع نفر قليل من-فرسانه، ويجتمع مع الطغمة الحاكمة للتشاور والتعاون .

لكن «نور الدين» بادر فأرسل فرقة من جيشه قوامها أربعة آلاف فارس ليردوا عسكر «بيت المقدس»، فأوقفوهم عند «بصرى» وردوهم .

ثم اقتـرب «نور الدين» بباقى قواته مـن المدينة أكثر من ذى قـبل، وهو يحاول تجنب قتال المسلمين، وطال مقامه خارج الأسوار حتى سنة (٥٤٩)هـ .

وساءت الأحوال داخل المدينة إلى حد ينذر بالشورة، ومما زاد في تأججها أن «مجير الدين» \_ آبق \_ قد أذن لرجال الصليبيين بالبحث عن أسراهم داخل البلد، فمن أحب المقام منهم تركوه، ومن أراد العودة إليهم أخذوه..، هكذا.. وبمنتهى امتهان كرامة الشعب المسلم، وتضحياته، وأرواح شهدائه !؟.

عندئذ انفجر الموقف، وثار الناس على «مجير الدين» \_ آبق \_، فحصروه في القلعة مع رجل من مؤيديه، يدعى «مؤيد الدين بن الصوفى» .

فكتب إليه «نور الدين» يلومه ويؤكد له أن رحمـته ما زالت تتسع للعـفو عنه وإكرامه إذا هو أسلم البلد .

وقد عرض عليه مواقف أصحابه الذين يراسلونه سرًا، ويبدون استعدادهم للانقلاب عليه، ومعاونة «نور الدين».

فماذا كان من شأن هذا الطاغية ؟

كان يلقى القبض عليهم واحدًا بعد الآخر، ثم يقتلهم ، حتى لم يبق حوله أحد.

### الضربة القاصهة:

ومن ثم أقدم «نور الدين» على خطوته الأخيرة ، والنهائية ، فأمر رجاله أن يتصلوا بمؤيديه وأنصاره داخل «دمشق» ليقوموا بالوثبة الأخيرة، فثار أهل المدينة ثورة رجل واحد .

وتقدم القائد «أسد الدين» \_ شيركوه \_ (عم صلاح الدين)، نحو سور البلد من الناحية الشرقية، فأدلى الناس لجنده الحبال والسلالم، فصعدوا وعلوا السور ونادوا: (نور الدين يا منصور)..، ثم كسر الجند الباب، وتدفق عسكر «شيركوه» إلى الداخل.

وفتح «باب توما » ودخل منه «نور الدين» وخاصة قادته وجنده، فاستقبله الدمشقيون استقبال الفاتح المخلص .

ثم استقدم كبراء الناس من القضاة والفقهاء والتجار، وخاطبهم بما ملأ صدورهم وقلوبهم غبطة وأنسًا ، ورجاهم الاجتهاد في إصلاح ما وهن من أمور البلد، كما ألغى الضرائب التي كان « مجير الدين » قد فرضها على الفواكه والخضر ومياه الري والسقيا . . !

فزاد حب الناس له، واستبشارهم بمقدمه، وولى على المدينة «أسد الدين» – شيركوه-،وكان ذلك في شهر محرم الحرام سنة (٥٤٩)هـ .

华华华

# إلى «مصر»:

وكما كانت «دمشق» في قلب «نور الدين» وفي عينيه، كانت مصر ، كذلك، فإن خلاضها من أيدى الفاطميين الذين عبثوا بعقيدة أهلها زمنًا ، وامتصوا خيراتها ومقدارتها ، ثم كانوا حربًا مسمومة على وحدة الأمة والبلاد عشرات السنين ، وها هم أخيرًا يتنازلون للصليبين فيعطونهم من أنفسهم ذلا ، ومن أموال بيت المال عشرات الألوف من الدنانير سنويًا . . ، هؤلاء الحكام المتطفلين على بيت النبوة الكريم زورًا وبهتانًا ،كان لابد من الخلاص منهم والقضاء عليهم.

أضف إلى ذلك موقع « مصر » من قلب العالم الإسلامى ، ومكانتها التاريخية والحضارية، وموقعها الاستراتيجى بالنسبة لأعداء الإسلام، كل ذلك جعل «نور الدين» لا يغفل لحفظة عما يدور في مصر، ويتحين الفرصة المناسبة للمشروع الخطير، وهو ضم جناحى الأمة، ثم إزالة الوجود الصليبي الذي جثم على قلب

البلاد والعباد عقودًا طويلة من السنين فأرهقها ومزق شملها وجعل منها أشلاء. متناثرة .

ولم يكن «نور الدين» بالمغامر الذى تستخفه الأحداث العارضة أو البسيطة، بل كان ذكيًا أريبًا متأنيًا، يحسب لكل خطوة حسابها، ويدرس كل جزئيات الموقف، ثم يتخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، وبهذا كان فعلاً بطل العصر ورجله بلا منازع، وتتضاءل أمام اسمه وشخصيته كل الأسماء والأشخاص.

### 特拉特

وها هو قد تجاوز الأربعين من عمره بقليل، لكن استمرارية الجهاد الذى نذر نفسه له، قد أوهن جسمه وبدنه، فكل وتعب، ولولا روحه الوثابة بإيمانها العميق لما استطاع أن يكمل المسيرة، فقد كان يستمد عزمه ونشاطه من قلبه لتحقيق ما يُصبُو إليه ويتطلع.

وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام

# زلزال « حماه » :

ها نحن الآن في منتصف القرن السادس الهجري ، وعلى التحديد عام (٥٥٢)هـ، وها هي الديار الشامية كلها ، من أقصاها إلى أقصاها، تتعرض لأعنف الزلازل، وأشدها قسوة وتدميرًا ولم تغادر بلدًا إلا وخلفت فيه أضرارًا جسيمة ، من تهديم للدور والمباني ، وخراب للزروع ، وهجرة عطلت العمل . . . ، ولقد استمرت هذه الزلازل وتوابعها على مدى عامين، لا تهدأ حينًا حتى تثور أحيانًا ، كما كانت « حماه » أكثر المدن الشامية تضررًا وأذى ، ويقول بعض المؤرخين : إنها كانت فزالت . . !

### क्षेत्र स्टेंड स्टेंड

هذه الكارثة شغلت « نور الدين » وأهمته ، وملكت عليه كل فكره ووجدانه ، فكان ـ رحمـه الله ـ ينتقل من بلد إلى بلد ليواسى أهله ، ويمـد لهم يد العون ، ويبذل كل ما يستطيع لإعادة الإعمار والبناء ، واستمرار دوران دولاب الحياة .

وعلى أثر ذلك كانت واقعة مرضه الأولى ، التي كادت تقضى عليه لولا لطف الله تعالى وتقديره .

### \*\*\*

وحملت رسائل الحمام الراجل أنباء خروج الملك "بلدوين" -ملك "بيت المقدس" - في جند كثيف للإغارة على إقليم "حوران"، وأنه قد أقام معسكره عند الركن الشمالي لبحيرة "الحولة"، بين "طبرية" و"بانياس" . . فبادره "نور الدين " على الفور . . .

فلما أطلت رايات جيش «نور الدين» تهيأ «بلدوين» للحرب، وقسم جيشه أربع فرق، فأدرك «نور الدين» وهو الخبير المحنَّك - أنها خطة رسموها، وأنهم بيتوا أمْرًا عظيمًا فترجَّل «نور الدين» عن فرسه استعدادًا لخوض المعركة، وقد جرد سيفه في يده . . ، وكان لتصرُّف هذا فعلَ السحر في رجاله الأشداء الشجعان، ففعلوا مثله، خاصة كبراؤهم والمقدمون فيهم .

والتحم الجند من الطرفين في قتال رهيب ، وأخذ رماة جيش « نور الدين » يصبون وابلاً من السهام على العدو ، وتقدم حملة الرماح يطعنون فرسان الصليبين المدرعين بدروع الحديد السابغة، فيلقون بهم من فوق متون خيولهم .

كانت الاندفاعة قوية كالصاعقة زلزلت قوات الصليبيين زلزالاً شديدًا، وأعمل المسلمون فيهم سيوفهم، فسقط الكثيرون منهم صرعى، واستأسر المئات، وفر بضع عشرات، وكان «بلدوين» أول الفارين .

وعاد « نور الدين » بالأسرى والغنائم إلى « دمشق » وخرجت المدينة بكل طوائفها في مهرجان عظيم ترحب بمقدم البطل الظافر وجيشه المنصور، وكان يومًا مشهودًا .

#### 杂杂杂

# وعكة جديدة ... شديدة:

وكان الجهد قد بلغ بـ «نور الدين» مداه، وكان لزامًا عليه أن يستريح ليستعيد بعض عافيته، لكنه لم يفعل بل اتجه من فوره إلى «أنطاكية»، واستعد للهجوم عليها . .

وبينما هو كذلك أحس دبيب المرض يسرى إلى جسده المرهق، ودفعة واحدة - دهمته العلة واشتدت به الحمى ، وبات طريح الفراش ، حتى أرَّجت بعض الناس بدنو أجله.

وأرسل «نور الدين» إلى أخيه «نصرة الدين» وقائده «أسد الدين» - شيركوه - يستدعيهما ، ثم أوصى إليهما، على أن يكون أخوه فى «حلب» - يعنى سلطانًا من بعده - وينوب عنه «أسد الدين» فى دمشق . . وطلب أن يرفع من مكانه الذى فيه وينقل إلى «حلب» على محفّه، فتم له ما أراد ، ورقد فى قلعة «حلب» يتمرض ويعالج .

وترددت أنباء مرضه هذا وتطايرت في كل جهة، فانتهزها الطامعون والحاقدون والصليبيون فرصة، فجاشت البلاد واضطربت، وبدأت الغارات تشن هنا وهناك .

حتى إن «مجد الدين بن الداية» أحد قادة «نور الدين» المقسربين ، منع «نصرة الدين» من دخول «حلب»، معتذرًا بخوف على السلطان ، فنشب القتال، واستمرت الفتنة بضعة أيام.

### \*\*\*

وفجأة أبل البطل من مرضه رحمة من الله تعالى ، وتعافى وعاود مباشرة المهام، ففرح الناس لذلك أيما فرح ، ثم استدعى إليه قائده «أسد الدين » وشكره على وفائه وإخلاصه، كما أنه التمس العذر لقائده «مجد الدين بن الداية» وأرضى أخاه « نصرة الدين » وولاه على إقليم «حوران» .

#### 252 252 252

وأنت ترى \_ عـزيزى القارئ \_ كم كـان بطلنا «نور الدين» إلى جـانب قيادته العسـكرية فى مياديـن القتال والفـروسيـة، وإحكام الخطط الحربيـة، أنه فى نفس الوقت كان سياسـيًا حكيمًا بارعًا واسع الذكاء، أريبًا فى حسم الفتن ، ميالاً إلى التضامن والوئام، حفـاظًا على وحدة القاعدة الشعبيـة العريضة التى كانت تؤازره وتقف من خلفه وتدعمه .

ونحن لا نقول هذا الكلام من فراغ . . وإليك دليل آخر . .

لقد عاود المرض « نور الدين » مرة أخرى سنة (٥٥٤)هـ، ولكنه كان وعكة عارضة ، لم تطل زمنًا..، ومع قصر مدتها ، فقد عاين في أثنائها خيانة من بعض رجاله، إذ اتصلوا بأخيه « نصرة الدين» في «حوران» ودعوه أن يسرع إلى «دمشق» ليسلموا له البلد، ويُبايعُوهُ سلطانًا .

فماذا فعل « نور الدين » ؟

لم يزد على أن اعتقل هؤلاء النفر، وحبسهم، ولم يرق نقطة دم واحدة من دمائهم ، كما صرف أخاه إلى عمله في «حوران» ولم يمسه بأذى، واكتفى بالتأنيب، لكنه غير رأيه في وصيته، بأن يكون خليفته من بعده أخاه «قطب الدين» \_ مودود \_، صاحب «الموصل»، وأسر بها إلى بعض خواصه «المقربين» .

安安安

# الطريق إلى «مصر» :

الطريق إلى «مصر» طويل بعيد ، وغير آمن ، لكن لابد منها. . ، لأنها جناح الأمة ، ولأن أهلها خير أجناد أهل الأرض ، وهم في رباط دائم ، هكذا كان التصور الذي استقر في قلب «نور الدين» وعقله ، وإيمانه ووجدانه ، ولقد عالج كل ذلك بحكمة وروية وخطة مدروسة ، مع ما كان يشغله في الشام والعراق ، أو يشاغل به « أنطاكية » التي هي بمثابة الشوكة في الحلق .

诗诗诗

كانت الأمور في « مصر » قد تدهورت بشكل خطير وسريع، وأصبح الفاطميون بعد سقوط « عسقلان » وتهديدات «بلدوين» ملك مملكة «بيت المقدس» رهينة في يده ، يدفعون له في كل عام مائة وستين ألفًا من الدنانير، ليكف أذاه عنهم .

تسلم الخلافة فيها طفل لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره، سنة (٥٥٥)هـ، ولقب به « العاضد »(١)، وكان الوزير الأول «طلائع بن رزيك »، وهو من أصل أرمنى، طاغية مستبدًا، شرهًا إلى المال، يبيع الولايات لمن يدفع الثمن الأكبر، وقد تلقب بالملك الصالح!!

لكن عمَّة الخليفة دست عليه من قـتله تخلصًا من شروره وآثامه، وخلا منصب الوزير الأول ، أو السلطان ، فاسـتجار الخليفة برجل كان يتولى أمور الصـعيد، اسمه «شاور» فـبادر هذا إلى «القاهرة» وقضى على «طلائع بن رزيك» وعـصبته، ثم خلص الأمر إليه .

### 杂杂杂

وتولى مملكة «بيت المقدس» «أمورى» بدلاً من « بلدوين» الذى مات، وكان فى «أمورى» روح المغامرة، شابًا فى الخامسة والعشرين من عمره، يمتلئ حيوية وحماسًا ، ورغبة فى الانتقام، وميلاً شديدًا إلى الشر .

ومرت سنة لـم يدفع فيهـا الفاطمـيون الضـريبة، فاغـتنمهـا «أمورى» فـرصة للانقضاض على «مصر» والاستـيلاء عليها، فجهز جيشًا قـويًا كثيفًا سار به جنوبًا باتجاه مصر، وكان ذلك عام (٥٥٨) هـ، فحاصروا «الفرما» . . !

لكنه لم يتقدم خطوة بعد ذلك، والسبب أن الفلاحين والمجاهدين، قاموا بكسر السدود وفتح الجسور، وكان الموسم موسم فيضان ، فانساحت الماء في الأرض الزراعية على مساحات شاسعة، عطلت تقدم «أموري» وجيشه فعاد أدراجه من حيث أتى، وفي نفسه غصة وحرقة، وفي قلبه عزم على تكرار الحملة حين تسنح الظروف.

#### 杂杂杂

هذه الحركة من «أمورى» لم تكن لتغيب عن علم «نور الدين» وعن عينه الساهرة ، ومن أجل أن يشغل «أمورى» حالاً ومستقبلاً عن مثل هذه المغامرة، لجأ إلى خطة يحول بها أنظار «أمورى» عن «مصر».

<sup>(</sup>۱) كان « العاضد » آخر خلفائهم ، وترتيبه في سلسلتهم : الرابع عشر ، خلفه "صلاح الدين " عام (٥٦٦)هـ.

فسار في جيش كثيف شمالاً غربًا ، مخترقًا أرض «طرابلس ـ الشام »، ثم حاصر «حصن الأكراد» ـ الكرك ـ الذي تشرف على إقليم «البقاع» من ناحية، وعلى سهل «عكا» من ناحية ثانية، وكاد يستولى عليه .

غير أن مجموعة من الحجاج كانوا فى طريق عودتهم من «بيت المقدس» وفيهم مجموعة من الفرسان المشهورين، فانضموا إلى قوات «رايموند» صاحب «طرابلس \_ الشام»، الذى خرج للدفاع عن «حصن الأكراد»، كما استنجد هؤلاء بقوات «أنطاكية» فجاؤوهم على عجل .

ولم يكن «نور الدين» ليتصور أن يتكاكأ عليه الصليبيون بهذه الجموع، وفوجئ بحصار معسكره: ففزع الجند وأسرعوا في الهرب، ويقال بأن موقع «نور الدين» نفسه تعرض للهجوم المباغت، فأسرع بامتطاء جواده وانفلت من بين عسكر الصليبين، وجنوده يتلاحقون من خلفه، حتى إذا بلغ مكانًا آمنًا، توقف وأعاد ترتيب جنده، وتعبئة جيشه استعدادًا للقتال، إذا ما لحق به الأعداء.

لكن بعض جنده رجوه أن يسرع بالعودة إلى «حمص» اتقاءً لشر الهزيمة المحققة، فقال لهم: (إذا كان معى ألف فارس لقيتهم ولا أبالي بهم، ووالله لا أستظل بسقف حتى آخذ بثارى وثأر الإسلام !!! ).

ثم أرسل الرسل إلى «دمشق»، فجاءه المدد من العتاد والأموال، خيلاً وسلاحًا ومالاً، فأعطى جنده ما عوضهم، فطابت نفوسهم، واطمأنت قلوبهم .

ولقد أدرك الصليبيون أنهم غير قادرين على مواجهة «نور الدين» بعد هذا الاستعداد ، فتوقفوا عن المتابعة، وهم يعرفون أنهم لولا عنصر المفاجأة لما تحقق لهم فك الحصار عن «حصن الأكراد» .

# «شاور» يستنجد بـ « نور الدين» :

بعد أن سار «شاور» سيرته السيئة في «مصر» ، فحكم واستبد وطغي، أحس الخليفة «الفاطمي» \_ «العاضد» \_ بوطأة «شاور» عليه، فاستغاث بحاكم الصعيد «ضرغام بن تعليه» فأنجده وأزاح «شاور» الذي نجا من الموت، فهرب إلى الشام

يستغيث بـ «نور الدين» وعرض عليه أن يكون نائبه في مصر، وأن يؤدى له ثلث دخل بيت المال «الفاطمي» كل سنة ، ويدفع له رواتب جنده .

كان العرض سخيًا مغريًا، ولكنه لا يستخف الحليم مثل «نُور الدين»، فوعده خيـرًا ، وفى نفس الوقت بدأ يعد العدة ، ويرسم الخطة ، ويهيئ الظرف، ذلك أنه يواجه أكثر من خطر..

ف «أمورى» في «بيت المقدس» طامع في «مصر»، يريد السبق إليها، حتى لا تشكل جبهة جنوبية، إن أطبقت عليه مع جبهة الشمال، انتهى أمره .

والطريق إلى «مصر» من «دمشق» محفوف بالمخاطر، فما أكثر الحصون والقلاع الصليبية على امتداد الطريق .

و (سيناء) صحراء شاسعة، لا تؤمن مخاطرها ..!

وجند الفاطميين كثيف ، وعدتهم وافرة ، ومصر بلد مترامى الأطراف!! كل أولئك جعل «نور الدين» \_ كما قال المؤرخ «أبو شامة» عنه (١):

[كان يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ، تارة تحمله رعاية قصد «شاور» وطلب الزيادة في الملك والتقوى على الإفرنج ، وتارة يمنعه خطر الطريق وكون الإفرنج فيه ].

#### \*\*\*

فلما اكتملت له عناصر الخطة قرر إرسال جيش إلى مصر بقيادة أنجب قواده وأعظمهم ، وأشجعهم وأفرسهم «أسد الدين» - شيركوه -، وفى الجيش «صلاح الدين - يوسف بن أيوب -، وكان ما يزال شابًا فى أول فروسيته وخوض معامع القتال ، ولكنه أظهر فى هذه السن المبكرة بطولة وإقدامًا لفتا إليه الأنظار .

وقام « نور الدين » \_ رحمه الله \_ بإشـخال « أمورى » \_ ملك « بيت المقدس » عن جيش « أسد الدين » ، فجهز جيشًا وقصد إلى « بانياس » .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في كتابه «الروضتين في أخبار الدولتين».

# «ضرغام» بعد «شاور» :

وكـمـا أسرع « شــاور » في الاســتنجــاد بـ «نور الدين» بادر «ضــرغــام» إلى الاستعانة بـ «أموري» ملك «بيت المقدس» ووعده بالطاعة ودفع جزية سنوية له .

ولم يكن «أمورى» بحاجة إلى مثل هذا الطلب لأنه جزع جزعًا شديدًا عندما علم أن « نور الدين » قد أرسل جيشًا إلى «مصر» بقيادة «أسد الدين»، فتَحفّز للوثوب، وزادته الرغبة في المال تحفزًا، فجهز جيشًا ومضى في الطريق إلى «مصر». غير أن «أسد الدين» كان قد سبقه ، إذ انطلق بجيشه من «دمشق» مسرعًا لا يعول على راحة أو محطة، إلا فيما ندر.

دخل «أسد الديسن» «مصر» وكان أول لقاء له وقال عند «محلة بسطا» قرب «الزقازيق»، مع جيش للفاطميين يقوده «نصر الدين» أخو «ضرغام»، فقضى عليه وكان ذلك في سنة (٥٥٩)هـ.

\*\*\*

# مقتل «ضرغام» :

ووصل « ضرغام » إلى القاهرة قادمًا من الصعيد ، ينتظر قدوم جيش حلفائه الصليبيين ، فأخذ يمهد لذلك ، ويستحث عامة الناس على تأييده ومحاربة « أسد الدين » ، لكن الناس الذين قهرهم وأذلهم، واستعان بالصليبيين عليهم ، خذلوه واجتمعوا عليه فقتلوه عند مشهد السيدة « نفيسة » ـ رضى الله عنها . .

选选选

### الهـواجهـة:

كان وصول الجيش «النورى» إلى القاهرة حدثًا تاريخيًا، له ما بعده، إذ كان بداية تنفيذ خطة «نور الدين» بضم جبهة مصر إلى جبهة الشام، والعراق، للقضاء على أعظم ممالك الصليبيين - مملكة «بيت المقدس»، وتطهير ديار الإسلام من أولئك الذين دنسوها باسم الصليب .

# يقول المؤرخون:

ثم إن «أسد الدين» وابن أخيه «صلاح الدين» اتصلا بهذا القطر العظيم - مصر الصالا مباشراً واسعًا، واطلعا على ما فيه من أسباب القوة والثروة، وتعلق قلباهما بالاستقرار فيه، وكان «شيركوه» قد طالت خدمته له «نور الدين»، وأبدى من الإخلاص للسلاطين ما جعله رأس قواده وأمراء جنده، فتاقت نفسه إلى أن يكون نائباً له «نور الدين» على مصر، ولم يكن لهذا العمل سواه، فهو خير من يستطيع تنفيذ الحملة التي كانت ترمى إلى حصر مملكة «بيت المقدس» بين شقى الرحى - كما قدمنا - .

### 特殊特

وأحس «شاور» كأن أرض مصر تتزلزل من تحت قدميه ، وندم على ما كان منه في استنصار «نور الدين» ، فتنكر لـ «أسد الدين»، ونقض ما كان بينهما من عهود ومواثيق وهدده بالحرب إن لم يرحل فورًا عن مصر . . !

كما عاود الاتصال بـ « أمورى » الذي كان في الطريق إلى مصر.

#### 经济特

لم تكن قدم « شيركوه » قد استقرت في مصر بعد ، وما هو إلا قائد جيش صغير ، في بلد بعيد ، تفصل بينه وبين الشام تجمعات الصليبيين ، ويعرف من غَدْر الفاطميين ومؤامراتهم في الاغتيال الشيء الكثير . . . فماذا يفعل ؟

#### 磁铁铁

# نصيحة «صلاح الدين» :

وكان «صلاح الدين» بالنسبة إلى عمه «أسد الدين» كالوزير والمشير، لا يقطع أمرًا بدون استشارته والوقوف على وجه الصواب عنده، فأشار «صلاح الدين» بالارتداد عن القاهرة إلى بلد يتحصن فيه ، ويسيطر عليه ، ويأمن غدرات الفاطميين ، واستقر الرأى على «بلبيس» فانتقلوا بجندهم إليها، وجددا في

أسوارها الضعيفة، واستمدوا «نور الدين» بالجند، والمال، مع إطلاعه على الموقف بكل أبعاده وتفاصيله، وانتظرا ما تجد به الأيام .

### \*\*\*

وتباطأ «أمورى» بعض الشيء وهو في الطريق، فزاد «شاور» من إغرائه بالمال، ووعده أن يدفع له سبعة وعشرين ألف دينار عن كل مرحلة بين «بيت المقدس» و«القاهرة» ويقوم بتقديم ما يلزم من علوفة الخيل . .!

إلى هذه الدرجة من الهوان والخسة بلغ الأمر بـ «شاور»، إذ لم يكن همه الإسلام وأهله وبلاده، بقدر ما كان يهتم بالمنصب والمال ولهو الحياة الدنيا .

### **泰泰**泰

وعند «فاقوس» التقى جيش «شاور» بجيش «أمورى»، ثم تقدموا إلى «بلبيس» فحاصروها، وكان ذلك في «رمضان» من عام (٥٥٩)هـ.

وطال أمد الحصار ثلاثة شهور، لم يستطيعوا خلالها أن يقتحموا المدينة، أو يفتحوا ثغرة في أسوارها .

#### \*\*\*

### الانسحاب:

فى تلك الأثناء وصلت إلى «أمورى» أنباء روعته، وجعلته يسرع فى العودة إلى «بيت المقدس»، فقد قام «نور الدين» بالسير إلى «أنطاكية» فى جيش كثيف يريد الاستيلاء عليها. . . ، وكان غرضه إشغال «أمورى» عن «مصر» وعن جيش « أسد الدين » .

وقد وفق «نور الدين» في حملته هذه توفيقًا عظيمًا، فقد نازل الصليبيين والبيزنطيين في أكثر من موقعة وهزمهم، وأسسر عددًا من قادتهم وعظمائهم، ولكنه لم يتابع طريقه إلى «أنطاكية»، حتى لا تكون هناك حملة صليبية ثالثة، تتدفق من أوروبا متحدة مع بيزنطية للدفاع عن «أنطاكية»، وليس ذلك أوانها، وقد

اكتفى «نور الدين» بالاستيلاء على حصن «حارم»، وهو من أمنع وأعظم حصون الصليبيين، ويقع في منتصف الطريق بين «حلب» و «أنطاكية» .

### 11211

واتفق «أمورى» مع «أسد الدين» على أن يكون خروجهما من مصر في وقت واحد ، وكان ذلك بموافقة «نور الدين»، مكتفيًا بما حققته حملته هذه على مصر.

ومن أعـجب ما ذكـر في هذا الصـدد أن الجيـشـين سارا في طريق واحـد، أحدهما بإزاء الآخر، مخترقين شبه جزيرة سيناء!

### are are are

# الصلح بين «نور الدين» و «أمورى»:

أسرع «أمورى» إلى «أنطاكية» ليتدارك أمرها، ثم بعث الرسل إلى «نور الدين» يطلب إليه الصلح، فوجد عنده قبولاً، فقد كان «نور الدين» يريد أن يتفرغ للأمر العظيم - فتح مصر -، ورضى «نور الدين» أن يطلق سراح كبار الأسرى لقاء فدية كبيرة، ورفض أن يطلق سراح «رايموند» - صاحب طرابلس - و«رينودى شاتيون».

ومن ثم راح يعد العدة لإعادة الحملة على مصر بقيادة «أسد الدين» أيضًا ومعه «صلاح الدين» .

ولإشغال الصليبيين عما يفعل، قـرر أن يوجه للصليبيين في الشام ضربة قوية، تلقى في نفوسهم الرعب، وتلزمهم خطط الدفاع دون الهجوم .

فعباً جيشًا قويًا، وأشاع أنه يقصد «طبرية»، فبادر الصليبيون إلى التجمع عندها وحولها، ثم قصد إلى «بانياس» التي كانت بابًا هامًا من أبواب الطريق إلى مصر، وحصنًا شامخًا..، وظن الصليبيون أنها تصمد طويلاً ..، لكنها وقعت بسهولة ويسر في يد «نور الدين»، فدخلها وحصنها وملأها ذخيرة وعتادًا ، وجعل فيها حامية قوية من رجاله وفرسانه الأشداء ، وقد تم له ذلك في شهر محرم الحرام سنة (٥٦٢)هـ.

وبعث «أسد الدين الى «بغداد» للحصول على موافقة الخليفة العباسى لفتح مصر ، باعتبار ذلك العمل جهادًا في سبيل الله وقت الألعدوين من أعداء الدين هما : الفاطميين والصليبيين. ورجع «أسد الدين» وهو يحمل الفتوى من الخليفة، وأمرًا بتعيينه واليًا على مصر إن تم له الفتح .

### 华森森

وفى الوقت نفسه الذى كان فيه «نور الدين» يحاصر «بانياس» كان «أسد الدين» \_ شيركوه \_ قد بدأ حملته الثانية على مصر ، وفى رفقته وزيره ومشيره ابن أخيه «صلاح الدين».

واستنجد «شاور» كعادته «أمورى» الذى كان مشغولاً بموضوع «بانياس» فعقد مجلسًا حربيًا لكبار رجاله وقادته وحلفائه، وبينما هم فى أخذ ورد جاءت الأنباء بأن «أسد الدين» يجتاز صحراء «سيناء» بقواته .

ولقد هبت ريح عاتية على جيش «أسد الدين»، كادت تطمره ورجاله وجنده تحت الرمال ، ولكن العزائم كانت قوية ، والروح المعنوية عالية، فصمدوا للعاصفة حتى تجاوزوها بسلام، ودون أدنى خسارة ، اللهم إلا ما بذلوه من جهد وما عانوه من مشقة .

وصل «أسد الدين» بقواته إلى «أطفيح» على بعد أربعين ميلاً جنوب القاهرة، ومن هناك اجتاز النيل إلى الضفة الغربية، ثم سار شمالاً حتى نزل «الجيزة» وعسكر عندها مقابل «الفسطاط».

#### 安安安

ثم وصل « آموری» فضرب معسکره عند أسوار القاهرة ، ولم يدخل في قتال مع «أسد الدين»، بانتظار استنزاف «شاور»، والتأكد من صدق تحالفه .

وراح يساومه ، فتعهد له «شاور» بدفع مبلغ أربعمائة ألف دينار «بيزنطى»، نصفها معجل، والنصف الآخر مؤجل، فرضى «أمورى» ولكنه أراد أيضًا أن

يستوثق من تأييد الخليفة الفاطمى..، فأجيب إلى طلبه، وتم الاتصال وأخذ- موافقة الخليفة !!!.

### 安全等

### الهعركة:

ظل الجيشان في مواقعهما ينتظر أحدهما الآخر في بدء الهجوم، وكان «أسد الدين» غير متعجل، وهو يعلم أن «آموري» سوف يقلق، خصوصًا وأن موضوع محاصرة «نور الدين» لـ «بانياس» وارد في الاعتبار والتقدير .

وفعلاً حدث ما توقعه « أسد الدين » فقام « آموري » بالبدء في الهجوم .

تقدم وعبر النيل عند رأس جزيرة «وراق الحضر»، وترك حامية تؤمن عسكره يقودها «شجاع بن شاور» و«هيودى إيلين » \_ أحد قادته \_ ولم تطق هذه الحامية البقاء في المعسكر، فأذن لها شبجاع بدخول البلد، وكان ذلك نكبة عليهم ، إذ اندفع الفرسان الصليبيون يجوسون هنا وهناك، فارتاع الناس، وازدادوا نفوراً من «شاور» وابنه الحسيس «شجاع».

#### 杂杂特

كانت قوات الصليبيين والفاطمين تفوق قوات «أسد الدين» من ناحية العدد، تفوقًا ملحوظًا ، لكن قوات «أسد الدين » كانت من ناحية الفرسان والخيالة أشد وأصلب وأوفر .

تراجع «أسد الدين» أمام «آمورى» فلما وصل إلى «الأشمونين» تريث واستعد للمعركة عند «البابين» وقد رسم «أسد الدين » خطته للقتال على أن يقف «صلاح الدين» في القلب، ويتقهقر به إذا هجم العدو ليستوعبه ..، فلما تراجع «صلاح الدين» ظن «آمورى» أنها هزيمة دارت على خصمه، فاندفع بمن معه وراءه، عندئذ أطبق «أسد الدين» بجناحي جيشه عليه وعلى من معه، فأسرع هو وشاور» باتجاه الشمال وعبرا النيل في فلول قليلة بمن نجا، ولم يطمئنا إلا عندما وصلا إلى الحامية التي تركاها عند أسوار القاهرة، ولقد وقع مئات الفرسان

الصليبيين في الأسر، وكان فيهم صاحب قيسارية "قيصرية"، وكانت تلك الموقعة في الخامس والعشرين من جمادي الثانية سنة ٥٦٢ هـ.

**~~~** 

# إلى الإسكندرية:

لم يتتبع "أسد الدين" المنهزمين، اعتقادًا منه بأن "آمورى" لن يلبث في مصر، أولاً بسبب انشغاله بموضوع "بانياس" وثانيًا بسبب الهزيمة النكراء التي حلت به وبجنده .

فاتجه «أسد الدين» إلى «الفيوم»، ومنها اخترق مديرية البحيرة حسى بلغ الإسكندرية، ففتحت له المدينة، ورحبت به، واستقبله أهلها أعظم استقبال.

ويبدو أن «أسد الدين» كان يرغب التحصن في مدينة كبيرة، لأنه غير متعجل العودة إلى الشام حتى يرفع لواء «نور الدين» في مصر، ولعل من أسباب هذا التحصن ما عاينه «أسد الدين» من تفوق عدوه عليه بالعدد والعدة، فهو مقيم في تحصنه إلى أن يأتيه مدد من الشام.

وجمع قادته في مجلس وشاورهم في الأمر الذي اعتزمه ، فوجد أكثرهم يميل إلى العودة للشام ، لا هروبًا من المواجهة ، ولكن لإعادة الترتيب والاستعداد ، أما أقلهم فقد وافقوه على رأيه في البقاء في مصر ، ومواصلة القتال إلى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولاً .

وكان لـ «أسـد الدين » فى هذا اللقاء كلمـة مأثورة ألهبـت حماسـهم جميعًا وشدت من عزائمهم، وبعثت فيهم الحمية، لقد قال: (إن من يخاف القتل والأسر لا يخدم الملوك ، بل يكون فى بيته مع امرأته . .!! ).

\*\*

# بين « أسد الدين » و « شاور » :

وظن «أسد الدين» أن نفسية «شاور» قد تغيرت بعض الشيء بعد هذه المعركة ، أو أدرك ما غاب عنه زمنًا وهو خطأ الاستعانة بعدو الله ، أو لعل فيه بقية من دين

وضمير ، فأرسل إليه رسولاً يحمل كتابًا يذكره فيه ويعظه ويعده إن هو تعاون معه على الصليبيين أن لا يقيم في مصر أبدًا ، ويتركها له .

لكن «شاور» اللئيم، الذى فقد كل ذرة من إيمان ودين وخلق أبى أن يستجيب، بل فعل أسوأ من ذلك، إذ قتل رسول «أسد الدين»!! ،كما أطلع حلفاءه الصليبين على مضمون هذه الرسالة ، ليوكد لهم إخلاصه في خيانة أمته.

\*\*\*

# حصار «الإسكندرية» :

وكان هذا الموقف من «شاور» مدعاة زيادة تعاون من «آمورى»، فقرر البقاء فى مصر، وخرج بما بقى من قواته ومعه «شاور» فى جيشه نحو الإسكندرية، فحاصروها وأقاما على هذا الحصنار، يضيقان ويشددان، وأراد «أسد الدين» أن يفُك هذا الحصار الذى ليس فى صالحه ولا صالح قواته، فخرج فى كتلة من جيشه، واتجه نحو الصعيد، وترك فى الإسكندرية «صلاح الدين» ومعه ألف فارس.

وأراد «آمورى» تتبع «أسد الدين»، لكن «شاور» نصحه بالبقاء في حصار الإسكندرية، فنزل عند رأى «شاور» ولقد واجمه «صلاح الدين» هذا الموقف الصعب بكل حزم وعزم، مع اشتداد وطأة الحصار، كما بعث إلى عمه «أسد الدين» يستنجد.

ولقد تحدث المؤرخون على اختلاف نزعاتهم وميولهم ، سواء كانوا من مؤرخى المسلمين، أو الصليبيين عن بطولة « صلاح الدين » وفروسيته، بإعـجاب وإكبار وتقدير، إذ استطاع بألف فارس فقط أن يصـمد في وجه ألوف مؤلفة من العدو ، ولا يمكنه من فتح ثغرة ، أو التسلل إلى « الإسكندرية ».

杂类杂

### الانسحاب:

عاد «أسد الدين» إلى «الإسكندرية» متجهًا لنجدة ابن أخيه البطل الهمام «صلاح الدين»، فلما أصبح قاب قوسين أو أدنى منها، أطلق سراح أسير فارس

من الصليبيين، وحمّله رسالة إلى «آمورى» يعرض فيها أنه مستعد للانسحاب من مصر إذا وافق الصليبيون على الخروج منها أيضًا، فوافق «آمورى» من غير تردد، وخرج «صلاح الدين» بحاميته من «الإسكندرية» معززًا مكرمًا لم يمسسه سوء، وكان ذلك في شهر «شوال» سنة (٥٦٢)هـ.

\*\*\*

# وغادر الجانبان مصر:

ولقد استاء « نور الدين » كثيرًا من نتائج هذه الحملة ، لكنه كظم غيظه فى نفسه ثقة منه بقائده البطل « أسد الدين » لأنه يعلم مدى إخلاصه وتفانيه ، وارتاحت نفسه أكثر عندما واجه القائد وعلم منه أمورًا كثيرة تتعلق بمصر ، كما هنأه على كسر شوكة الصليبين في مصر وهزيمتهم الشنعاء .

\*\*\*

### الحملة الثالثة:

ومع مطلع عام (٥٦٤)هـ، بدأ «نور الدين» يعـد للحملة الثالثة عـلى «مصر»، ولكن بتمـهل ورويّة، حتى لا تتكرر مـأساة الخروج منهـا كمـا حدث فى المرتين السابقتين.

وكان «أسد الدين» خلال ذلك يستحث سيده، ويدعوه إلى الإسراع، لا لشيء الا لأن قلبه قد تعلق بهذا البلد، وخوفًا من سبق «آموري» إليه .

وكانت الأوضاع في مصر تسير من سيى، إلى أسوأ ، وتتدهور في كل المجالات، ولا أدل على ذلك من الخلاف الذي استشرى بين «شاور» وابنه «شجاع».

وكان « شاور » قد طلب من « آمورى » إرسال حامية «صليبية» تعاونه على ضبط الأوضاع وتثبيت السلطان ، ويقوم هو بكل تكاليفها ، بالإضافة إلى الجزية السنوية التى يدفعها ، فوافقه « آمورى » بشرط أن تكون هذه الحامية مطلقة اليد في كل تصرفاتها ، ولا سلطان لأحد عليها .

وفى نفس الوقت كان « شـجاع بن شاور » قد رأى أنه أحق بالأمـر من أبيه ، -فأخذ يراسل « نور الدين » ويدعـوه إلى مصر ، وتعهد له بالتعـاون التام ، رغبة منه فى أن يكون له من الأمر شىء.

### 李华华

وهذه المراسلات عرف بها « آمورى » ولكنه لم يعطها بالا ، وكانت الحامية التي طلبها « شاور » قد وصلت ، وتسلمت زمام الأمور ، وأمعنت في الفساد والإفساد ، والإضرار بمصالح العباد.

### \*\*\*

# الهفاجأة:

اطمأن «شاور » بعض الشيء . . ، لكن سوء تصرف الحامية أهاج الناس إلى درجة كبيرة ، وأخذت طلائع ثورة السعب على السلطة الباغية تلوح في الأفق ، ها دعا قائد حامية الصليبيين إلى إرسال كتاب إلى « آمورى » يستعجله فيه العودة إلى مصر ، وأن الظروف ملائمة جدًا لاحتلالها وإزالة «شاور » و«شجاع» والخلاص منهما إلى الأبد .

فاستشار «آموری» قادته وحلفاءه، فرأوا التعجیل، فأعد العدة وخوج إلى مصر فى السادس عشر من شهر محرم الحرام سنة (٤٥٦)هـ، معلنًا أنه يقصد «حمص» فى الشمال..، ثم انكشف الأمر..، فعمل «نور الدین» بإرسال قائده «أسد الدین»، ومعه «صلاح الدین» فى إثر « آموری » ( ربیع الأول : ٥٦٤ ) هـ.

وصل «آمورى» إلى «بلبيس»، فاستولى عليها، وقد أعانه على ذلك نفر من أعداء «شاور» وقد فوجئ «شاور» بهذه الحملة وتصرفاتها، وأوجس فى نفسه خيفة من سوء نوايا «آمورى» حليف الأمس واليوم .

وأخذ يبعث الرسل إلى «آمورى» يذكره بالعهود والمواثيق التي بينهما ، فلم يأبه لذلك ، بل طلب من «شاور» مليونين من الدنانير ثمنًا لانصرافه، فتحقق «شاور»

من الغـدر، وشعر بـأنه أمام أكثـر من عدو..، كل ذلـك ـ ولا ـ شك ـ نتيـجة طبيعية لخيانته هو ، وغدره هو، وتذبذبه هو ..!

### 辛奈辛

وكان «آمورى» قد نظم خطته ، بحيث يطبق على مصر براً وبحراً ، فبينما هو في «بلبيس» كانت سفنه البحرية تنزل عند شاطئ بحيرة «المنزلة» ، واستولى جنودها على بلدة «تنيس» وارتكبوا فيها مجزرة هائلة، مما ألهب شعور الناس وعامة الشعب، فهبوا وقاموا في وجه الغزاة قومة رجل واحد، مسلمين وأقباطاً للدفاع عن أرضهم ووجودهم.

### \*\*\*

### حرق الفسطاط :

(أكبر جريمة ارتكبها «شاور»، وأضافها إلى سجله بالخزى والعار)، فحين وصل «آمورى» إلى «القاهرة» في العاشر من محرم (٥٦٤)هـ، نزل قبالة «الفسطاط»، فلم يجد «شاور» وسيلة يدفع بها عن مصالحه وتسلطه سوى أن يحرق «الفسطاط»، التي ظلت مشتعلة بالنار طوال أربعة وخمسين يومًا، وأتت على دورها وكنوزها وآثارها.

ثم أرسل إلى «آموزى» يتهدده بحرق القاهرة نفسها إذا لم يرتد هو ورجاله عنها.

#### 李许华

وكان « آمورى » ينتظر قدوم رجال الحملة البحرية ليستعين بهم ، غير أن الثورة الشعبية التي قامت في وجههم بعدما ارتكبوه من فظائع ومنكرات ، جعلتهم في مهب الريح ، لقد أحرق الناس أكثر سفنهم ، ووضعوا السدود في طريق الباقي من هذه السفن ، فحيل بينهم وبين الحركة ، وباتوا كالمحاصرين .

وأدرك « آمورى » بأن أمله فى الاستيلاء على مصر قد تلاشى، وتبدد، فالثورة الشعبية فى مختلف أنحاء القطر أهمته وجعلت أحلامه تذروها الرياح . . ، ثم إنه ساوم «شاور» على الانسحاب لقاء مال معلوم ، فبعث إليه «شاور» بمائة ألف دينار

وقام « آمورى» بالتحرك إلى ناحية «المطرية» ووصلته وهو فى معسكره هذا أنباء قدوم «أسد الدين» فى جيش كثيف قوامه ثمانية آلاف فارس، غير المشاه، وأدرك أنه لا طاقة له اليوم بـ «أسد الدين» وقرر الـعودة من حيث أتى، وأمـر باقى قواته البحرية بالتحرك إلى «عكا».

非非非

# انقلاب السحر على الساحر ..!

ودخل «أسد الدين» إلى مصر من غير قتال ولا دماء هذه المرة، ووجد أبوابها مفتوحة أمامه ، ودخل القاهرة من ناحية «باب اللوق»، ثم قصد دار الخلافة، والتقى «العاضد» الذي رحب به، وقدم له المال، وتعهد مثونة الجيش، وكان «شاور» حاضراً، يظهر السرور ويبطن الحسرة ، يبدى الصداقة ويخفى الحقد والتآمر.

وبلغت البشرى «نور الدين » فى الشام، فطابت نفسه ، وبعث رسله ينشرونها فى كل مكان، واعتبر دخول قائده المظفر «أسد الدين» القاهرة، فتحًا أكرمه الله به خدمة للإسلام ، وتأكد بينه وبين نفسه أن ساعة القضاء على الوجود الصليبي قد دنت وحانت، وهذا ما نذر له حياته وجهاده .

杂杂杂

هل يسكت الخائن «شاور» على كل ما يرى ويشاهد.. ؟ كلا. فإنه لا يعرف أى جانب من جوانب الخير، ولا أى معنى من معانيه ، وليس فى قلبه ذرة من إسلام وإيمان.

فأخذ يحيك خيوط مؤامرة يتخلص بها من «أسد الدين» ومعظم قادته الأبطال الأفذاذ ، وأطلع ابنه «شجاعًا» عليها، حيث يولم له «أسد الدين» ورجاله في مصر ، ثم يفتك بهم ، فرفض ابنه مشاركته الجريمة النكراء ، ليس تعفقًا ولكن تعقلاً.

وجَرَتْ بين الاثنين ملاحاة في الكلام ، وأصر كل منهما على موقفه .

واكتشف "صلاح الدين" المؤامرة، فقد علمته الأيام التي قضاها في مصر، أن الغدر والخيانة والاغتيال أسلوب لا يحيد عنه الفاطميون وأعوانهم ، فكان له عيون من خواصه ترقب في سرية تامة ، تحركات «شاور» العدو اللدود!!

فلما استيقن من ذلك، أحاط به ذات يوم مع نفر من أتباعه، وطرحوه أرضًا عند ضريح «الإمام الشافعي » ـ رضى الله عنه ـ، ثم أسروه وأبلغوا « أسد الدين» بالتفاصيل .

وعندما علم الخليفة الفاطمى « العاضد » بذلك أبى إلا أن يحظى برأسه تخلصًا من شروره وآثامه ، ووافق «أسد الدين» ، وتم قتل « شاور » فى مطلع شهر ربيع الثانى سنة (٦٤هـ)، وتخلصت مصر من هذا الطاغية الخائن الذى لعب بمقدراتها ردحًا من الزمن .

### 杂杂杂

# وفاة «أسد الدين»

ولم يمهل القدر «أسد إلدين » \_ شيركوه \_ لينعم بخيرات الفتح ، إذ لم يمض عليه سوى شهرين في تولى الوزارة حـتى توفاه الله تعالى، وكان ذلك يوم السبت الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة (٥٦٤)هـ .

وبوفاته ـ رحمه الله ـ اختفى من الميدان رجل يعد فى الطليعة من قادة المسلمين فى العصور الوسطى، ويتمتع بكفاءة عالية فى الإدارة والسياسة والنبوغ العسكرى.

#### 축수수

# خير خلف لخير سلف

كان «صلاح الدين» ـ يوسف بن أيوب ـ منذ تفتحت عيناه على الحياة ، الرفيق الدائم لعمه «أسد الدين» ـ شيركوه ـ ، سواء كان ذلك في حروبهم تحت قيادة «نور الدين» ، في الديار الشّامية ، أو خلال حملاتهم على مصر ، وبالإضافة إلى هذه المصاحبة كان «صلاح الدين» من الشبجاعة والإقدام وبعد النظر ، ما جعل عمه يختصه بمشورته وأخذ رأيه .

فما أن توفى «أسد الدين» حتى برز اسم «صلاح الدين» كخليفة لعمه فى الوزارة، وأيد ذلك الخليفة الفاطمى «العاضد» وأصدر مرسومه بتعيينه، كما جاءته البراءة من السلطان « نور الدين » فى التثبيت، وقام «صلاح الدين» بالمهمة خير قيام، ولسوف نرى ذلك مفصلاً \_ بإذن الله \_ عندما نكتب فى سيرة بطل «حطين».

وحاول "صلاح الدين" أن يهادن الخلافة الفاطمية في مصر، بانتظار ما سوف تسفر عنه مؤامرات الصليبيين، الذين لم يكفوا عن شن حملات متتابعة على مصر، بغرض القضاء على "صلاح الدين" وجنده، واستخلاص البلد إلى أيديهم، البلد التي ما زالوا يطمعون فيها، حماية لملكتهم في بيت المقدس، وكسبًا لخيرات مصر الوفيرة يتقوون بها وينعمون.

لكن هذه الحملات التي استمرت طوال عام (٥٦٥)هـ ، برًا وبحرًا، ردها كلها «صلاح الدين» وأوقع بها الهزيمة تلو الهزيمة .

### \*\*\*

كما أنه اكتشف أكثر من مرة نوايا القصر الفاطمى، وضبط أكثر من رسالة سرية بعث بها الخليفة إلى الصليبيّين، فقبض على من كان يدعى «مؤتمن الخلافة»، وهو عبد خصى أسود، ثم قتله..، فثار أصحابه من السودان، وكانوا بضعة آلاف، فقضى عليهم وأطفأ نيران ثورتهم.

ثم إنه عين عددًا من أتباعة في القصر، وفي وظائف حساسة، يمسكون بزمام الأمور، ويضبطون الشئون، وينقلون إليه كل كبيرة وصغيرة .

#### \*\*\*\*

# بين «نور الدين» و «صلاح الدين» :

أقام "صلاح الدين " في مصر ينظم شئونها، ويدافع عنها، ويؤكد سلطان "نور الدين" عليها، ولم تنقطع المراسلات والإرساليات بينهما، وقد طابت مصر لـ "صلاح الدين" فلا يريد التحول عنها إلى بلد آخر، وهو مازال يجاهد أعداء الله،

سواء كان هؤلاء من الصليبيين أو الفاطميين، وقد استدعى إليها والده «نجم الدين» وعددًا كبيرًا من الأيوبيين ،

وكان قد بيت فى نفسه الخلاص من الخلافة الفاطمية فى مصر ، وما خلفته من آثار مذهبية وعقيدية فى نفوس الناس، ويحتاج ذلك منه إلى زمن ومناسبة .

كما أن «نور الدين» كان من ناحيته يتابع أنباء عامله على «مصر» فيقره عليها ، وفي نفس الوقت لا يكف عن مطاردة الصليبيِّين هنا وهناك، يضرب ضرباته، ويؤكد سلطانه، كما كان يقوم بقمع الفتن التي قد تظهر على الساحة من وقت لآخر في مختلف أنحاء عملكته التي اتسعت كثيرًا وامتدت شرقًا وغربًا .

\*\*\*

## الضربة الهنتظرة :

كانت مملكة «بيت المقدس» هدفًا رئيسيًا لـ «نور الدين»، وقد تم له الآن ضم جناح مصر إلى الشام والعراق ، وبهذا يمكن الإطباق على مملكة «بيت المقدس» والخلاص منها .

ولقد مضت أربعة أعوام على فتح مصر ، وتشبيت سلطان «نور الدين » \_ أو «صلاح الدين» \_ فيها ، وقد آن الأوان وحان الحين للضربة المنتظرة .

وهنا \_ عزيزى القارئ \_ تبدو أحداث التاريخ على شيء من الغموض، بحيث خاض العديد من المؤرخين في تصوير خلاف نشأ بين السلطان «نور الدين» وواليه على مصر «صلاح الدين» بعضهم يلوم «صلاح الدين» في عدم التجاوب مع رغبة السلطان، ويزعم أن «صلاح الدين» قد رغبت نفسه في الاستقلال بمصر.

杂杂杂

حتى إنه فى آخر مرة اتفق فيها بين الطرفين على القيام بهذه الضربة الفاصلة، وكان ذلك فى عام (٥٦٩)هـ، وقد خرج «نور الدين» من «دمشق» حتى بلغ «الرقيم»، وخرج «صلاح الدين» من مصر..، ولم يبق على لقائهما غير يوم واحد، تغير الموقف..، وذلك تحت ضغط نفر من قادة «صلاح الدين» وأقربائه

الأيوبيين الذين أساءوا القول أكثر من مرة بحق «نور الدين»، فخافوا لقاءه وامتنعوا عن المسير، مما اضطر «صلاح الدين» إلى التعلل والاعتذار والعودة ، وضاعت الفرصة .

وعاد «نور المدين» إلى دمشق آسفًا، وطوى حزنه في صدره، وقال لرسول «صلاح الدين»: (حفظ مصر أهم عندنا من غيرها).

杂杂杂

# وفاة « نور الدين » :

كان «نور الدين» على رأس السنة التاسعة والخمسين من عمره ، يبدو أنشط ما يكون وأكثر انصرافًا إلى الجهاد مما كان عليه أيام شبابه ، وقد حنكته السنون وصهرته التجارب وعلت هيبته ، وامتد سلطانه حتى خطب له فى الموصل والجزيرة وأربل وخلاط (شرقى آسيا الصغرى) ، وبلاد سلاجقة آسيا الصغرى، وديار مصر والحجاز واليمن وعدن ، وأصبح بذلك أوسع رجال زمانه سلطانًا فى الشرق والغرب، وكان قاب قوسين أو أدنى من القضاء على ما بقى للصليبيين فى الشام .

\*\*\*

وقد أهل عليه عيد الفطر من عام (٥٦٩)هـ وهو في تمام العافية ، واحتفل بختان ولده وولى عهده «إسماعيل» \_ الملقب بالملك الصالح \_، وعاد من صلاة العيد وقد شعر بضيق في صدره وألم في حلقه وحنجرته ، فاعتكف قليلاً .

ثم خرج فى اليوم التالى يتريَّض مع بعض أصحابه . . ، ثم عاد وقد اشتد عليه الألم ، وما زال التهاب لوزتيه يتفاعل حتى اختنق وأسلم الروح لبارئها ، وكان ذلك يوم الأربعاء الحادى عشر من شهر شوال سنة (٥٦٩)هـ.

# كلمة أنيرة:

من يظن أو يتصور أن حياة «نور الدين» من خلال عرض سيرته، كان الجهاد هو الجانب المشرق منها وحده يكون مخطئًا وبعيدًا عن الصواب ، فعلى الرغم من

أنه \_ رحمه الله \_ كان لا يفتر يومًا عن ركوب الخيل وقيادة الجند ومحاربة أعداء الله ، فإنه كان أيضًا من العباد الزهاد .

يقول المؤرخون عن صلاته: (كان حريصًا على الصلاة في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها وسجودها، وكانت له أوراد وتسابيح بالليل والنهار، حتى كان لا ينام إلا منتصف الليل، ثم ينهض فيتوضأ ويقبل على الصلاة والدعاء والأوراد حتى يقبل الصباح فيصليه، ثم يأخذ في شئون دولته ).

ومن هذا الإيمان العميق والشعور بالمسئولية ، أمام الله والناس، نبعت سياسته الإنشائية التي جاوزت كل حد مألوف، ذلك أنه كان يعتقد أن المدارس والمساجد هي قاعدة الدين ، فمضى ينشئها في كل بلد دخلها تحت سلطانه حتى بلغت مدارسه ومساجده المئات ، وكان إذا أنشأ مدرسة أوسع النفقة في بنائها واجتهد في اختيار شيوخها ، وأوقف عليها الأوقاف الواسعة .

كما كان سبيله إلى ازدهار التجارة والصناعة في بلاده بسط سلطان الأمان ، وعدم إرهاق الناس بالضرائب والمكوس، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الدخول وتميز المملكة النورية عن غيرها.

وأكد على هذا الأمان بانشاء محطات في الطرق التي تصل البلاد بعضها ببعض، وتدبير ما يلزم المسافر إذا نزل في خان من الخانات .

### 华华华

إلى غير ذلك من الأعمال الإصلاحية في مختلف القطاعات ، والتي يذكرها المؤرخون لعهده بالفخر والإعزاز.

#### \*\*\*

رحم الله « نور الدين » \_ محمود \_ وأجزل له المثوبة ، وأكْرم نزله، وهيأ للأمة الإسلامية أمثاله من القادة العظام .

**666** 

# ٧- الناصر صلاح الدين

# بين يدى الناصر «صلاح الدين»:

بكل تواضع الذات والقلم والقرطاس نسطر هذه الصفحات ، ليس استجرارًا للذكرى ، ولا بكاءً على الأطلال ، ولكن حفراً للنفوس التى أوشكت ذبالة إيمانها أن تنطفئ ، وبعثًا للهمم التى سلبتها ترابية الأرض أشواقها العليا ، وأهدافها السامية .

### 杂杂格

"صلاح الدين" ومن قبله "نور الدين"، و "خالد" (۱) و «أبو عبيدة " و "سعد " و «أبو موسى " و «النعمان " و «عمرو " و «عقبة " و «موسى " و «طارق " و «محمد بن القاسم " و «قتيبة " . . . .

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤].

أولئك آبائى فىجىئنى بمثلهم. . إذا جمعتنا يا «جرير» المجامع

"صلاح الدين": و"بيت المقدس" مع "حطين" صنوان لا يفترقان، وتوأمان ضمهما رحم الأمة، وغذاهما لبن الإسلام، فكان بروزهما إلى الوجود، وولائهما، إيذانًا لفجر جديد مضىء، بعد أن ران الظلام والظلم على قلب العالم الإسلامي ردحًا من الزمن فغشى على بصره وبصيرته .

#### 212 212 212

<sup>(</sup>۱) خالد بن الوليد ، أبو عبيدة عامر بن الجراح ، سعد بن أبى وقاص ، أبو موسى الأشعرى ، النعمان بن مقرن ، عمرو بن العاص ، عقبة بـن نافع ، موسى بن نصير ، طارق بن زياد ، محمد بن القاسم الثقفى ، قتيبة بن مسلم الباهلى.

«بیت المقدس» أولى القبلتين، ومسرى ومعراج النبى «محمد» ﷺ وإلى مسجدها تُشَد الرحال، ولكن أين الرجال ؟؟

تتلاعب بمصيرها أيد تدنَّست، بدماء الأنبياء، وتتجاذبها أيد سفلى ونفوس دنيا، رخصت وهانت، وبيعت في أسواق نخاسة النظام العالمي الجديد..، وليس فينا رجل رشيد !؟.

قد قيل: لقد فـتحها «عمر» وحررها «صلاح الديـن» فمن لها اليوم؟ يكفكف دمعها، ويمسح عبرتها ، ويجلو عن وجهها قتار الهوان..!

### 辛辛辛

« صلاح الدين »، ليس هذا اسمه، بل هو لقبه، في عصر كثرت فيه الألقاب وزادت وطمت، وكلها معلق بـ «الدين» (بدر الدين، شمس الدين، قطب الدين، مجير الدين. . ) سلسلة لا تنتهى . . !

فقط . . أسماء قليلة تجاوب الحس فيها ، وأدركت معنى الربط بين الاسم والمسمى ، فعاشت به وله ، وقامت أو استشهدت في سبيله .

فكان " يوسف بن أيوب " \_ رحمه الله \_ صلاحًا للدين فعلاً ، وصلاحًا للدنيا حقيقة ، فكان إلى جانب مقامه السلطاني ( الإداري والعسكري ) عالمًا حافظًا محدثًا أديبًا طبيبًا ، كيميائيًا ( صيدلانيًا ) ، جمع فأوعى ، وتجاوب فأدى .

#### 杂华特

# عزيزي القارئ:

فى الصفحات التالية تجد إن شاء الله تعالى ـ سيرة البطل «صلاح الدين» ـ رحمه الله ـ وأجزل مشوبته ، قد تخيرت لك فصولها وأبوابها ، فى محاولة متواضعة أن أضيف إلى ما كتب عنه بعض الذى غاب ، سائلاً المولى عز وجل أن ينفع بها، ويجعلها فى ميزان حسناتى يوم القيامة .

إنه نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين.

# الولادة والنسب والنشأة:

هو «يوسف بن أيُّوب بن شاذى»، ينتسب إلى قرية فى شرقى «أذربيجان» اسمها «دوين»، وهم ـ أى أهله وعائلته ـ من «الرواديّة» من قبيلة «الهذانية»، وهى قبيلة «كردية»، دخلت الإسلام منذ أيام الفتح .

ثم نزحت من ديارها في «أذربيجان» ونزلت في «تكريت»، وهي إحدى مدن شمال العراق، من أعمال «الموصل»، وفيها ولد «صلاح الدين» \_ يوسف بن أيوب \_ ونشأ نشأته الأولى .

### 安徽华

وكانت هذه الأسرة العريقة ذات تطلعات، وفيها مؤهلات، وبعد وفاة الجد «شاذى» سعى «أيوب» \_ نجم الدين \_ إلى الدخول في خدمة «آل زنكى» الذين بدأ ظهورهم على الساحة السياسية والعسكرية في ظل الخلافة العباسية.

وتنقل «أيوب» بين «بغداد» و «الموصل» و «دمشق» وتقلب في المناصب العليا، مما جمعل الفتى الناشئ «صلاح الدين» يعيش أوساط المجتمع الحاكم، صاحب السلطة، ويقتبس منه الكثير من أساليب الإدارة والسياسة، كما أن جو المعارك والحروب حفَّره إلى الفروسية وإتقان فنون القتال.

وكان إلى جانب ذلك قد أتقن العربية، وحفظ القرآن الكريم، والحديث الشريف، وألم ببعض جوانب الفقه، وحفظ كثيرًا من أشعار العرب، حتى قيل إنه حفظ «ديوان الحماسة»، وما من شك أنه تأثر بأسلوبه ومعانيه وأغراضه.

#### 215.275.275

ظل والده « أيوب " عاملاً في خدمة «نور الدين " آل زنكي ، ولكن في النطاق الإدارى ، أما عمّ « أسد الدين " مسركوه مقد مال إلى الفروسية ، والقتال ، وأظهر في حروبه مع «نور الدين " براعة فائقة ، وإقدامًا وشجاعة ، مما جعل «نور الدين " يقدمه على غيره من قواده ، ويعتبره عضده الأيمن لذا لَزِم «صلاح الدين " عمه «أسد الدين " ، وكان لا يزال في دور الفتوة ، فلما بلغ مبلغ السباب ، وكان

ذلك فى «دمشق» أعجب به «نـور الدين» أيما إعـجـاب، وأحبه وقربه، وكـان يخاطبه بلقب «الإسـفهلار» \_ أى الأمير الفـارس \_ وتركه فى رفقة وملازمـة عمه «أسد الدين» يؤديان الخدمات وأعظمها للدولة «النورية».

杂杂杂

## عود علی بـدء:

ومن أعظم ما قام به «أسد الدين» و«صلاح الدين» من إنجاز في المجال العسكرى هو دخول «مصر»، وبسط سلطان «نور الدين» عليها، ورفع علمه، وإزالة كل المعوقات التي كانت تقف في طريق ذلك، بدءًا من عام (٥٥٩)هـ، وانتهاء بعام (٥٦٤)هـ، في ثلاث حملات متتالية (١).

ويهمنا هنا أن نذكر أن «صلاح الدين» ـ رحمه الله ـ كان الرجل الشانى بعد عمه «أسد الدين» في تلك الحملات، وأن حنكته وشجاعته وإقدامه كانت من العوامل الرئيسية في الفتح ويسط السلطان.

ويبدو من خلال تصرفاته وأعماله في مصر أنه قد عشق البلد وأحب أهلها واستطاب جوها، وألف وجوده فيها كأنه واحد من أهلها، وقد بادله الناس هذا الحب العظيم بحب أعظم، وطاعة لاحد لها، سوف تترك بصماتها مستقبلاً على جهاده وفتوحه.

وكما كان «نور الدين» يرى فى مصر جناح الأمة الثانى ـ بعد الشام والعراق ـ، لا تنهض إلا به، ولا تحلق إلا من خلاله، كذلك كان «صلاح الدين»، فقد آمن إيمانًا مطلقًا بتوحيد القطرين (مصر والشام) تمهيدًا للإطباق على الوجود الصليبي فى ديار المسلمين والقضاء عليه .

وتلك \_ ولاشك \_ نظرية تتصل جذورها بأعماق القلب المؤمن، ثم تتجاوب مع ما أوتيه الرجل من عبقرية عسكرية في القيادة والتخطيط والقتال.

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا عن ( نور الدين ا ففيه التفصيل الكافي عن تلك الحملات .

## لهاذا اختلف «نور الدين» و «صلاح الدين»؟

بعد وفاة «أسد الدين» اختار «العاضد» الخليفة الفاطمى «صلاح الدين» ليتولى الوزارة، بدلاً من عمه، فقام بمهامها أحسن قيام، وضبط الأمور، وأعاد الأمن إلى أهلها في مختلف نجوعهم وربوعهم، وخفف عن كاهل الناس أعباء ماكان يُجبى منهم من ضرائب ومكوس، فانشرحت صدورهم، وأقبلوا على العمل بنشاط وهمة، سواء كانوا فلاحين أو تجارًا، فازدهرت الأمور في أيامه وعهده.

### \*\*\*

وكان «نور الدين» في «دمشق» يخطب للخليفة العباسي، وحيث إن حملاته إلى مصر كانت تستهدف القضاء على الخلافة الفاطمية، إذ لا يجوز شرعًا أن يخطب لخليفتين في بلاد الإسلام في آن واحد، فقد كان يطلب ويلح في الطلب من «صلاح الدين» أن ينهى مهزلة ما يسمى بالخلافة الفاطمية!!

لكن «صلاح الدين» كان يتمهل في ذلك ويتأنى، وقد ظن بعض المؤرخين أن هذا التردد من «صلاح الدين» مرجعه إلى نواياه في التفرد بمصر، والاستئثار بها ، دون سيده «نور الدين» .

كما أن بعض أصحاب الفتنة من الحاقدين والحاسدين كان يصور ذلك لـ «نور الدين» لينقلب على قائده الهمام، لكن، نور الدين «ظل مقيمًا على حسن الظن بـ «صلاح الدين» يحترمه ويتودد إليه .

#### 杂类类

والواقع أن "صلاح الدين" \_ رحمه الله \_ كان قد عاش بضع سنوات في مصر وتأقلم بجوها العام، وأدرك مدى عمق المذهبية (الفاطمية) فيها طيلة قرون من الزمن، فليس من الحكمة استعداء الناس. . ، واقتلاع ما في نفوسهم بجرة قلم، وقد وظف الوقت لخدمة فكرته .

فما أن توفى «العاضد» آخر الخلفاء الفاطمين حتى بدأت عملية استعادة مصر الى حضن أهل السنة والجماعة، في إصلاحات جذرية، فأسست المدارس، وانتشر

شيوخ وفقهاء المذاهب الأربعة يعيدون إلى القلوب والعقول ماغاب عنها، ثم كانت الخطبة للخليفة العباسي في «بغداد».

## وهناك أثر آذر ...

فقد قيل على لسان بعض المؤرخين إن "صلاح الدين" كان أيضًا يتوانى فى الرد على "نور الدين" بالإطباق على الصليبيين، وفتح جبهتين، إحداهما من قبل مصر والأخرى من قبل الشام، وقد تكرر ذلك ثلاث مرات، وعزا هؤلاء المؤرخون هذا التباطؤ إلى خوف "صلاح الدين" من "نور الدين" . . ! ولماذا يخافه؟ .

### \*\*\*

والسبب الحقيقى هو أن نفرًا من قواد «صلاح الدين» هم الذين كانوا يخافون لقاء «نور الدين»، لأنهم بدرت منهم عبارات فى حقه تدل على خسّة ونكران للجميل وتستوجب العقاب، من أجل ذلك خافوا لقاءه، بل ذهب بعضهم إلى تحريض «صلاح الدين» بالخروج عن طاعة «نور الدين»..، فماذا كان قوله لهم؟.

قال: (كان بلغنا عن «نور الدين» أنه قصدنا بالديار المصرية، وكانت جماعة من أصحابنا يشيرون بأن نكاشف، ونخالف ونشق عصا الطاعة، ونلقى عسكره بمصاف ترده إذا تحقق قصده، وكنت وحدى أخالفهم وأقول: لا يجوز أن يقال شيء من ذلك).

ثم إن أقارب «صلاح الدين» كانوا كثيرين حوله، وكانوا جماعة من الطامعين، لا ينظرون إلا إلى الإفادة من هذه الفرصة التي أتيحت لهم، من غير جهد بذلوه، أو جدارة يستحقون عليها شيئًا، وقد شقى بهم «صلاح الدين» في حياته، كما شعى بهم المسلمون بعد وفاته وهؤلاء الأذناب هم الذي حفزهم الخوف على أنفسهم وعلى ما في أيديهم على ضرورة الإسراع بالعودة إلى مصر!

وكان قد تم التفاهم بين «نور الدين» و«صلاح الدين» على ضرورة القيام بحملة من كلا الجبهتين، وخرج كلاهما بجيوشه، حتى لم يعد يفصل بين لقاء البطلين سوى يوم واحد. .!

وضاعت الفرصة التاريخية . . !

## بعد ُوفاة «نور الدين»:

كان لوفاة «نور الدين» ـ رحمه الله ـ ردود فعل واسعة شملت العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه، وكان طابعها العام الحزن العميق لرحيل رجل كان من أعظم الرجال خلقًا ودينًا وسماحة، وجرأة وشبجاعة وقيادة وتبصديًا لأعداء الله والإسلام.

لكن فترة الحزن هذه لم تطل كثيرًا، خـصوصًا بعد أن أطلت الأفاعى برؤوسها من جحورها تنفث سمومها .

لقد أجمع القادة في «دمشق» على تولى «إسماعيل» ابن «نور الدين» مقاليد السلطة بعد أبيه، وكان في الحادية عشرة من عمره، طفلاً صغيرًا، قد أهمه الحزن على أبيه، وليس بيده من الأمر شيء، وأقسسم هؤلاء القادة على الإخلاص والتفاني في خدمة «الملك الصالح إسماعيل»، والحذو على نهج أبيه .

وأرسلوا إلى "صلاح الدين" بالخبر، فجاءهم رده بالعزاء والأسى، والتعهد بالطاعة، كما أرسل إلى «الملك الصالح إسماعيل» بعضًا من الدنانير قد ضرب عليها «اسمه»، وأن الدعاء له على المنابر، وأنه في خدمته وطوع أمره.

#### # 25 A

لكن الأحوال في الشام أخذت في التدهور والاضطراب الشديد، فقد غزا «سيف الدين» \_ زنكى \_ بلاد الجزيرة، وقارب اجتياز «الفرات»، وضم كل ما استحوذ عليه إلى «الموصل»، وقام بعض الجيوش الصليبية في تهديد أطراف الدولة «النورية» . .

ونزلت حملة صليبية ضخمة ميناء الإسكندرية، حملتها السفن من مختلف، البلاد الأوروبية، محملة بالفرسان والمشاة، وآلات الحرب من مجانيق ودبابات، وذخيرة وأطعمة، وقدر \_ لهذه الحملة \_ رغم قوتها وكثافة عددها \_ أن تبوء بإثمها، وتندحر ولا تبلغ غايتها، فقد هب المصريون للدفاع عن أرضهم وعرضهم ودينهم، وألحقوا بالعساكر الصليبية هزيمة شنعاء، قل الناجون منهم، ووقع أكثرهم قتلى وأسرى.

وهذه الحملة قد أخرت «صلاح الدين» بعض الشيء عن قصد دمشق، وإعادة الأمور إلى نصابها .

\*\*\*

## حلاح الدين في « دمشق»:

كانت رسائل المقدمين والأمراء تتوالى على «صلاح الدين» في مصر، تشرح له الموقف في الديار الشامية، وتستحشه في الحضور ليمسك بزمام الأمور، ويضبط الأوضاع الشاذة، ويعيد الحق إلى نصابه والسيف إلى قرابه.

فلما فرغ من موضوع الحملة الصليبية ـ الآنفة الذكر ـ استعد للقدوم إلى «دمشق» تلبية لدعوة الداعين، ورغبة في ضم الشام إلى جبهة القتال مع الصليبين.

نفس الإحساس والمسعى الذى كان يراود «نور الدين» \_ رحمه الله \_ بالنسبة إلى مصر.

### \*\*\*

وكان مروره بعساكره على «بصرى» و«صلخد» فاستسلمتا إليه وانضمتا إلى سلطانه، ثم تابع سيره إلى دمشق، فدخلها من غير قتال ولا نزال، ولا طعن ولا إراقة دماء.

وكان أول ما فعله أن دخل دار «العقيقى» \_ مسكن أبيه من قبل \_ وتوافد عليه كبار المشولين يعلنون الطاعة والولاء، عدا القائم بـ «القلعة» \_ «جمال الدين ريحان» \_، فراسله السلطان واستماله وأجزل له عطاءه ونواله حتى استنزله، ودخل السلطان القلعة .

#### 수수수

ثم أقام أيامًا شغل فيها نفسه برد المظالم ، ورفع كابوس الاستبداد ، ومنع المكوس والضرائب التي كانت تؤخذ قسرًا ، فانشرحت لذلك صدور العامة من التجار والفلاحين وغيرهم ، وأتوه وفودًا طائعين معْلنين الولاء .

و شحقق للسلطان «صلاح الدين» أول هدف مرحلي من أهداف هذه الحملة، ولم يق سوى أن يضم «حلب» ليكتمل العقد، وتتهيأ الفرصة للصربة الكبرى.

### 特格特

ومن أجل بلوغ «حلب» لابد من المرور بـ «حمص» و«حماه» وتأمينهما، ثم إن كلا المدينتين بقلعتيهما وجندهما وقيادتهما، قـد دخلتا سلمًا في طاعة السلطان، فاشتد أزره وحمى ظهره، ثم انتهض إلى «حلب» .

وقد كان الملك الصالح «إسماعيل بن نور الدين» قد انتقل إليها، وأقام فيها، تحيط به طائفة من أصحاب المطامع، فلا يصدر إلا عن رأيهم ، ولا يتحرك حركة إلا بأمرهم وحسب رغبتهم .

هؤلاء ... راسلوا «صلاح الدين» وهو فى الطريق إلى «حلب»، يتهددون، ويتوعدون، وينذرون بالحرب الضروس، وكان ـ رحمه الله ـ يستقبل رسلهم بكل حفاوة وترحيب، ولا يبدى انزعاجًا، ثم يرد على هذه الطغمة بأدب جم، وأسلوب مهذب، ويعلن لهم أنه لم يأت غازيًا أو طامعًا، إنما غرضه يتمثل فى رعاية «الملك الصالح» أولاً، ثم وحدة البلاد الإسلامية ثانيًا، والخلاص من الفرنجة ثالثًا.!

#### 杂类类

### مصار «ملب»:

ووصل السلطان بجيوشه إلى «حلب» وعسكر قبالتها، ثم حاصرها، ولم يحدث بين الطرفين أدنى قتال .

إلا أن عصابة الحكم في داخل المدينة، راسلوا ابن عم «الملك الصالح» \_ حاكم «الموصل» وصاحبها \_ واستعدوه على السلطان «صلاح الدين»، وما زالوا يفعلون حتى استجاب لهم وتهيأ للخروج من «الموصل» إلى «حلب» لنجدتهم.

وفى نفس الوقت راسلوا طائفة «الحشاشين» من الإسماعيلية، وكانت بينهم وبينهم موافقات مذهبية، وكلا الطرفين فيهما تشيع وباطنية، لكن «الإسماعيلية» كانوا أكثر رفضًا وتشددًا وغلوًا، ولهم آراء غاية في البعد عن الدين الحنيف، وقد

ظهرت فيهم طائفة «الحشاشين» الذين اختطوا لأنفسهم خطة الاغتيال لكل من يقف في طريقهم من القيادات في مختلف البقاع والأقطاع، من أقصى الشمال الشرقي إلى أدنى الجنوب الغربي، من ديار الإسلام، فأرعبوا وأرهبوا.

### \*\*\*

وكان الخلاص من السلطان «صلاح الدين» أحد أهدافهم الأساسية، لأنه الذى أنهى الوجود «الفاطمى» في مصر، وقضى على كل مظاهره الدينية المذهبية والجماعة.

وهم \_ أى الإسماعيليون \_ بذرته الأولى في «سلمية» وبؤرته التي باضوا فيها وأفرخوا .

### 충충충

### النجاة:

تجهزت مجموعة من الحشاشين ، في سرية تامة ، وكانوا فتاكين غدرة ، واندسوا ذات ليلة في معسكر السلطان ، وما ربع الناس، من حرس وقادة، إلا والحناجر المسمومة تعمل في بعضهم وتقضى عليه، حتى بلغ هؤلاء الغدرة ، خيمة السلطان، ولكن الله تعالى سلم وأنقذ وحمى ، فألقى القبض عليهم ، ونالوا جزاء ما قدمت أيديهم .

#### 충충충

## الاستنجاد بالفرنجة:

وحيث إن السهم لم يبلغ هدفه، ولا أصاب صاحبه، فكرت طغمة الحكم فى «حلب» تفكيرًا آخر، فاستنجدوا بصاحب «طرابلس الشام» وبذلوا له كل ما يريد من مال ومؤن إن هو أنجدهم وفك الحصار عنهم، وكان صاحب «طرابلس» له ثأر على «نور الدين» ـ رحمه الله ـ وعلى المسلمين عامة، فوجدها فرصة لرد الاعتبار، فأرسل يتهدد صلاح الدين، وينذر بالحرب، فكان جواب السلطان: لست بمن يرهب بتألب الفرنج وها أنا سائر إليهم،

ثم بعث فرقة من جيشه إلى «أنطاكية»، فأصابوا منها، وعادوا ظافرين غانمين.

ولم يواجه صاحب «طرابلس» جيش السلطان، بل قصد إلى «حمص» مما اضطر السلطان أن يفك الحصار عن «حلب» ويعود إلى «حمص» لمواجهة هذا اللعين، لكن صاحب «طرابلس» ارتد على عقبيه، وقد اكتفى من المناورة، والمراوعة أن يرحل «صلاح الدين» عن «حلب»..، وقد تم ذلك.

旅游班

## العودة إلى «حمص»:

دخل السلطان «حمص» للمرة الشانية، وتسلم قلعتها ورتب فيها وعليها واليًا من قبَله، ونظم شئونها وأمورها، وترك حامية حتى لا تكون مطمعًا للطامعين.

ثم قصد « بعلبك» . . ، فأرسل واليها يستنجد بمن فى «حلب» لما رأى من كثرة عسكر السلطان وجنده وأنه لاطاقة له بقتالهم . . ، فلم يردوا عليه، وتركوه لقدره، فطلب الأمان من السلطان، فأمنه، وتسلم السلطان «بعلبك».

特殊类

# أهل «الموصل» و أهل «حلب» إلب على السلطان:

كل هذا التحرك للسلطان «صلاح الدين» أثار حفيظة «سيف الدين» صاحب الموصل، واعتقد أنه إن تركه على ما هو عليه من التوسع استفحل أمره، ولم يعد لأحد قدرة، أو طاقة على الوقوف بوجهه، وزاده إلى اقتناعه هذا ما جاءه من أهل «حلب» من قبل يطلب النجدة، حين حاصرهم السلطان.

فجهز «سيف الدين» جيشًا كشيفًا، عدة وعددًا، ثم خرج إلى «حلب»، فانضم إليه من فيها من الجنود والقادة، وتوجهوا جميعًا لقتال السلطان «صلاح الدين».

والتقوا جميعًا عند «حماه»، فتراسلوا وتفاوضوا، وأظهر السلطان كثيرًا من المرونة والتنازلات، مما أطمعهم في غيرها، وتشددوا .

وما كان غرض السلطان «صلاح الدين» وأهل «حلب» إلا استنفاد الوقت، ليصل إليه المدد الذي طلبه من مصر، وقد وصلت طلائعه فعلاً. وإزاء تشدد أهل «الموصل» وأهل «حلب» رفض السلطان كل مطالبهم، فأزمعوا الحرب وأنشبوا القتال ودارت رحى المعارك، وما هى إلا جولات، حتى وقعت بهم الهزيمة فمات أكثرهم، وفر من الميدان بعضهم، وأسر عدد من كبارهم ورءوسهم، فمن عليهم السلطان المظفر وأطلق سراحهم، وعادوا إلى منازلهم ومواقعهم من ديارهم، وترك السلطان موضوع «حلب» إلى أن يحين الوقت المناسب، وعاد إلى دمشق.

### 杂杂杂

نحن الآن على أعتباب سنة (٥٧١) هـ، وقد بلغ السلطبان «صلاح الدين» من العمر واحداً وأربعين عامًا، وقد دانت له أكثر بلاد الشام، ولم يبق إلا القليل، رغم أنه لم يدخلها قادمًا من مصر إلا منذ عام واحد فقط.

وها هى الأيام تأخذ دورة جديدة، كلها فى صالح السلطان، فقد كان الرجل جديرًا بحق أن يتولى القيادتين العسكرية والسياسية، إذ أوتى الخبرة فى كليهما، أضف إلى ذلك ما تربى عليه من دين وتقوى والتزام بأوامر الله تعالى، واجتناب نواهيه .

#### 安安安

### الهــدنة:

بينما كان السلطان نازلاً بمرج الصفر، خارج «دمشق» جاءته رسل الفرنجة يطلبون الهدنة، فوافقهم، وكانت لمدة عشر سنوات، إلا أنه اشترط عليهم شروطاً التزموا بها، وتعهدوا بالوفاء ببنودها .

وقد وافقت تلك الهدنة خطته، فلابد من «حلب» وحتى «الموصل»، ولابد من إقرار الأمن والأمان فيها، وتوحيدها، تحت راية الدولة الصلاحية، وهذه الهدنة تهيئ له الظروف المناسبة للتحرك شمالاً وشرقًا دونما خطر صليبي يتهدده من الجنوب.

وفى ذلك العمام (٥٧١هـ) أصاب البلاد الشمامية جمدب وقحط، فقلت الموارد-وارتفعت الأسعار، فبعث «صلاح الدين»، بجند إلى مصر، ليقيموا فيها ريثما تتحسن الأوضاع، ثم يعودوا حين الطلب، وأوصاهم بحمل ما يستطيعون من المؤن والزاد.

非特殊

### عند « إعزاز» وإعزاز من أعمال «حلب»:

وكان نزول السلطان عند "إعزاز" بسبب اغتنام فرصة الهدنة لترتيب الوضع الداخلي للديار الشامية، وسد الثغرات، وتنقية الجبهة الداخلية من كل الشوائب.

وكانت «إعزاز» حصنًا منيعًا، فحاصرها وشدد عليها، وأقام على ذلك أيامًا، وفي ليلة الحادى عشر من شهر ذى القعدة تعرض السلطان للاغتيال على أيدى الحشاشين للمرة الثانية، وكانت هذه المرة قاسية مريرة.

يقول صاحب كتاب «الروضتين»:

(قفز الحشيشيّة على السلطان ليلة الأحد وهو نازل على "عزاز" ، وكان للأمير "جاولى الأسدى" خيمة قريبة من المنجنية ات ، وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لشاهدة الآلات، وترتيب المهمات، وحض الرجال، والحث على القتال، وهو بار يبث أياديه قار على الدهر بكف عبواديه، الحشيشيّة في زيّ الأجناد وقوف، والرجال عنده صفوف، إذ نفر واحد منهم فضرب رأسه بسكينة، فعاقبته صفائح الحديد المدفونة في لمّته عن تمكينه، ولفحت المدية خده فخدشته، فقوى السلطان قلبه، وحاش رأس الحشيشي إليه وجنبه ووقع عليه وركبه، وأدركه "سيف الدين بازكوج" فأخذ حشاشة الحشيشي وبضعه وقطعه. . ، وجاء آخر فاعترضه الأمير «داود ابن منكلان» فمنعه، وجرحه الحشيشي في جنبه، فمات بعد أيام، وجاء آخر فعانقه الأمير «على بن أبي الفوارس» وضمه من تحت إبطيه، وبقيت يد الحسيشي من ورائه لا يتمكن من الضرب، ولا يتأتي له كشف ما عراه من الكرب، فنادى: اقتلوني معه، فقد قتلني وأذهب قوتي وأذهلني . . فطعنه "ناصر الدين ـ شيركوه " بسيفه ، وخرج آخر من الخيمة منهزمًا وعلى الفتك بمن يعارضه مقدمًا، فثار عليه أهل السوق فقطعوه .

وأما السلطان فإنه ركب وجاء إلى سرادقه، وقد جزعه الحادث وفزعه الكارث، وصوته جهورى، وزئيره قسورى، ودم خده سائل، وعطف روعه مائل، وطوقه «كراغنده» بتلك الضربة مفكوك، ونهج سلامته مسلوك).

ثم يستطرد صاحب «الروضتين» في وصف ما أصاب السلطان وقواده ومخيمه من بلبلة ورعب، ولم يتزحزح السلطان عن موقفه في حصار «إعزاز» حتى فتحها، ثم إنه قصد «حلب» والسبب في ذلك أن الطغمة الحاكمة فيها هم الذين دبروا مؤامرة الحشاشين، من الإسماعيلية «الباطنيين» لاغتيال السلطان، وأحضروا لهم زيّ جند السلطان، ورسموا معهم خطة المؤامرة.

وأحاط بحلب من كل مكان وشدد الحصار عليها تشديدًا لم تعهده من قبل، فأرسل إليه أصحابها، وعلى رأسهم «الملك الصالح إسماعيل » يطلبون الصلح، ويتذللون ويتعطفون، ويبدون غاية الخضوع، فرق لهم وكف عن حصارهم، وعقد الصلح معهم، وأبقى الملك الصالح قائمًا بالأمر عليها وكان ذلك مع مطلع سنة (٥٧٢) هـ.

\*\*\*

### العودة إلى مصر:

خرج السلطان من دمشق يوم الجمعة رابع شهر ربيع الأول، بعد أن استتب له الأمر في الشام، واستمكن، وكان وصوله إلى القاهرة بعد اثنى عشر يومًا من رحلته، وكان وصحبه في شوق زائد إلى مصر، لا يوصف ولا يقدر .

وبعد أن أقام أيامًا لـــلراحة واستطلاع أحوال القطر خلال غيـــابه، استدرك أمورًا لا بد من عملها وعلى الفور:

أولاً: الحركة العلمية، إذ أقام سوقًا في القصر لبيع الكتب، يومان في الأسبوع، فأخرجت المخطوطات من الخزائن وقد تراكم فوقها التراب، ونشطت حركة البيع والشراء و أقبل العلماء على الاقتناء والدرس والبحث والسرح.

ثم عول على إنشاء المدارس، هنا وهناك، وامتلأت، بل اكتظت بطلاب العلم والمعرفة، وازدهرت حركة الثقافة .

ثانيًا: الرعاية الصحية، فقد أنشأ السلطان عددًا من المستشفيات، وكانت تعرف - آنذاك به «البيمارستان» - جند لها عددًا وافرًا من الأطباء في مختلف الاختصاصات.

ثالثًا: القلعة، والتي لا تزال إلى يومنا هذا شاهدًا حيًا على روح البطولة العسكرية والفروسية التي كان يتمتع بها السلطان الناصر «صلاح الدين الأيوبي» \_ رحمه الله \_.

يقول صاحب كتاب «الروضتين»:

(وكان السلطان لما تملك مصر رأى أن مصر والقاهرة لكل واحدة منهما سور لا يمنعها، فقال: إن أفردت كل واحدة بسور احداجت إلى جند مفرد يحميها، وإنى أرى أن أدير عليهما سورًا واحدًا من الشاطئ إلى الشاطئ، وأمر ببناء قلعة فى الوسط عند مسجد «سعد الدولة» على جبل «المقطم»، فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج فى المقطم، وانتهى إلى أعلى مصر ببروج وصلها بالبرج الأعظم. ، ، وبنى القلعة على الجبل وأعطاها حقها من إحكام العمل وقطع الخندق وتعميقه، وحفر واديه وتضييق طريقه).

## إلى ال سكندرية:

ولـ «الإسكندرية» في نفس السلطان ووجدانه مقام عظيم، ومنزلة عالية، فهو لا ينسى على الإطلاق يوم حصاره فيها، وما لقيه من تأييد شعبها وتضامنهم معه، وصد الأعداء عنها.

أضف إلى ذلك موقفها كثغر عظيم فى حوض البحر الأبيض المتوسط، لا يعادله ثغر آخر، لذا حركه الشوق إليها، وفاءً منه لها، واستطلاعًا لأحوالها وأوضاعها، وما هى بحاجة إليه، سواء على صعيد الأمن، أو على صعيد العمران.

فقصدها في الشاني والعشرين من شهر شعبان سنة (٥٧٢) هـ، وجعل طريقه على دمياط ثاني أشهر الثغور، وكان أيضًا معقلًا من معاقل الشاطئ الـشمالي للقطر المصرى، فاطلع السلطان على حاله وما يلزمه، وأمر بما يجب، ثم تابع طريقه إلى «الإسكندرية».

فلما أتاها نوى الإقامة فيها طيلة شهر رمضان، يوزع وقته بين العبادة والاطلاع على أحوالها، وكان أهم مالفت نظره الأسطول. .! فأمر بتجديده وإعداده وتزويده وأشرف بنفسه على كل ذلك، وجعله على أتم الاستعداد للقيام بأية مهمة توكل إليه.

### 杂辛辛

وقبل عيد الفطر بأيام عاد السلطان إلى القاهرة ، فأتم بها صومه .

يقول صاحب كتاب «الروضتين»:

(... والسلطان متوفر ليله ونهاره على نشر العدل وإنشاره ، وإفاضة الجود وإغزاره، وسماع أحاديث رسول الله على وأخباره، وإشاعة العلم والإعلان بأسراره، وإبداء شعار الشرع وإظهاره، وإبقاء المعروف على قراره، وإفناء إعلام الباطل وإنكاره)(١).

### 李辛辛

## إلى غزة و « عسقلان»:

وكانتا من أمنع الثغور على المشاطئ الفلسطيني، التابع لمملكة بيت المقدس، وحيث إن الفرنجة قد نقضوا عهمد الهدنة الذي طلبوه من السلطان ووافقهم عليه، فإنهم بعملهم هذا قد آذنوا بالحرب واستمرارها، فقصد السلطان هذين التَّغْرين بجند كثيف وعدة كاملة، ولما أتاها عاث فيها وخرب، وسبى وغنم، وقتل وأسر.

ثم أوغل فى البلاد هنا وهناك، يغير على الحصون والقلاع، ويضرب ضرباته الموفقة، حتى بلغ «الرملة»، وهى على بعد أميال من «بيت المقدس»، وهناك حدث ما لم يكن فى الحسبان، فقد تجمع له فرسان «الداوية» (٢) من الصليبيين فى

<sup>(</sup>١) يقصد الكاتب : طمس معالم المذهب الإسماعيلي الذي كان يدين به الفاطميون.

<sup>(</sup>٢) فرقة من متشددى الصليبيين ، أضحى لهم شأن كبير ونفوذ واسع، ولا يبتغون عملكة معينة من الممالك، ومثلهم مثل «الاستبارية » أيضًا.

كمين، فلما أراد السلطان اجتياز نهر اعترضه، وقد توسط جنوده بآلاتهم الحربيّة ومُعدّاتهم وزادهم وخيسولهم ماء النهر، خرج عليهم الكمين الصليبي من كل مكان، وأوقع بقوات السلطان.

وقد استشهد العدد العديد منهم، وقتلوا وهم في دفاعهم عن أنفسهم أضعاف من راح منهم. . ، وما نجا من المسلمين إلا القليل، وقد استطاع السلطان أن ينقذ بعض فرسانه وجنده، ويتقهقر بهم.

وكانت هذه الهزيمة عند «الرملة» من أقسى ما واجه السلطان في تاريخ حروبه مع الصليبيين، حيث لم يُهزم له جيش ولم تسقط له راية.

وعاد «السلطان» إلى القاهرة بمن معه، وتتابع من بعده من استطاع النجاة، وكانت وقعة «الرملة» (٥٧٣)هـ.

\*\*\*

## عشر سنوات من المناوشات:

ومنذ عام (٥٧٣)هـ حتى عام (٥٨٣) هـ..، والسلطان يعمل على أكثر من جبهـة؛ انشغل بإصلاح البلاد في مصر والشام، بالعمارة ورتق الفتوق، وإعادة من شذ إلى الأصول وتحصين الحصون، والإغارة على الصليبيين، وتأمين طريق الحج للمسلمين وكان من أهم الإنجازات هدم «بيت الأحزان» على رءوس أصحابه من الفرنجة.

ذلك أن فرسان «الداوية» أقاموا حصنًا منيعًا في الطريق التي كان يسلكها السلطان بين الشام ومصر، وقريبًا من «صفد» و «طبرية»، وبذلك ضيقوا على المسلمين حركتهم، فأرسل إليهم السلطان طالبًا هدمه وإزالته، لكنهم تمسكوا به وحاولوا استنزاف الأموال من السلطان، متذرعين بتكاليفه الكثيرة، وعرض عليهم ستين ألفًا من الدنانير، لكنهم رفضوا ذلك، فلم يعد يفكر فيه إلى أن يحين الوقت المناسب، ليجعله ركامًا على رءوس أصحابه.

### موقعة «مرج عيون»:

(وهي بلدة لبنانية الآن، تقع تحت سفح «جبل الشيخ»، وتكتب: «مرجعيون»).

فقد ظن فرسان «الدواية» أصحاب حصن «بيت الأحزان» وعدد غير قليل من قادة الصليبيين، أن السلطان في تراخيه عن موضوع «بيت الأحزان» إنما هو ضعف منه ، وكانوا يعلمون انشغاله الكثير في الشام وغيرها، على مدى اتساع الديار التي انضوت تحت سلطانه وحكمه، فجهزوا حملة كبيرة وقصدوا الشام.

وكان السلطان «صلاح الدين» آنذاك متنقلاً بين «بعلبك» و«دمشق» وغيرهما، حتى بلغ «بانياس» و«تل القاضى»، يغير بفرسانه على بعض نواحمى السواحل فيخرب زروعها ويجمع غلاتها، ويعود بالأسرى.

ثم أجمع رأيه مع بقية القادة على أن يقتحموا على الصليبيسين ديارهم، ويَستُوعِبُوا ما بقى في أيديهم من الغلات في يوم واحد، ثم يرجعوا.

فرحلوا صوب «البقاع»، وفي صبيحة اليوم التالي (ثاني المحرم) سنة (٥٧٥)هـ، جاءه الخبر بأن الفرنجة قد خرجوا ـ كما قدمنا ـ.

فالتقاهم، وأنزل الله نصره على المسلمين، وقد قتل من أمراء وقادة الصليبيين عدد كبير، وأسر من زعمائهم ما زاد على مائتين وسبعين.

杂杂杂

### إلى «القاهرة»:

ورجع السلطان الناصر «صلاح الدين» إلى منصر، وأقام فيها حتى سنة و٧٧هم، وفي تلك الأثناء مات صاحب «الموصل» ثم تبعه صاحب «حلب»، وقد انضمتا من بعد إلى المملكة الصلاحية، وأضحت الديار الشاميَّة بتمامها وكمالها، وشمال العراق، تخضع لنفوذ «صلاح الدين» مما جعل مسئوليته أكبر وأشد وطأً.

盎盎盎

وأقام في الديار المصرية طوال عام ٥٧٧هـ، يجوب البلاد شرقًا وغربًا، يوطد الحكم ويعزز السلطان بالأعمال العمرانية، والزراعية والتجارية والعسكرية.

ولما أهلت سنة ٥٧٨هـ، خرج من مصر إلى الشام، مستصحبًا العسكر، وقد ـ أبقى النصف الأخر لحماية الأمن، والدفاع عن الثغور.

وكان هذا الخروج آخر عهده بمصر ..!

444

ألا ترى \_ عزيزى القارئ \_ كم كان السلطان الناصر «صلاح الدين» قائدًا همامًا مهتمًا، لا يستكين لحظة ولا يهدأ دقيقة، دائم التنقل والترحال، والانشغال، رافعًا راية الجهاد مستمسكًا على جواده ،كأنه يقضى فوقه ليله ونهاره!!.

وقد صدق الشاعر إذ قال:

وبالف سطاط يومًا، ويومًا بالعراقين خُلِقا إلا لِيَقْتَسِما بالـشوق والبَيْنِ

يومًا بجُي ويومًا في دمشق وبالف كأن جسمي وقلبي الصَّبّ ماخُلِقًا

## قلعة « صلاح الديين» :

وهي غير قلعة جبل « المقطم».

إنها تقوم في الطرف الشرقي من شبه جزيرة «سيناء» فـما الداعي إلى وجودها هناك ؟ومتى أقيمت؟

كان صاحب حصن «الكرك» في جنوبي «الأردن» كثير التعرض للحجاج المسلمين، القاصدين بيت الله الحرام لأداء الفريضة، وقد اضطر أكثرهم إلى استخدام البحر الأحمر وسيلة إلى بلوغ الساحل الحجازي، تجنبًا للخطر.

لكن هذا اللعين بنى أسطولاً أنزله ميناء «العقبة» عند «أَيْلهَ» ثم أخذ يتعرض من جديد للسفن التي تقل حجاج المسلمين إلى الديار المقدسة.

عندئذ أمر السلطان ببناء أسطول أيضًا للدفاع عن حرمات هؤلاء المسلمين المؤمنين، وتأمين سلامتهم في طريقهم إلى الحجاز.

وبنى القلعة فى ذلك المكان النائى، وأصبح الطريق سالكًا آمنًا، وكان السلطان قد أقسم يمينًا إن تمكن يومًا من صاحب «الكرك» ليقتلنَّهُ بيده.

وقد وفي السلطان بقسمه هذا بعد فترة من الزمن، حين وقع صاحب «الكرك» في أيدى المسلمين، بعد معركة «حطين» و«فتح بيت المقدس».

### معرکة «بطين»:

تعتبر معركة «حطين» بالمقاييس العسكرية في حينها أعظم إنجاز للسلطان الناصر «صلاح الدين» في التخطيط لها، وإدارة المعركة، وروح الفروسية التي تجلت لدى أبطالها، سواء من استشهد منهم وقضى نحبه، أو من بقى منهم ينتظر (وما بدلوا تدىلا).

و «حطين» قرية صغيرة من قرى فلسطين تقع بين بحيرة طبريًا (الحولة)، وبين مدينة «عكا» على الساحل، وهي أقرب إلى « طبريا » منها إلى «عكا».

دخلت التــاريخ من أوسع أبوابه، ولولا المعركــة الحاسمــة الشرســة التي جرت عندها لبقيت هملاً لا يذكر، وهكذا قدر لها أن تبرز وأن تظهر، وأن يرتبط اسمها باسم «الناصر صلاح الدين» والقضاء على جيوش الصليبيين، وتكون إرهاصًا بفتح «بيت المقدس»، وتضاؤل الوجود الصليبي في البلاد الإسلامية بعد أن أقاموا في البلاد عقودًا من السنين قاربت القرنين من الزمان.

وقبل الحديث عن المعركة وتفاصيلها والتي يتحدَّث عنها المؤرخون الذين عاصروها والذين أتوا من بعــدهم، بشيء كثير من الإسهاب، حــتي أدقّ دقائقها، وجزئيات تفاصيلها، وكأنَّك تشاهدها بأم العين، قبل ذلك كله أقدم للقارئ العزيز أبياتًا من قصيدة نظمها «أبو الحسن على بن الساعاتي»:

جلت عسرماتُك الفستح المسينا فسقد قسرت عسيون المؤمنينا يعسز على العسوالي أن يهسونا وأنت تقساتل الأعسداء دينا

وهان بك الصلب وكان قدمًا یقـــاتـل کـل ذی مـلك ريـاء

وما طبرية إلا هسدى حصان الذيل لم تقذف بسوء فضَضْت ختامها قسرا ومن ذا لقد أنكحتها صمم العوالى قضيت فسريضة الإسلام منها تهز معاطف القدس ابتهاجًا

ترقع عن أكف اللامسينا وسل عنها الليالي والسنينا يصد الليث أن يلج العرينا فكان نتاجها الحرب الزبونا وصدقت الأماني والظنونا وترضي عنك مكة والحجونا

杂杂杂

وهي قصيدة طويلة تبلغ (٣٧) بيتًا .

وهنا \_عزيزى القارئ \_ أترك « ابن شداد » \_ أحد مؤرخى عصر الدولتين \_ النورية والصلاحية \_ يتحدث بلسانه وأسلوبه عن مجريات المعركة .

特格特

يقول: «ابن شداد»:

(لما كان المحرم سنة ثلاث وثمانين، عزم السلطان على قصد «الكرك»، فسير الى «حلب» من سيحضر العسكر ـ وبرز من «دمشق» فى منتصف المحرم، فسار حتى نزل بأرض «الكرك» منتظرًا لاجتماع العساكر المصرية والشامية، وأمر العساكر المتواصلة إليه بشن الغارة على من فى طريقهم من البلاد الساحلية، ففعلوا ذلك.

وأقام - رحمه الله - بأرض «الكرك» حتى وصل الحج الشامى إلى الشام، وأمنوا غائلة العدو، ووصل قفل مصر ومعه بنت الملك المظفر وما كان له بالديار المصرية، وتأخرت عنه العساكر الحلبية بسبب اشتغالها بالفرنج بأرض «أنطاكية» وبلاد «ابن لاون»، وذلك أنه كان قد مات ووصى لابن أخيه «لاون» بالملك، وكان الملك المظفر به «حماة»، وبلغ الخبر السلطان، فأمر بالدُّخول إلى بلاد العدو، وإخماد ثائرته، فوصل «تقى الدين» إلى «حلب» ونزل بدارة العفيف «بن زريق»، وانتقل إلى دار «طمان».

وفى تاسع صفر خرج بعسكر "حلب" إلى "حارم" ليعلم العدو أن هذا الجانب ليس بمهمل.

وعاد السلطان فوصل إلى السواد ونزل ب "عشترا" سابع عشر ربيع الأول، ولقيه ولده "الأفضل" و"مظفر الدين" وجميع العساكر، وكان تقدم إلى الملك المظفر بمصالحة الجانب الحلبي مع الفرنج ليتفرغ البال مع العدو في جانب واحد، فصالحهم، وتوجه إلى "حماة" يطلب خدمة السلطان للغزاة.

فسار العساكر الشرقية في خدمته وهم عسكر «الموصل» يتقدمهم «سعود بن الزعفراني»، وعسكر مافاردين... إلى أنأتُوا «عشترا» فلقيهم السلطان وأكرمهم.

ثم عرض السلطان العساكر منتصف ربيع الأول على تل يعرف بتل «تسيل» ورتبهم واندفع قاصدًا بلاد العدو في وسط نهار الجمعة، وكان أبدًا يقصد بوقعاته الجُمع، لاسيما أوقات صلاة الجمعة تبركًا بدعاء الخطباء على المنابر، فربما كانت أقرب إلى الإجابة.

وبلغه أن الفرنج اجتمعوا إلى مرج "صفورية" بأرض "عكا" فقصد نحوهم للمصاف معهم، فسار ونزل على بحيرة "طبرية" عند قرية تسمى "الصبرة"، ورحل من هناك ونزل غربى طبرية، على سطح الجبل لتعبية الحرب، منتظرًا أن الفرنج إذا بلغهم ذلك قصده، فلم يتحركوا من منزلهم، فنزل جريدة (١)، على طبرية، وترك الأطلاب (٢)على حالها قبالة وجه العدو، ونازل "طبرية"، وزحف عليها، فهجمها وأخذها في ساعة من نهار، وامتدت الأيدى إليها بالنهب والأسر والحريق والقتل، وامتنعت القلعة وحدها.

فرحل الفرنج وقصدوا "طبرية" للدفاع عنها، فأخبرت الطلائع الإسلامية الأمراء بحركة الفرنج، فسير إلى السلطان من عرقه ذلك، فترك على "طبرية" من يحفظ قلعتها، ولقى العسكر هو ومن معه، فالتقى العسكران على سطح جبل "طبرية"، الغربى منها، وحال الليل بين الفئتين، فباتتا على مصاف، شاكيتين فى السلاح

<sup>(</sup>١) الجريدة : فرقة من الخيالة .

<sup>(</sup>٢) الأطلاب: فرق الجيش المواجهة للعدو في تعبئتها الكاملة.

إلى صبيحة الجمعة، فركب العسكران وتصادما، وذلك بأرض قرية تسمى · «اللوبيا»، ولم تزل الحرب إلى أن حال بينهما الظلام.

وجرى فى ذلك اليوم من الوقائع العظيمة والأمور الجسيمة مالم يحك عمن تقدم، وبات كل فريق فى سلاحه ينتظر خصمه فى كل ساعة، وقد أقعده التعب عن النهوض، حتى كان صباح السبت الذى بورك فيه، فطلب كل من الفئتين مقامه، وعلمت كل طائفة أن المكسورة منها مدحورة الجنس معدومة النفس.

وتحقق المسلمون أن من ورائهم «الأردن» (١) ومن بين أيديهم بلاد القوم ولا ينجيهم إلا الله، وكأن الله تعالى قد قدر نصر المسلمين فيسره، وأجراه على وفق ما قدره، فحملت الأطلاب الإسلامية في الجوانب، وحمل القلب، وصاحوا صيحة الرجل الواحد، فألقى الله الرعب في قلوب الكافرين (وكان حقًا علينا نصر المؤمنين).

وكان «القمص» ذكى القوم وألمعيهم، فرأى أمارات الخذلان قد نزلت بأهل دينه، ولم يشغله ظن مجاسنة جنسه عن يقينه، فهرب فى أوائل الأمر قبل اشتداده، وأخذ طريقه نحو «صور»(٢)، وتبعه جماعة من المسلمين، فنجا وحده، وأمن الإسلام كيده.

واحتاط أهل الإسلام بأهل الكفر والطغيان من كل جانب، فانهزمت منهم طائفة، تتبعها أبطال المسلمين، فلم ينج منها واحدة واعتصمت الطائفة الأخرى بتل «حطين»، وهي قرية عنده، وعندها قبر النبي «شعيب» ـ عليه السلام ـ.

فضايقهم المسلمون على التل ، واشعلوا حولهم النيران، وقلهم العطش، وضاق بهم الأمر حتى كانوا يستسلمون للأسر خوفًا من القتل، فأسر مقدَّموهم، وقتل الباقون وأسروا، وكان الواحد العظيم منهم يخلد إلى الأسر خوفًا على نفسه.

杂杂货

<sup>(</sup>١) أي : نهر الأردن .

<sup>(</sup>٢) على الساحل الجنوبي للبنان .

ولقد قيل في عدد القتلى والأسرى مقالة تدل على الكثرة، التي لا تعد ولا تحصى، إذ قال أحد الذين حضروا المعركة وباشروا القتال: (إذا نظرت إلى جثث القتلى ظننت أنه لسم يكن هناك أسير، وإذا نظرت إلى عدد الأسرى ظننت أنه لم يكن هناك قتلى).

### \*\*\*

ونعود إلى متابعة حديث «ابن شداد» فى وصف المعركة، فيـقول: (ولقد حكى لى من أثق به أنه لقى بـ «حوران» شـخصًا واحدًا ومـعه طنب(١) خيمـة فيه نيف وثلاثون أسيرًا يجرهم وحده!! بخذلان وقع عليهم.

وأما "القمص" الذي هرب فإنه وصل إلى طرابلس وأصابه "ذات الجنب" فأهلكه الله بها، وأما مقدمو "الاسبتارية" و"الداوية" فإن السلطان اختار قتلهم، فقتلوا عن بكرة أبيهم، وأما "البرنس أرناط" فكان السلطان قد نذر أنه إن ظفر فقتله وقد مر ذلك بنا من وذلك أنه كان عبر به في "الشوبك" قفل من الديار المصرية في حالة الصلاح (أيام الهدنة) فنزلوا عنده بالأمان، فغدر بهم وقتلهم، فناشدوه الله الصلح الذي بينه وبين المسلمين، فقال ما يتضمن الاستخفاف بالنبي فناشدوه الله الصلح الذي بينه وبين المسلمين، فقال ما يتضمن الاستخفاف بالنبي والحمية وقال : قولوا له «محمدكم" يخلصكم ... وبلغ ذلك السلطان فحمله الدين والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتله، فلما فتح الله عليه بالنصر والظفر، جلس في دهليز الخيمة م فإنها لم تكن قد نُصبت والناس يتقربون إليه بالأساري، وبمن وجدوه من المقدمين، ونصبت الخيمة، وجلس فرحًا مسرورًا شاكرًا لما أنعم الله به وجدوه من المقدمين، ونصبت الخيمة، وجلس فرحًا مسرورًا شاكرًا لما أنعم الله به عليه، ثم استحضر الملك "جفري". "وناول الملك شربة من جلاب مثلج فشرب منها، وكان على أشد حال من العطش، ثم ناول بعضها "البرنس أرناط" فقال السلطان للترجمان: قل للملك أنت الذي تسقيه .. ، وإلا أنا ما سقيته .

وكان على جميل عادة العرب، وكريم أخلاقها، أن الأسير إذا أكل وشرب من مال من أسره أمن فقصد السلطان بذلك الْجَرى على مكارم الأخلاق.

<sup>(</sup>١) طنب الخيمة : عامودها في وسطها الذي يرفعها .

<sup>(</sup>٢) البرنس الأمير ، صاحب حصن «الكرك».

<sup>(</sup>۳) جفری ( جودی فروان).

ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عين لنزولهم، فمضوا وأكلوا شيئًا، ثم عادوا واستحضروهم ولم يبق عنده أحد سوى بعض الخدم، فأقعد الملك في الدهليز، واستحضر «البرنس أرناط»، وأوقفه على ما قال..، وقال: ها أنا أنتصر «لمحمد»، ثم عرض عليه الإسلام فلم يفعل، ثم سل السلطان سلاحه وضربه به، فحل كتفه (۱)، وتم عليه من حضر، وعجل الله بروحه إلى النار، فأخذ ورمى على باب الخيمة.

فلما رآه الملك قد أخرج على تلك الصورة لم يشك في أنه يثني به.

فاستحضره السلطان وطيب قلبه وقال: لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك، وأما هذا (أي: البرنس أرناط) فإنه جاوز حده، فجرى ما جرى.

\*\*\*

وبات الناس فى تلك الليلة على أتم سرور، وأكمل حُبُور، ترتفع أصواتهم بالحمد لله والشكر له، والتكبير والتمهليل، حتى طلع الصبح فى يوم الأحد، فنزل (السلطان) ـ رحمه الله ـ، على «طبرية»، وتسلم فى بقية ذلك اليوم قلعتها، وأقام بها إلى يوم الثلاثاء.

\*\*\*

### إلى « عكــــا»:

ثم رحل السلطان طالبًا «عكا» وكان نزوله عليها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآخر، وقاتلها بكرة الخميس مُستهل جمادى الأولى، فأخذها، واستنقذ من كان فيها من أسرى المسلمين، وكانوا زهاء أربعة آلاف، واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر والمؤن.

\*\*\*

### ومنها إلى «نابلس»:

وأقام السلطان أيامًا بعـد فتح « عكا » على التل مخيمًا، وقـد انتوى فتح بلاد الساحل كلها، وكتب إلى أخيه «العادل» في مـصر بما فتحه الله عليه، وطلب إليه

<sup>(</sup>۱) أي أصابه في كتفه.

أن يقدم عليه بعسكره، فجاءه على جناح السرعة، وفتح في طريقه حصن «مجدل بابا» ومدينة «يافا» عنوة، ثم أمره السلطان أن يقيم مكانه بانتظار أوامره.

ثم وجه السلطان عـدة من الأمراء والجنود إلى «الناصـرة» و«قيســـارية» والبلاد المجاورة لــ «عكا» و«طبرية»، فعادوا بالغنائم والظفر المبين.

ثم توجه إلى «نابلس» فافتتحها وعين عليها واليًا هو ابن أخته «حسام الدين عمر بن محمد بن لاشين».

### 安安安

وظل السلطان ـ رحمه الـله ـ عاملاً دائبًا في فتح المدن والقلاع والحصون، حتى أصغر القرى، ساحلاً وجبلاً، امتدادًا من «جبيل» و«بيروت» شمالاً إلى أقصى الجنوب عند «يافا» ومن «عكا» إلى «نابلس» وما يحيط بهما، وكأنه يُطَهّر الأرض المحيطة ببيت المقدس، تمهيدًا لفتحها وتخليصها من أيدى الصليبين.

### \*\*\*

### المقصد الأسنى:

قال «العماد»: (نزل السلطان على غربًى القدس من يوم الأحد خامس عشر رجب، وكان فى «القُدْس»، حينئذ من الفرنج ستون ألف مقاتل من فارس وراجل، وسائف ونابل، فاستهدفوا للسهام، واستوقنوا للحمام، وقالوا: كل واحد منا بعشرين، وكل عشرة منا بمئتين، ودون «العَمامة»(١). تقوم القيامة، وبحبً سلامتها تقل السلامة.

وأقام السلطان خمسة أيام يدور حول البلد، ويقسم على حصاره أهل الجلد، وأبصر في شماليًّه أرضًا رضيها للحصار، متسعة المجال للأسماع والأبصار، محنة للدنو منه للنقب إن صار من حيز الأنصار.

<sup>(</sup>١) كنيسة القيامة .

فانتقل إلى المنزل الشمالي يوم الجمعة، العشرين من شهر رجب، فما أصبح يوم السبت إلا على منجنيقات ـ قد نصبت بلا نصب قدام القتال والنزال، وفرسانهم في كل يوم يباشرون دون الباشورة أمام جموعهم المحصورة المحسورة المحشورة، ويبرزون ويبارزون، ويطاعنون ويحاجزون، المطيعون لله عليهم يحملون، ومن دمائهم ينهلون وينتهلون، كما قال الله تعالى فيهم: ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل اللّه فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: ١١١].

وممن استشهد مبارزًا الأمير، «عز الدين عيسى بن فلك»، كان أبوه صاحب قلعة «جعبر»، فاغتنَم المسلمون من صرعته، وهان عليهم إتلاف المهج، فركبوا أكناف الرهج، حتى وصلوا إلى الخندق فخرقوه، وبددوا جمع العدو وفرقوه، والتصقوا بالسور فنقبوه، وحشوه وأحرقوه وصدقوا وعد الله في القتال لأعدائه وصدقوه.

ولمّا غضتَهم الحرب، ووقع السور واتسع النقب، فصعب على العدو الهين، وهان للمسلمين الصعب. عقدوا ما بينهم مشورة، وقعدوا ما بينهم ضرورة، وقالوا: ما لنا إلا الاستئمان، فقد أخذ لنا بخطة الخذلان والحرمان.

وأخرجوا كبراءهم ليأخذوا لهم الأمان، فأبى السلطان إلا قتالهم وتدميرهم واستئصالهم، وقال \_ رحمه الله \_: لا آخذ القدس إلا كما أخذوه من المسلمين، منذ إحدى وتسعين سنة، فإنهم استباحوا القتل. . ، فأنا أفنى رجالهم قتلاً، وأحوى نساءهم سبيًا.

فبرز ابن بارزان ـ ليأمن السلطان بموثقه، وطلب الأمان لقومه، وتمنع السلطان، وتسامى فى سومه، وقال: لا أمن لكم ولا أمان، وما هوانا إلا أن نديم لكم الهوان، ونأخذ مملكتكم قسرًا، ونوسعكم قتلاً وأسرًا، ونسفك من الرجال الدما، ونسلط على الذرية والنساء السبا، وأبى فى تأمينهم إلا الإبا. فتعرضوا للتضرع، وخوفوه عاقبة التسرع، وقالوا: إذا أيسنا من أمانكم، وخفنا من سلطانكم وخبنا من إحسانكم، وأيقنا أنه لا نجاة ولا صلح ولا صلاح، ولا سلم ولاسلامة، ولا نعمة ولا كرامة، فإنا نستقل فنقاتل قتال الدم والندم، ونقابل الوجود بالعدم،

ونلقى أنفسنا على النار بأيدينا إلى التهلكة والعار، ولا يجرح منا واحد حتى يجرح عشرة، وإنا نحرق الدور، ونخرب القبة (١)، ونترك عليكم فى سبينا السبة، ونقلع الصخرة (٢)، ونوجدكم عليها الحسرة، والمصانع نخسفها، والمطامع نكسفها، وعندنا من المسلمين خمسة آلاف أسير، ما بين غنى وفقير، وكبير وصغير، فنبدأ بقتلهم وشت شملهم، وأما الأموال فإنا نعطيها ولا نعطبها، وأما الذرارى فإنا نسارع إلى إعدامها ولا نستبطيها، فلا يحصل لكم سبى، ولا يقبل لكم سعى، ولا يسلم عمرو ولا عمارة، ولا نصار ولا نصارة، ولا نساء ولا صبيان، ولا جماد ولا حيوان، فأى فائدة لكم فى هذا الشح، وكل خسر لكم فى هذا الربح، ورب خيبة جاءت من رجاء النجح، ولا يصلح السوء سوى الصلح.

فشاور السلطان أصحابه، فقيل له: الصواب أن نحسبهم أسارى فتتبعهم نفوسهم، ونعم لصغار الجزية رءوسهم، ويدخل في القطيعة مرءوسهم ورئيسهم.

واستقر الحال بعد مراودات، ومعاودات ومفاوضات، وتفويضات، وصراعات من القوم وشفاعات، على قطيعة تكمل بها الغبطة، ويحصل منها الحوطة، اشتروا بها أنفسهم وأموالهم، وخلصوا بها رجالهم ونساءهم وأطفالهم، على أنّه من عجز بعد أربعين يومًا عما لزمه، أو امتنع منه وما سلمه، ضرب عليه الرّق، وثبت في تملُّكه الحق، وهو عن كل رجل عشرة دنانير، وعن كل امرأة خمسة، وكل صغير أوصغيرة ديناران، الذكر والأنثى فيهما سيّان.

ودخل «ابن بارزان» و «البطريق» ومقدمو «الداويّة» و «الاسبتارية» في هذا الضمان، وبذل «ابن بارزان» ثلاثين ألف دينار عن الفقراء، وقام بالأداء، ولم ينكل عن الوفاء، فمن سلم خرج من بيته آمنًا ولم يعد إليه ساكنًا.

وسلموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب على هذه القطيعة، وردوه بالرغم والغضب لا الوديعة، وكان فيه أكثر من مائة ألف إنسان من رجال ونساء وصبيان، فأغلقت دونهم الأبواب، ورتب لعرضهم واستخراج ما يلزمهم من

<sup>(</sup>١) قبة المسجد الأقصى.

<sup>(</sup>٢)ـ الصخرة : مربط براق النبي ﷺ ليلة الإسراء والمعراج.

الدواب، ووكل بكل باب أمير ومقدم كبير، يحصر الخارجين، ويحسر الوالجين، فمن استخرج منه خرج، ومن لم يقم بما عليه قعد في الحبس وعدم الفرج، ولو حفظ ذلك المال حق حفظه لفاز منه بيت المال بأو فرحفظه، لكن تم التفريط وعم التخليط، فكل من رشا مشي، وتنكب مناهج الرشد بالرشا، فمنهم من أدلى من السور بالحبال، ومنهم من حمل مخفقًا في الرحال، ومنهم من غيرً لبسته فخرج مخفيًا بِزِيّ الجند ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة لم تقابل بالرد، والشقاة الأكابر استنابوا أصاغر فأقاموا في تقصيرهم المعاذر، وقنوا لأنفسهم الذخائر.

وادعى «مظفر الدين كوكبرى» أن منهم جماعة من أرمن «الرها» وعددها ألف نسمة، فجعل إليه أمرها.

وكذلك صاحب «البيرة» ادعى ما عدته الكثيرة، زهاء خمسمائة أرمنى، ذكر أنهم من بلده، وإن الواصل منهم إلى «القدس» لأجل متعبده، وكذلك كل من استوهب عدة استطلعها وحصل له مرفقها.

ثم تولى الملك «العادل» استخراجهم، وقوَّم على الأداء منهاجهم.

وسهل على «السلطان» لفرط جوده الاستخراج والإخراج، وتوفّر لعامة الناس وخاصتهم بهجة سماحة الابتهاج.

وكان السلطان قد رتب عدة دواوين، في كل ديوان منها عدة من النواب المصريين، وفيهم من الشاميين، فمن أخذ من أحد الدواوين خطابًا بالأداء انطلق مع الطلقاء بعد عرض خطة على من بالباب من الأمناء والوكلاء.

#### 非非非

وكانت بـ «القدس» ملكة رومية متعبدة مترهبة، في عبادة الصليب متصلبة، وعلى مصابها متلهبة، وفي التمسك بملّتها متصعبة متعصبة، أنفاسها متصاعدة للحزن وعبراتها منحدرة تحدر القطرات من الحزن، ولها حال ومال ومتاع، وأشياء وأشياع وأتباع، فاستعاذت بالسلطان فأعاذها، ومن عليها وعلى كل من معها بالإفراج، وأذن في إخراج كل ما لها في الأكياس والأخراج، وأبقى عليها من

مصوغات صلبانها الذهبية المجوهرة ونفائسها وكرائم خزائنها، فخرجت بجميع مالها وحالها ونسائها ورجالها ، وأسفاطها (۱) ، وأعدالها ، الصناديق بأقفالها ، وتبعها من لم يكن من أتباعها .

وكذلك خرجت الملكة ابنة الملك «آمورى» وكانت مقيمة في جوار «القدس»، مع مالها من الخول والخدم والجوارى، فاستأذنت في الإلمام بزوجها الأسير، وكان بقيد مقيمًا في برج «نابلس» موكلاً به ليوم وعد تسريحه، فأذن لها، فخلصت هي ومن تبعها، وأقامت عند زوجها.

وكذلك خرجت «البرنسيسة - أم هنرى»، محاطة بنوابها، وجاءت بولدها العانى، فوعدت إن سمحت بحصنها سمح بولدها، ثم أعفيت وأطلقت، وعصمت على أن يستحضر ابنها «هنفرى ابن هنفرى» من دمشق إليها، فقرت برؤيته عينيها، وسار معهما من الأمراء الأمناء من يتسلم منهم تلك المعاقل).

华帝华

## عزيزي القارئ:

لقد أحببت أن أنقل لك الصورة بأسلوب من كتبها من مؤرخى تلك الفترة الزمنية، وعلى لسانهم، وبعباراتهم نفسها مع قليل من التصرف للتكون عندك أوقع وأوثق، ومع التاريخ أصدق.

ولقد رأيت \_ عزيزى \_ القارئ \_ من أريحيَّة السلطان «الناصرصلاح الدين» وشهامـته ودينه وخلقه، ما سجله له التاريخ بأحرف من نور، وما زال يشع على مدى الأزمان وعرف له ذلك العدو قبل الصديق.

وما تزال سيرته العظيمة تملأ قلوب كل الناس.

非杂杂

<sup>(</sup>١) الأسفاط: البسط والسجاد.

## دخول الهلك الناصر « بيت الهقدس»:

كان الفتح يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رجب وكان مصادفة كريمة طيبة أن يكون ذلك اليوم يوم ذكرى «الإسراء والمعراج» ولله تعالى في تدبيره وتقديره شئون.

وقد ذكرنا أن تدفق الناس للخروج من «بيت المقدس» قد استمر أيامًا.

فلما كانت الجمعة التالية، وقد تطهر بيت المقدس ممن دنسوه، وآذوه، دخل السلطان «الناصر صلاح الدين» تحف به القيادات والعلماء والكبراء، وتتقدمه الرايات والبُنُود، حتى بلغ المسجد الأقصى، وكانت يد الكفار الصليبيين قد عَبَثَتْ به، وغيرت كثيرًا من معالمه وأحدثت فيه من التشويهات والأذى مالم يكن يخطر على بال.

لقد طمسوا معالم المحراب والمنبر، وألصقُوا بهما مبنيين أحدهما يكون أهراء للغلال، وآخر مراحيض لقضاء الحوائج، فأمر السلطان العُمّال على الفور بإزالة هذه المنكرات، وإبراز معالم المنبر والمحراب الشريفين، وسد الشغرات، وعُلِقَت القناديل، وفُرِشَت الأرض بالسجاد بعد تطهيرها وغسلها، وارتفع الأذان يجلّجل ويدوى، وترددت كلمات التكبير والتهليل في أرجاء المسجد الشريف.

وحضرت الصلاة، فأداها السلطان مع جموع المسلمين مؤتمين بالقاضى «محى الدين أبى المعالى محمد بن على القرشى الزكى بن الزكى»، وكان قد خطب فيهم خطبة بليغة، مست القلوب، وأنعشت الأرواح، وجَلَتُ صدأ النفوس. (ولولا الإطالة لكنت سردتها بتمامها).

وكان السلطان ـ رحمه الله ـ قـد أمر أيـضًا بإزالة كل المبـانى التي أُلصـقت بالمسجد من كل ناحية حتى بات منفردًا متميزًا، طاهرًا مطهرًا .

#### 非安排

ولم يكتف السلطان بما فعل، بل أمر من بَعْد بتجديد المحراب، وتسويته بالرخام وزخرفته بالآيات، وإقامة منبر جديد لائق غير الذي كان قائمًا؛ ثم تذكر السلطان شئًا .!

لقد كان الملك العادل «نور الدين» \_ رحمه الله \_ قد أنشأ منبِرًا لبيت المقدس، قبل الفتح بعشرين سنة، وهيأه لليوم الموعود، فأرسل السلطان إلى «حلب» في الطلب، فحمل منها إلى «بيت المقدس» ووضع مكان المحراب القديم، فكان تحفة فنية راقية قل نظيرها.

ولا ننسى - عزيزى القارئ - هذه اللفتة الكريمة من الملك «الناصر صلاح الدين» التى تحمل أسمى معانى الوفاء والحب، والذكرى الجميلة، لمن وضع أسس الجهاد ضد الفرنجة، وفجر الحروب الصليبية، وقضى شطرًا كبيراً من عمره يجاهدهم ويضيق عليهم، ويحضرهم، حتى حمل الراية من بعده البطل «صلاح الدين» فأتم الرسالة وأكمل المهمة.

杂杂类

## « الصخرة » وقبتها:

و «الصخرة» الشريفة - عزيزى القارئ - هى التى توقف عندها البراق ..، حين أسرى برسول الله ﷺ من المسجد الحرام - فى مكة - إلى المسجد الأقصى - فى بيت المقدس - ، وعندها صلى رسول الله ﷺ إمامًا بإخوانه الأنبياء ..، ومنها كانت رحلته التاريخية العظيمة إلى السماوات العلى مع «جبريل» عليه السلام.

هذه الصخرة الشريفة لها في قلب كل مسلم مؤمن منزلة ومكانة، فـلا يفرط فيها، ولا يستهان بها . . !!

#### 杂类杂

ويقول المؤرخون المعاصرون لفتح «بيت المقدس»: (أما الصخرة المقدسة فإن الفرنج كانوا ـ قد بنوا عليها كنيسة وأعادوا رسومها القديمة، وستروها بالأبنية، وعوجوا أوضاعها بزعم التسوية، وكسوها صوراً هي أشنع من التعرية، وملئوها بتصاريف التصاوير .... إلخ. . إلخ).

فتولاها بناءً على أمر السلطان القاضى «ضياء الدين عيسى» فصانها بشبابيك من حديد وثبت أركانها وأزال ما كان عليها وحولها، وأعادها صافية نقية كما كانت،

ووقف عليها السلطان دارًا وأرضا وبستانًا، وخصص لها إمامًا وقرّاءً، فلا تنقطع فيها الصلاة، ولا تسكت الآيات، وتتردد في جنباتها آناء الليل وأطراف النهار.

\*\*\*

### تطهير البلاد:

كان لوقعة «حطين» وفتح «بيت المقدس» دوى كبير فى مختلف الأنحاء وأثره البالغ على نفوس الناس، فقد اشتدت العزائم، وقويت الرغبة فى إزالة كل المظالم.

وأخد السلطان الناصر "صلاح الدين" ـ على مدى ثلاثة أعوام، من عام (٥٨٥) إلى عام (٥٨٥)هـ، لا يهدأ ولا يكل، فما ترك حصنًا ولا قلعة ولا مدينة ولا ثغرًا إلا نزل به، وحاصره، وقضى عليه، من ساحل البحر المتوسط إلى أقصى بادية الشام شرقًا، ومن الديار الشامية، حتى عمق الساحل عند البحر الأحمر.

ولم يبق للصليبيين، سوى فلول بسيطة لا تقوى على مناهضة، ولا تقوم إلى قتال . .

\*\*\*

### الصلسون في « عكـــا»:

وغلت مراجل الحقد في كل أنحاء أوروبا، وجاش التعصب في نفوسهم، خاصة بين الملوك والأمراء، والقساوسة، فعادوا ينفخون في النار حتى اشتعلت وتوقدت، وتطايرت شررًا، وقصدوا في جيوش متحالفة إلى الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، عبر سفن كثيرة وفيها جنود غفيرة، وعتاد وذخيرة، ومؤن وفيرة.

وقصدوا إلى «عكا» . . لسببين، أولهما: أنها الطريق إلى «بيت المقدس»، وثانيهما لضعف حاميتها، ومناعة حصونها من ناحية البر.

واستطاعوا مع عـام (٥٨٦)هـ أن يحطوا الرحال على شواطئها، ثم يقتـحموها من ناحية البحر، ويستولوا عليها،

وكانت هذه بداية معاناة شديدة للسلطان الناصر «صلاح الدين»، فلقد أنفق وقتًا طويلاً، ومالاً جزيلاً، وجنداً كثيفًا دون أن يحقق الفوز والنصر على فرنجة عكا.

فقد كانت إمداداتهم من ناحية البحر تتوالى.

وبعد لأي، صرف السلطان النظر عن فتحها، جراء ما لقى هو وجنده من العنت والمشقة، وعاد إلى «دمشق» وفي النفس غصة وفي القلب حرق.

ثم جاءته الأنباء بعزم الفرنجة على الخروج من "عكا" إلى "بيت المقدس" لاستعادته، فهب على الفور في جنده وخيله، واتجه إلى "بيت المقدس" وأقام فيها يزيد في تحصيناتها، وأسوارها، ثم توجه نزولاً إلى الساحل، ماراً بمختلف الحصون والقلاع، يزيد مناعتها وقوتها للدفاع عن أرض الإسلام.

### 杂杂杂

فلما علم الصليبيون ذلك، توقفوا عن متابعة خطتهم، واكتفوا بما حققوه على طول الساحل من «عكا» إلى عسقلان من بسط نفوذ وسلطان، وهم يعلمون تمام العلم أن لا قدرة لهم على منازلة السلطان في معركة مكشوفة، ولولا أنهم وراء الأسوار المنبعة العالية في «عكا» لما صمدوا واستمروا.

#### \*\*\*

والواقع \_ عزيزى القارئ \_ أن موضوع «عكا» قد شغل حيزًا كبيرًا من جهود السلطان، وأفنى فيه وقتًا، واستشهد من جنوده العدد العديد، ولكن الله تعالى لم يأذن بالفتح.

وبقيت «عكا» شوكة في جنب الجسم الشامي تؤرقه وتولمه.

ولقد أسهب المؤرخون فى وصف وقائعها المتعددة المتكررة إسهابًا كبيرًا ومطولاً، لأنها فى النهاية سوف تسقط وينتهى أمرها ولكن على يد بطل آخر، تسلم الراية بعد «صلاح الدين»، ومن بعد عصره، ذلكم هو «الظاهر بيبرس البندقدارى»، وفى ظروف \_ أخرى.

# الصلح مع «ديكاردوس» الملقب بـ «قلب الأسد»:

وحيث إن الفرنجة قد أقاموا لأنفسهم في «عكا» رأس جسر، توالت حملاتهم من أوروبا إلى شرقى حوض البحر الأبيض المتوسط، وكانت كلها تنزل في «عكا»، أو على السواحل القريبة منها، ولكن رأس هذا الجسر كان مقطوعًا... لا يستطيعون أن يجتازوه، فقد كانت لهم العساكر الإسلامية بالمرصاد، رغم تردى الأحوال بين الطرفين، وكثرة الوقائع، وفناء العدد الذي لا يحصى من الجند.

ثم كثرت المفاوضات والسرسل بين ملوك الفرنجة، وعلى رأسهم «ريكاردوس» - قلب الأسد \_ وبين السلطان، حتى عُقد الصلح بين الطرفين ، وبقيت «عكا» في أيدى الصليبيين، وسُمح لمن أراد منهم الحج إلى «بيت المقدس» على أن يكون في حماية المسلمين.

非非法

## « صلاح الدين الطبيب»:

عزيزى القارئ: هناك ظاهرة فى شخصية السلطان «الناصر صلاح الدين» قل أن تعرض لها المؤرخون، فقد شغلهم الحديث بجهاده وبطولاته، وحكمه وإدارته، وقيادته السياسية..، عن الحديث فى علو كعبه العلمى، وخاصة فى الطب. لقد كان «صلاح الدين» وحسمه الله من حفظة القرآن الكريم، ومن حفظة حديث النبى عَلَيْ وله باع فى الأدب، خصوصًا فى الشعر، إذ حفظ وهو لا يزال فتى صغيرًا «ديوان الحماسة» للشاعر أبى تمام، وقيل أيضًا إنه كان على علم بالفلك والنجوم وحركاتها.

ولكن الأهم من هذا كله (غير حفظ القرآن والحديث) إتقانه للطب، في حدود ما تعارف عليه العصر، وكان مقدمًا في ذلك.

مرض «ريكاردوس» مرة، فأرسل إلى السلطان، في أيام الصلح، يستسعفه في إرسال طبيب ليعالجه، وكان العرب متقدمون على الفرنجة في هذا المضمار، وهم يعلمون.

ولقد قيل بأن «صلاح الدين» بدلاً من أن يرسل طبيبًا إلى «ريكاردوس» قصده بنفسه مع مرافق له متخفيًا، ثم عالجه بالعقاقير والأدوية اللازمة، حضرها بنفسه ـ أيضًا-، ثم شفى «ريكاردوس» وما علم بحقيقة الواقعة إلا بعد شفائه، فأكبر ذلك وعظمه.

ونحن لا تهمنا الواقعة إلا بحدودها الزمنية وظروفها الموضوعية، ولكن الذى يهمنا هو إلقاء الضوء على شخصية «صلاح الدين» \_ الطبيب.. والصيدلى..، أين تعلم هذا ؟ وعلى يد من؟ ومتى؟ وما مدى الممارسة؟.

كلها أسئلة لا يجيب أى مرجع عنها، ولا أى مؤرخ، فيبقى هذا الجانب الهام من شخصية «الناصر صلاح الدين» في ضمير التاريخ.

### الوفاة:

وما أطلت سنة (٥٨٩)هـ، حتى كانت شـمس السلطان قد آذنت بالمغيب . . . كان مقيمًا في دمشق، يرعى شئـونها وشئون الولايات والأمصار، والأقطار، وقد أشرف بنفسه يومًا على وصول مـوكب الحجيج، وقد دمـعت عيناه، لأنه لم يؤد هذه الفريضة واستطلعهم عن أحوالهم وأحوال الحجاج، وأبدى اهتمامًا كبيرًا.

#### \*\*\*

وفى ذات يوم خرج إلى الصيد، وكان يحبه، وحمل معه زادًا لخمسة عشر يومًا وما عاد منه إلا وهو في حالة من الضعف، والكلل.

#### 충축축

ولزم داره، وقد ثقل بدنه، وزادته الصفراء ألمًا.

وفى ليلة السبت السادس عشر من شهر صفر بلغ منه المرض غايته، وقد غشيته الحمى الصفراوية، وكانت في باطنه أكثر منها في ظاهره.

وفى اليوم التاسع من مرضه غشيته غيبوبة، وامتنع عن تناول أى شراب، وأصابت رعشة شديدة، وتناقل الناس خبر مرضه هذا، فى حُزُن ظاهر، وغم عظيم.

وفى اليوم العاشر من مرضه، عاودته بعض العافية، ففسرح الناس لذلك أيماء فرح وظنوا أنها حالة من الحالات التى كانت تلم به، فما يلبث أن يعود إلىه نشاطه، ويخرج من فراشه، ويتوسط دست مجلس سلطانه.

ولكنه كان ظن في غير محله، فما أتى اليوم الثاني عشر من مرضه حتى انتكس انتكاسة شديدة، وغاب عن الوعى كليًا.

ثم اختاره الله تعالى إلى جواره، وكان ذلك صبح ليلة الأربعاء الشانى والعشرين من شهر صفر، سنة (٥٨٩)هـ، \_ رحمه الله تعالى \_ وأنزله منازل الشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا .

### 杂杂杂

وكان يوم الجنازة يومًا مشهودًا، لم تعرف دمشق له مثيلاً، فما بقى فى البيوت والمنازل إنسان إلا وخرج يشيع البطل إلى مثواه الأخير، وصلى عليه الناس، أرسالاً(١)، بإمامة القاضى «ابن الزكى».

华华华

### كلمة أخبرة:

كلمة أخيرة، وليست نهائية . .

لأنه لا يزال في القلب والعقـل والوجدان متسع لصـلاح الدين ولا يزال للقلم مجال؛

ليس لنا وحدنا بل لكثير من المفكرين والكتاب.

ولا تزال سيرته وشخصيته ميدانًا فسيحًا وأرضًا طيبة خصبة لكل من أراد أن يسهم ولو بجزء ـ مشكور ـ في الحديث عن البطل.

لقد ارتبط اسم سيدنا «عـمر بن الخطاب» ـ رضى الله عنه ـ بفتح بيت المقدس مع نهاية العـقد الثانى من الهـجرة، وارتبط اسم البطل الناصر «صلاح الدين» ـ رحمه الله ـ بتحريرها فى نهاية القرن السادس للهجرة.

♦ وها هي اليوم تستغيث . . !

<sup>(</sup>١) ارسالا : جماعات جماعات .

- \* تستغيث من الإرهاب الصهيوني . . !
- \* وتستغيث من دنس التآمر العالمي . . !
- \* وتستغيث من تنازع الورثة . . ! وكأنها سلعة يتاجرون بها ، ولا يملكون من أمرها شيئًا . . .

اللهم إلا نفوس مؤمنة، ما تزال تركع وتسجد، وتبتهل في جنبات الأقصى الشريف.

وأخشى ما أخشاه أن يصدق فينا حديث رسول الله ﷺ (...حتى يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم).

### 安安安

## القدس تستغيث سائلة أين البطل ؟

أين الحر الشريف؟ أين المؤمن الصادق؟ أين المسلم الحق؟ أين "عـمر" . . أين "نور الدين"؟ أين "صلاح الدين"؟

أولئك \_ رضى الله عنهم ورحمهم \_ قد انتقلوا إلى جوار ربهم، فهل نحن أموات غير أحياء كالأنعام بل أضل سبيلا!!.

والقدس رمز لكل مقدس ...

فأين قدسية الإسلام في نفوسنا؟ وأين قدسية الإيمان في قلوبنا؟ وأين قدسية الإنسان في أوطاننا؟

هانت النفوس، وهانت الدماء، وهانت الأموال والأعراض..، وهان المسلمون في كل أنحاء العالم، اللهم إلا من فئة مؤمنة، قد طحنتها رحى الظلم من جهة والإرهاب من جهة أخرى، فلا تملك نفعًا ولا ضرًا.

عُزلت عن المشاركة في صنع المصير، وحُبست في غير حبس، وغُلت في غير قيد..!

#### \*\*

اللهم إنا نسألك الهداية والرشاد، والصحوة الحق، على كل المستويات، كى نلقاك وأنت راض عنا، يا أرحم الراحمين.

# ٨-سيفالدين قطز

## هل يصنع الرجال أنفسهم ؟ أم تصنعهم الأحداث ؟

تساؤل لمعادلة قد تكون مبتورة أو ناقصة إذا ما أخذنا بأحد طرفيها فقط دون الآخر، إذًا لا بد أن تكون في الرجل طاقة مهيأة مكنونة تنفجر مع الحدث العظيم، فيصبحا كلاهما وحدة لا تتجزأ. فراعين جالوت وراسيف الدين قطز وحدة تاريخية لا يمكن الفصل بينهما ، على الرغم من وجود عوامل أخرى ثانوية جانبية، سواء كانت شخصية، أم ظرفية، أم مكانية، تضافرت جميعها، وساعدت على ظهور (البطل) و(النصر)؛ فاقترنا وتزاوجا، وأصبحا علمًا واحدًا.

ونحن حين نترجم لـ «سيف الدين قطز» يدفعنا إلى ذلك تسجيل حدث تاريخى من أخطر وأشد ما واجهته الأمة الإسلامية على امتداد قرون حياتها، ألا وهو خطر «التتار»، الذى انبثق من أواسط آسيا زاحقًا كأرتال الجراد، فى كل اتجاه، يأكل الأخضر واليابس، ويدمر كل شىء، كأنه الإعصار ...

ما ترك دولة أو دويلة من منطلق زحفه، من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى، إلا جعلها أثرًا بعد عين أو قاعًا صفصفًا، وكلها ديار إسلامية، من «خوارزم» إلى «خراسان» إلى «فارس» إلى « العراق » إلى « الشام » حتى كاد يبلغ « مصر » .

وما القضاء على «بغداد» عاصمة الخلافة الإسلامية بالصورة الهمجية التي تمت بها، إلا مثالاً حيًا على هذا الزحف الرهيب المخيف.

لقد كانت «بغداد» يومئذ ليس فقط عاصمة الخلافة، بل حاضرة العالم كله، بكل ما فى الكلمة من معنى، موثل علم ومصدر إشعاع، وغنى ما بعده غنى ؛ فإذا بها بين عشيَّة وضحاها أطلالاً تنعى من بناها ..

الحراثق تأكلها، والدماء تصبغ ددجلة اللون الأحمر، إذ غلبت الدماء على الماء، وأزهقت أرواح أكثر من مليونين من السكان، شيبًا وشبانًا، نساءً وأطفالاً..، مجزرة بكل المعانى والصور، مجزرة للحضارة الإنسانية في ذروة اكتمالها.

ثم حدث ولا حرج عن باقى المدن والأقطاع من «حلب» و «الجزيرة» إلى «حمص» و «حماه» و «دمشق» ، فقد لاقى الجميع بعض ما جرى فى «بغداد»...

كان الهدف واضحًا هو القضاء على الإسلام والمسلمين !!!

ولسنا نبالغ في هذا . . . ، فقد تكالبت نصارى البلاد الشامية ، وبقايا الصليبيين مع غزاة التتار يؤيدونهم ويعاونونهم ، ويقاتلون معهم أحيانًا ؟

ولم تكن أخطار الحملات الصليبية قد زالت بعد، فإنه ما يزال لها فى الديار الإسلامية بعض الوجود الذى يؤرق المضاجع ، والعملاء الذين تحركهم بين الحين والحين عوامل المذهبية ، ودوافع الحقد ، والأنانية ، يتواصلون مع هذا الطرف أو ذاك حسب المصلحة ووفق المكاسب الرخيصة ، ولو على حساب الأمة والدين .

وكما كانت «حطين» في أرض فلسطين بدء النهاية للوجود الصليبي. . .

كذلك كانت «عين جالوت» في فلسطين ـ أيضًا ـ وقـفًا للزحف التـتارى ، وارتداده ، ثم تلاشيه ونهايته !

ولا يفوتنا هنا أن نسجل بفخر وإعزاز \_ وثقة \_ أن ( جند مصر ) كانوا هم الدعامة الأساسية في دحر هذين الخطرين الهائلين، على امتداد عشرات السنين؛ ولقد صدق فيهم قول الصادق الأمين على إنهم خير أجناد أهل الأرض].

ولقد ارتبط اسم سيف الدين « قطز» بمعركة «عين جالوت» ارتباطًا وثيقًا. . . !

و «عين جالوت» في التاريخ مفصل هام وأساسي، لابد من الوقوف عنده - طويلاً، استذكاراً واعتباراً، ودرساً وتحليلاً للقائد وشخصيته، للظروف السياسية...، والدينية...؛ لكل جزئية كبيرة أو صغيرة رافقت ذلك اليوم الأغر، وللآثار التي ترتبت عليه من بعد.

ونحن حين نترجم لسيف الدين «قطز» ـ رحمه الله ـ، ونؤرخ لـ «عين جالوت» نهدف إلى أمرين اثنين ؛ أولهما : بعث الروح الإيمانية في نفوس أبنائنا واعية ناضجة ، ليكونوا عباد الرحمن حقًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ [الفرقان: ٧٣]! وثانيهما : التحذير والتنبيه بأن معركة الحق مع الباطل قائمة أبدًا ، مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وأن أولياء الشيطان عصبة واحدة ، مهما اختلف اللون واللسان والجنس .

لكن ﴿ أَلا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢].

جاء في الصفحة ( ۲۱۰) من كتاب ( ذيل الروضتين ) ، في وصف سيف الدين « قطز » ( القائد ) ، ما يلي :

[ وكان « قطز » هذا مـوصوفًا بمواظبة الصلاة ، والشـجاعـة ، وتجنب شرب الخمر ، رحمه الله ]

عبارات قليلة تؤدى أغراضًا شتى ، وتوحى بمعان كثيـرة تتمحور حول شخصية ( القائد )..!

操作器

### المغول والتتار

يختلط الاسمان عند كثيرين من الناس فلا يميّزون بينهما، حتى من بعض ذوى العلم، أو أدعيائه فيطلقون هذا على ذاك، وذاك على هذا .

والواقع أن التسار فرع من أصل هم المغول، كانوا يعيشون جميعًا قبائل فى أواسط شرقى قارة آسيا، مثل حياة البدو تمامًا، بكل معطياتها وظروفها السياسية والاجتماعية والمعيشية، وكانوا وثنيين، فيهم قسوة وغلظة وجفاء .

إلى أن ظهر فيهم "جنكيزخان" - في نهاية القرن السادس الهجرى، وكلمة "جنكيزخان" تعنى : المحارب الكامل؛ فأعلن نفسه إمبراطورًا، سيدًا مطلقًا، ومن ثم بدأ تحركه، وكان أخطر تحرك عرفته القارة الآسيوية على امتداد تاريخها، واتساع رقعتها .

اجتاح الصين...، ثم اتجه غربًا فدخل أرض الإسلام، وغزا "خوارزم" وقتل من جيشها ( ١٦٠) ألف جندى، ثم دخل "بخارى" وأحرقها، وسلب ونهب وسبى منها ما شاء له طغيانه، ثم استمر فى تقدمه نحو الغرب، فقاومته "نيسابور" فكان جزاء أهلها الذبح والقتل، وبقى فى تقدمه إلى أن لقى حتفه .

فخلفه ابنه «مانجو» فسارعلى خطة أبيه، فغزا ما بقى من الصين، ثم ارتد غربًا واكتسح روسيا وجعلها ولاية مغولية، عام (٦٣٣)هـ؛ وكذا استولى على «بولندا» و«المجر».

وتم لـ «مانجو» السلطان الكامل على المغول عام (٦٤٩)هـ؛ فولّى أخّا له على الصين، وسيّر أخاه الثاني «هولاكو» ليغزو غرب آسيا، فدخل «بغداد» وهدمها (٦٥٦)هـ؛ وقضى على الدولة العباسية، ووصل إلى فلسطين، ولكنه هُزِمَ على أيدى المماليك في معركة «عين جالوت» سنة (٦٥٨) هـ .

بعد هذه الهزيمة توقفت فتوحات المغول ، وتجزأت دولتهم إلى أجزاء ، يحكم كلاً منها «خان» مستقل اعتنق ديانة المنطقة التي يحكمها، فاعتنق حكام شرق آسيا (البوذية)، ودخل خانات غرب آسيا وأواسطها في الإسلام؛ وكان من بين هؤلاء «التتار» بزعامة «تيمورلنك».

### اسمه ، وأصله ، ونسه:

أما الاسم فشأنه شأن كثير من أسماء المماليك، لها مدلولها في لغتهم الأصلية؛ مثل: «بيبرس» و «أقطاى» وغيرهم .

حتى إن كشيرًا من المفردات والاصطلاحات قد شاع استعمالها في إبان استيلائهم على السلطة وظهور نفوذهم، سواء في مصر أو في الديار الشامية، من «دمشق» حتى «حلب» وأقاصى «الجزيرة». والجزيرة يا عزيزى القارئ ـ في الطرف الشمالي الشرقي من البلاد السورية، إنما سميت بذلك لأنها تقع بين نهرى «دجلة» و«الفرات» وتعد من أجود الأراضي خصوبة.

وفى نفس الوقت الذى عُـرف فيه «قطز» باسم المملوكى، كان قـد عرف عنه أيضًا اسمه العربي واشتهر به: «محمود».

### 特殊特

أصله: من «خوارز» وكانت دولة مستقلة لها كيانها ولها حضارتها ولها تاريخها، وشهدت عهودًا مجيدة فيما بعد إسلامها، ولقد نبغ فيها كثير من القادة السياسيين (ملوكها) الذين حافظوا بحبات القلوب على إسلامها ونهضتها؛ وتميزها، كما نبغ فيها كثير من علماء المسلمين الذين تركوا بصماتهم جلية ظاهرة على تراثنا.

ويقال بأن «قطز» كان من أفراد العائلة المالكة (١)؛ ولكنه كان صغيرًا حين احتدمت المعارك الطاحنة بين «التتار» المغيرين على البلاد الخوارزمية، وبين جيشها وأهلها، ووقع «قطز» في السبى بعد هزيمة الخوارزميين .

فحُمل إلى «دمشق» وبيع فى أسواق النخاسة فيها، فاشتراه المعز «أيبك» وضمه إلى عماليكه؛ وهكذا كمان شأن قادة المماليك البارزين، ذوى النفوذ والسلطان، يَسْتقوون بهؤلاء، ويستكثرون منهم، يربونهم ويدربونهم على الفروسية والقتال، ليكونوا لهم عدة فى تنافسهم على السلطة.

<sup>(</sup>١) كان ﴿ قطز ﴾ ابن أخت الملك ـ كما تقول الروايات التاريخية .

وبهذا أصبح «قطز» أحد العناصر المقربة والمحببة إلى المعز «أيبك» ولقد اشتهر بالإخلاص والتبعية والطاعة، أضف إلى ذلك أخلاقه وصفاته، فقد كان نزاعًا إلى التدين، مواظبًا على الصلاة، لم يذق خمرًا ولم يقترف إثمًا أو معصية، فيه شجاعة وشهامة.

ولقد ترك كل هذا سمعة طيبة لدى العامة من أهل «مصر» التى انتقل إليها مع سيده «عز الدين أيبك» .

**\*\*\*** 

### فى مبدان الحياة العامة

ومع تقدم «قطز» في السن والمنصب والمكانة، وما لديه من مؤهلات وما تُزخّرُ به نفسه الأميرية من تطلعات، أصبح له دور في الحياة السياسية العامة، ولكنه دور خجول إلى حد ما، وعلى استحياء؛ فإنه ما يزال على الساحة «الملك الصالح نجم الدين أيوب» و«أقطاى» أحد أبرز فرسان المماليك، و«بيبرس» الداهية المراوغ، وكل له أتباعه وأعوانه، وكذلك سيده «المعز أيبك». وهنا لابد لنا \_ عزيزى القارئ \_ أن نعايش الحياة المصرية العامة، بكل أبعادها، الداخلية والخارجية؛ ومن ثم نرى موقع «قطز» منها، وكيف سنحت له الفرصة ليكون في ذات يوم سلطانًا على مصر، وقائدًا لأعظم معركة حسمت هجمة التتار الوحشية الرهيبة على بلاد المسلمين؛ وقضت عليها إلى الأبد.

لقد كثر في العهد الأيوبي - كما ذكرنا من قبل - استجلاب طائفة المماليك بغية الاعتزاز بهم، وتقوية نفوذهم.

وكان «الصالح نجم الدين أيوب» آخر ملوكهم في مصر ـ أكثر الأيوبيين استجلابًا لهم، حتى كان عامة عسكره وجنده منهم (١)، حتى زاحموا أهل البلاد، وسرعان ما انتشر بينهم الفساد، حتى ضج منهم العامة. ولقد أشار إلى ذلك بعض الشعراء فقال:

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن في (النجوم الزاهرة) ، وابن إياس في ( بدائع الزهور )

« الصالح » المرتضى « أيوب » أكثر من تُرك بدولته يا شَرَّ مَجلُوبِ قَد أَصبحوا في ضر «أيوب»(١)

وأشهر هؤلاء \_ كما قدمنا «الظاهر بيبرس» (٢) و «فارس الدين أقطاى» أحد أعظم منافسى «عـز الدين أيبـك»؛ هذا الشلاثى \_ من غـيـر شك ـ رغم منافستهم وصراعهم، كانوا الرحم التى أفرزت «قطز » فتـحمل عن جدارة واستحقاق بطولة قيادة مـعركة «عيـن جالوت » سواء طواعيـة منهم ، أو رغمًا عنهم ، فقـد كانت الأحداث تهيئة لصنع التاريخ ، ودخوله إليه من أوسع أبوابه .

# حملة لويس التاسع ملك فرنسا على مصر ودور « المماليك»

لما انقضت الجيوش «الخوارزمية» على الديار ـ الشامية سنة (١٢٤٤)م، وخربت «بيت المقدس»، أثار ذلك ملوك أوربا، واتجهت مجهودات لويس التاسع «ملك فرنسا ـ أو القديس «لويس» لما كان يتمتع به من تدين ، ويتصف به من تعصب إلى تجهيز حملة صليبية (معظمها من الفرنسيين) لمهاجمة مصر، يقودها بنفسه. غير أن هذه الحملة لم تلبث أن عصفت بها العواصف عند مرورها بجزيرة «قبرص»، فجنح أكثر من نصف سفنها إلى سواحل الشام، ولم يصل منها إلى السواحل المصرية سوى « ٠٠٧» قطعة ؛ ونزح سكان «دمياط» إلى منزلة المنصورة على أثر ظهور سفن الملك «لويس التاسع»، وتركوا مراكب التعدية، فعبرت جيوش «لويس» عليها من غير عناء (٣).

وعلى الرغم من ذلك فقد أخطأ قائد تلك الحملة بتأخيره فى التقدم جنوبًا، إذ كان عليه أن يتقدم بسرعة نحو القاهرة قبل حلول زمن الفيضان، وقبل أن يفيق المسلمون من صدمة الفرار من دمياط.

وبدلاً من التقدم بسرعة ضرب الملك «لويس التاسع» خيامه وظل ينتظر وصول المراكب التى بعثرتها العواصف؛ ثم تقدمت جيوشه من دمياط في طريقهم إلى القاهرة بعد أن أقامت فيها ستة شهور !!!

<sup>(</sup>١) ﴿ أيوب النبي ا عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) ولسوف نترجم له ونتحدث عن عهده في دراسة منفصلة إن شاء الله تعالى

<sup>(</sup>٣) من كتاب (دولة الظاهر بيبرس في مصر) ـ «محمد جمال الدين سرور»

غير أن جهلها الطريق كان سببًا في تأخيرها فاستغرقت شهرًا كاملاً في قطع الطريق بين دمياط ومنزلة المنصورة، وهو لا يزيد طولاً عن خمسين ميلاً؛ وبتأخر تلك الحملة في دمياط وتعثرها في الطريق ذلك الوقت الطويل؛ أتيحت للمسلمين الفرصة فجمعوا شملهم وضموا صفوفهم .

أما الصليبيون فإنهم وصلوا إلى «شار مساح» ـ وتقع فى منتصف الطريق بين دمياط والمنصورة، ولكى يتقدموا جنوبًا وينفذوا فكرة مهاجمة القاهرة كان عليهم أن يعبروا فرع دمياط أو قناة «أشموم طناح»، فاختار «لويس» الطريق الأسهل، وعمل على بناء سد فى عرض النهر الصغير(١)، وأنشأ أبراجًا متحركة لتحمى الجنود الذين يعملون فى السد.

غير أن المسلمين بدءوا في مقاومة هؤلاء الجنود ، وعبرت فرقة منهم هذا النهر من مكان بعيد، وحاولت تطويق مؤخرة الجيش الصليبي، فطاردها الملك «لويس» ولكن معسكره \_ على الرغم من ذلك \_ كان معرضًا للخطر من جميع الجهات . . . .

### 25.25.25

وفى تلك الأثناء تقدم أحد أهالى بلدة «سلامون» وعرض على الصليبيين أن يدلهم على مخاضة كبيرة جهة «أشموم طناح» فى مقابل مبلغ من المال، فاستخدمه الملك «لويس» دليلاً، وسير فرقة الخيالة على ثلاث دفعات، أولها «الفرسان الداويَّة»، وثانيها الخيالة الرماة وثالثها فرقة الملك.

لم يلق الصليبييون مقاومة وهم يعبرون النهر أول الأمر، غير أنه بمجرد عبور الفرقة الثانية التي كان يقودها أخو الملك «لويس» عزم على التقدم للحاق بالعدو، ثم اقتحم معسكر المسلمين، فاخترقه من مقدمته إلى مؤخرته، وتمكن بعض الفرسان من قتل القائد «فخر الدين»، فانهزم المسلمون وتفرقوا.

<sup>(</sup>١) يعرف الآن بـ ﴿ البحر الصغير ٩ .

ثم دارت الدائرة على الفرنسيين «الصليبيين»؛ فقد ثبتت فرقة من المماليك أمام - هذا الهجوم العنيف المباغت، وحالت بينهم وبين ما أرادوا من الاستيلاء على قصر السلطان .

وكان قائد تلك الفرقة «بيبرس» الذى انقض عليهم، وقلب نصرهم إلى هزيمة، واندفع جنود الصليبيين فى شوارع «المنصورة»، وسيق كثير منهم قتلى من بينهم أخو الملك «لويس» نفسه، وكذلك عدد من الأسرى.

أما بقية الصليبيين فلحقت بالملك «لويس» في معسكره، عند السد الذي كان قد شرع في بنائه على النهر الصغير، وقد عرض نفسه بموقفه هذا لهجوم الفرق المملوكية التي أحاطت به وأصبح من الصعب عليه أن يهزم جيش المسلمين، خاصة بعد أن كان قد فقد كثيرًا من فرسانه وخيالته، ولم يبق معه إلا الجنود المشاة، الذين لا يستطيعون الحرب إلا بالسيوف.

A 14 14 14

# وفاة الهلك الصالح «نجم الدين أيوب»

عندما أصبح مركز الملك «لويس» حرجًا فكر في بناء جسر مؤقت على الجزء الذي لم ينته من السد؛ ولما تم بناؤه استطاعت فرقة من الضفة الأخرى أن تأتى لنجدته، غير أن النجاح في بناء هذا الجسر لم يغير شيئًا من موقف جيش «لويس»...، فلم يمهله المسلمون حتى عاودوا الهجموم عليه، موجهين همهم نحو هذا الجسر، في الوقت الذي لم يكن لهم فيه سلطان يأتمرون بأمره.

لقد توفّى الملك الصالح «نجم الدين»... وكان ابنه وولى عهده «توران شاه» الذي عرف بـ «الملك المعظم» بعد ذلك ـ بعيدًا عن مصر، في حصن «كيفا» (١).

هنا تأخذ الحياة السياسية القيادية منتحى جديدًا . . ، إذ رأت زوجة «الصالح» - شجرة الدر \_ أن تخفى نبأ وفاته حتى لا يتطرق الوهن إلى نفوس المسلمين، فيفروا من ساحة القتال إذا علموا بموت السلطان وبذا يتم للصليبيين الاستيلاء على

<sup>(</sup>١) يقع حصن (كيفا ؛ على الضفّة الغربية لنهر «دجلة» بالقرب من آمد.

الديار المصرية، وأحضرت الأميرين «فخر الدين» والطواشى «جمال الدين محسن» وهما من حاشية السلطان وخاصيته ، وأسرَّت إليهما بموت الملك «المصالح» واتفقت معهما على القيام بتدبير شؤون الدولة حتى يحضر ابن زوجها «توران شاه» من حصن «كيفا».

وكان ذلك التصرف من «شـجرة الدر» يَنم عن دهاء وحـكمة، وبُعـد نظر، ولعلها كانت تتطلع إلى الحكم والسلطان حين تسنح الظروف.

أما صاحبنا « قطز » فقد كان حتى ذلك الحين فارسًا من أتباع «عز الدين» - أيك يتحرك معه وتحت مظلته يقاتل معه ، ويسالم معه ، لا يسملك من أمره شيئًا، ولكنّه يزداد مع مرور الأيام بروزًا وظهورًا وتقدمًا، مما لفت إليه الانظار، بعضها إعجابًا، وبعضها حقدًا وحسدًا ، والبعض الثالث ازدراءً واحتقارًا ، إذ لم يخرج عن كونه مملوكًا تابعًا .

杂杂杂

# «توران شاه» يحسم الموقف

وعاد «توران شاه» إلى مصر على جناح السرعة ، وقصد إلى المنصورة فور وصوله، ونزل بقصر السلطنة، وكانت «شجرة الدر» زوج أبيه قد استقبلته وسلمته مقاليد الأمور .

وأشرف «توران شاه» بنفسه على الحرب، ووضع الخطة المناسبة، وختم واقعة المنصورة بنصر مؤزر على الصليبيين، كيف؟

كان أول ما قام به من الأعمال هو نقل أسطول من المراكب على ظهور الجمال إلى نقطة على فرع «دمياط» شمالى المراكب الفرنسية، حيث فاجأها من حيث لا تحسب، وهناك اشتبك الأسطولان: المصرى والفرنسى، ودارت الدائرة على الأخير بعد أن خسر كثيرًا من مراكبه.

وأصبح مركز «لويس التاسع» سيئًا للغاية ، إذ لم يعد لديه من القوى ما يمنع تقدم المسلمين ، وقلت عنده الأزواد ، وتململ الجند ، وتفشى فيهم الوباء . . . ،

وأخيرًا طلب الهدنة وتسليم دمياط على أن يكون للصليبيين « القدس » وبعض - بلاد الساحل ، فرفض المصريون ذلك .

عندئذ أحرق الصليبيون مراكبهم ، ولجاوا إلى التحصن في دمياط ، فتبعهم المسلمون، وحاربوهم حتى أوصلوهم إلى «فارسكور» .

وهناك كانت المعركة الفاصلة ، إذ حمل المسلمون على الصليبيين حملة صادقة قوية واستماتوا في القتال، وكان قائدهم يومئذ «بيبرس» فأزاحوهم عن مواقعهم، وأسروا عددًا كبيرًا منهم ، واستولوا على كثير من الغنائم .

وفر «لويس التاسع» ومن بقى معه من الجند إلى تل (منية عبد الله) \_ بالقرب من المنصورة ، واعتصم هناك ، لكن المسلمين تبعوه ، وشددوا عليه الحصار ، مما اضطره \_ أخيرًا إلى التسليم طالبًا الأمان له ولمن معه ، وكان عددهم يبلغ خمسة آلاف ، معظمهم من الفرسان و النبلاء والأشراف .

\*\*\*

# لويس التاسع في الأسر

وسيق «لويس التاسع» معتقلاً إلى دار القاضى «إبراهيم بن لقمان» وأقيم عليه حرس هو الطواشى «صبيح»؛ وبقى مدة، ثم أفرج عنه بعد أن دفع مبلغًا كبيرًا من المال، وأجبر على إخلاء دمياط.

هذا النصر العظيم ، بقيادة «بيبرس» جعل المماليك في مركز قوة واعتداد، ومن ثم بدأ خلافهم مع «توران شاه»، الذي أخذ يقرب إليه أعوانه، وحاشيته الذين حضروا معه من حصن «كيفا»، وقلدهم المناصب العليا التي كان يتمتع بها مماليك أبيه.

وكذلك بدأ يعزل «شجرة الدر» عما بأيديها من سلطات، وكانت تظن أنها تستطيع أن تسيطر على هذا الشاب، وتسيره حسبما تريد، فشعرت بالمهانة والعزلة، فلجأت إلى المماليك، وهي تعرف مقدار كرههم لـ " توران شاه " ؟ وأرسلت إليهم تقول: ( اقتلوا «توران شاه» وعلى رضاكم ) . . .

# نهایة «توران شاه»

وصادف قولها هذا هوى في نفوسهم الثائرة الحاقدة . . .

كما بلغهم أن «توران شاه» عندما يثمل من شرب الخمر يضع أمامه صفًا من الشموع الموقدة ، ثم يتناول السيف ويضربها واحدة بعد الأخرى، وهو يقول: (هكذا أفعل بالمماليك البحرية)، ويذكر أسماءهم واحدًا بعد الآخر .

وكان من بين هؤلاء الأسماء بالطبع "بيبرس" و"أقطاى" و"أيبك" و"قلاوون الصالحي" ؛ فاجتمع هؤلاء وأخذوا قرارهم بالتخلص من "توران شاه" قبل أن يغدر بهم .

### 华泰华

كان الجميع لا يزالون في «فارسكور» بعيدًا عن القاهرة، وقد انتهى أمر الصليبين . . . ،

وفى ذات يوم مُدَّ السماط لحفل طعام احتفاءً بالنصر، وحين تصدر « توران شاه» المجلس، تقدم إليه هؤلاء الماليك شاهرين سيوفهم، وبادره «بيبرس» بأول ضربة فأصابت يده وانقطعت أصابعه، وتبعه الآخرون، إلا أنه فر من بين أيديهم ولجأ إلى برج خشبي كان قد أعده على النيل ليجلس فيه أثناء إقامته بـ «فارسكور»، فأدركوه هناك وأشعلوا النار في البرج، فاستغاث . . ثم ألقى بنفسه في النيل وراح يسبح، وما زالوا يسرمونه بالسهام وهو يقول : (خدوا ملككم ودعوني أرجع إلى حصن كيفا) ، ويصرخ ويستغيث ولكن دون جدوى، حتى قضى غريقًا .

ثم انتشلت جثته وتركت على الشاطئ ثلاثة أيام، لا يجرؤ أحد من أعوانه على الاقتراب منه أو دفنه، ثم وورى التراب في المكان نفسه.

杂杂杂

### وبدأ عصر الهماليك :

بهذا الفصل المأساوى انتهت حياة «توران شاه» دون أن يجلس على عرش أبيه، أو يدخل القاهرة . . ، وبقتله انتهى حكم الأيوبيسين بالديار المصرية، وبدأ عصر المماليك .

فلقد أجمع أمراء المماليك على تـولية «شجرة الدر» مكان «توران شاه » ؟! ظنًا ـ منهم أنهم يحكمون من خلالها، وحتى لا تقع فتنة بينهم، أيهم أولى من الآخر .

واستطاعت « شجرة الدر » بما أوتيت من ذكاء حاد وبصيرة نافذة وقوة شخصية، أن تتحبب إلى الناس وتستميلهم إليها ؛ لكن طائفة من الشعب رفضت هذا المبدأ، فما تعود المسلمون خلال دهورهم الطويلة أن تحكمهم امرأة، وكان أهل الشام أول الخارجين عليها، حين بايعوا «الناصر يوسف الأيوبي» والى حلب سلطانًا عليهم .

وأدركت «شجرة الدر» خطورة الموقف، فاستشارت أعوانها من أمراء المماليك، فأشاروا عليها بأخذ رأى القضاة وأهل الشورى، فارتأى هؤلاء أن تتزوج من الأمير «عز الدين أيبك» \_ أتابك العسكر\_(١)، وتفوض إليه أمور الدولة وقد تم هذا بالفعل بعد ثمانين يومًا من الحكم المطلق الذى باشرته بنفسها .

### \*\*\*

وتدور عجلة التاريخ . . . ويتبوأ الأمير «عز الدين أيبك» سلطانًا على مصر، تحت اسم «المعز» ولكنه كان يواجه أكثر من خطر، من الخارج والداخل، وأثبت في أكثرها كفاءة ومقدرة . كان أولها استغلال الملك «الناصر» ـ صاحب الشام ـ الاضطراب الذى ساد مصر فزحف بجيوشه يريد الاستيلاء عليها، فاستعد له «أيبك» ومن معه، والتقوا عند «العباسية» فكانت النصرة أول المعركة لصاحب الشام، ثم كر عليه المماليك فهزموه شر هزيمة، ارتد على أثرها إلى الشام، دون أن يحقق غرضه .

وكان صاحبنا «قطز» الساعد الأيمن لسيده «أيبك» ، وكان قد بلغ منزلة عالية عنده، ولم يكن بينه وبين أن يسمى أميرًا من أمراء المماليك إلا طفرة بسيطة ؛ وذلك لما تحلى به من خلق واستقامة وشجاعة وإخلاص، قل أن توجد في أمثاله من المماليك .

| to ale ale |          |        |     |         |        |   |
|------------|----------|--------|-----|---------|--------|---|
|            | <br>     |        |     |         |        | _ |
|            | ور ئىسەم | قائدهم | : ح | ك المسا | ati () | ١ |

### وحانت الفرصة :

لم يكد «عـز الدين أيبك» يفرغ من قـتال صاحب الشـام حتى وافـته الأخـبار (٦٥٠) هـ ؛ بأن «هولاكو» قد خرج من مقره فى (قـرة قورم) ومعه تعليمات من أخيـه ملك التتـار أن يقضى على طائفـة الإسماعـيلية فى أرض «فـارس» ويهدم «بغداد» والخلافـة العباسية فـيها. فاستـعد لذلك وقد أوجس فى نفسه خـيفة من امتداد الخطر إليه...

لكن استعداده جاء على حساب الشعب ، إذ أرهق الأهلين بالضرائب والمكوس وجمع الأموال؛ ثم إنه عين (الأمير سيف الدين قطز) نائبًا للسلطة بمصر . . ، وهذا مما أوغر صدور بقية أمراء المماليك، وعلى رأسهم «أقطاى» و "بيبرس» . وعقد صلحًا مع صاحب الشام ليُأمن جانبه .

وحدثت فى داخل البلاد فتنة تزعمها رجل يدعى «حصن الدين بن ثعلب»، زعم أنه ينتمى إلى آل البيت، فاجتمع حوله العديد من الأعراب، من كلا الوجهين: البحرى والصعيد، فتصدى لها «أيبك» بحزم، واستغرقت منه وقتًا، واستنفدت منه قوة... حتى قضى عليها ووأدها.

春春春

### رأس «أقطار»:

كان الأمير « أقطاى » أكثر أمراء المماليك تضرراً من تصدر «سيف الدين قطز» لنيابة السلطنة، وكان لا يخفى ذلك، وينشر آراءه المعادية لـ «أيبك» ونائب فى كل مجلس ومكان، ويثير فى النفوس كوامن الحقد، حتى استفحل أمره واستشرى خطره.

فدبر له «أيبك» مكيدة الخالص، واستقدمه إليه في «قلعة الجبل»، واتفق مع طائفة من حرسه الخاص أن يهاجموا «أقطاى» ويضربوه ضربة رجل واحد، وقد تم ذلك بالفعل، وعندما علا صراخ أتباع « أقطاى » خارج القلعة، وقد علموا بما وقع لأميرهم ، واشتد هياجهم ، ألقى إليهم « أيبك » برأس « أقطاى » ، فوقعت في نفوسهم الرهبة، وتفرقوا

### هـروب «بيبرس» :

وكان «بيبرس» \_ رغم فروسيته ونجدته \_ صاحب حيلة ومكر وغدر، وتشوق إلى المناصب والرياسة، فلما رأى ما حل بصاحبه وصديقه «أقطاى» أدرك أنه فى طريقه إلى نفس المصير، إن هو استمر على ما هو عليه، فعزم على الخروج من مصر هاربًا..، ولكن إلى أين؟

اجتمع مع بعض أمراء المماليك ، الذين هم على شاكلته فى العداوة له «أيبك»، أمثال «قلاوون الألفى» و«سنقر الأشقر» و«الأمير بيسرى» وتداولوا الرأى، ثم اتفقوا على الخروج أولاً من البلاد.

ولقد استطاعـوا الإفلات من قبضة « أيبك » وتَضييقه عليـهم، حتى إذا بلغوا «غـزة» من أرض فلسطين، راسلوا صـاحب الشام مـسـتأذنين فـى القدوم عليـه واللجوء إليه ، فأذن لهم .

وكان هؤلاء الأمراء يرجون أن يثيروا صاحب الشام على «أيبك» ويغروه باحتلال مصر، فسمع لهم وقنع بما قالوا، وجهز جيئًا، كانوا في مقدمته؛ واستعد لهم «أيبك» بجيش كبير، ثم التقوا جميعًا عند قرية «العباسية» لكنه لم يجر بينهم قتال، فتفاوضوا وتم الصلح على أن تكون مصر وساحل الشام من نصيب «أيبك»، وأن لا يؤذى صاحب الشام أحدًا من أمراء المماليك؛ وكان ذلك عام ( ٦٥٤)هـ.

### 李鲁德

هذا الصلح لم يكن فى مصلحة أمراء المماليك، فعادوا مع «الملك الناصر» صاحب الشام \_ بِخُفْى حنين، وأحسوا بأنهم قد انتقلوا من سجن فى مصر إلى سجن غيره فى دمشق .

#### 發發發

# المواجمة بين «قطز» وأمراء المماليك :

وصل إلى مسامع الملك «الناصر» \_ صاحب الشام \_ أن "بيـبرس» ومن مـعه يدبرون لقتله والفتك به، فـلم يقبض عليهم حتى لا يثيـر بين أتباعه وجنده وبين

أتباع أولئك، بل أمر بإجلائهم إلى غزة، ووجههم إليها؛ وهناك شعروا بأنهم قد أصبحوا تحت رحمة «أيبك»، وفي متناول يده، فراسلوا الملك «مغيث» \_ صاحب «الكرك» \_ ونزلوا عنده .

وما زالوا بـ «المغـيث» يثيرونه ويشدون من أزره حـتى اقتنع منهم بفتح مـصر، والاستيلاء عليها فجهزهم بالعدد والعُدد . . . وساروا متجهين إلى «مصر».

### 安安安

علم «المعز أيبك» بتحركهم هذا. . ! ولكنه كان في وضع لا يمكنه مغادرة البلاد على رأس الجيش لمقاتلة أمراء المماليك، فقد كان خلافه مع «شجرة الدر» \_ التي تزوجها \_ قد بلغ أوجه، وهي التي عُرف عنها المكر والدهاء وتدبير المؤامرات، عندئذ قرر إرسال «سيف الدين قطز» \_ نائب السلطنة \_ على قيادة الجيش.

وكانت المواجهة!! وعند قرية «الصالحية» اصطدم الفريقان، واستطاع «قطز» \_ بما أوتى من شـجاعة وفـروسية أن يكـسب المعركة، ويأسـر الأميـرين: «قلاوون الصالحي» و«بلبان الرشيدي» ، أما الباقون ففروا منهزمين إلى «الكرك» .

### أيهما يسبق ؟

ساءت العلاقة بين «عز الدين أيبك» وبين زوجته «شجرة الدر» ؛ فقد كانت تظن عندما تزوجته أنها ستبقى صاحبة الأمر والنهى على البلاد والعباد، وأنها بحكم قوة شخصيتها الطاغية \_ تأمره فيطيع وينفذ لها كل رغباتها، إلا أن «أيبك» تفرد بالسلطة وحجز بين «شجرة الدر» وبين رغبتها، وسد عليها المنافذ والطرق، فأضحت أسيرة القصر، لا تملك أمرًا ولا نهيًا.

ومما زاد في حقدها على «أيبك» وأشعل نار الغيرة في قلبها أنه أرسل إلى «بدر الدين لؤلؤ» \_ صاحب الموصل \_ يخطب عليه ابنته!!

هنا . . . لم تطق «شجرة الدر» صبراً ، فأجمعت أمرها ، ودبرت حيلتها ومؤامرتها للخلاص من «أيبك» . . . ، إذ أمرت خمسة من خدمها أن يقتحموا عليه الحمام ويقتلوه ، ثم يزعمون أنه مات مغمى عليه .

وفى الصباح أذيع قبتله بين الناس، فبدفنه ابنه "على" - من زوجته الأولى - ومماليكه، ثم قبضوا على "شجرة الدر" وسلموها إلى الجوارى، فضربنها بالنعال حتى ماتت في "ربيع الثاني" سنة (٦٥٤) هـ، وألقيت جثتها في أحد الخنادق ثلاثة أيام، ثم دفنت بتربتها المعروفة باسمها اليوم .

كان عمر «على» خمسة عشر عامًا فتولى السلطنة مكان أبيه، فأقرَّ بقاء « قطز » في نيابة السلطنة، وفوض إليه كثيرًا من الشؤون الإدارية والعسكرية، وانصرف هو إلى هواياته .

ولقد كان «قطز» بحق وجدارة أهلاً لهذا المنصب وتلك المهمات ، فقام بها خير قيام، كما استطاع أن يقف بحزم في وجه أطماع أمراء المماليك الذين فروا من البلاد، وكانوا يتنقلون بين الشام وبين «الكرك» \_ في الأردن \_، وبين «طور سيناء» لا يدرون أين يستقرون، وعلى رأسهم الظاهر «بيبرس» .

وأخيرًا وبعد طول تشرد وارتحال وقد جاءتهم أنباء الزحف «التارى» الذى ينطلق كالإعصار مدمرًا كل ما يواجهه، وأنه في طريقه إلى «دمشق» بعد سقوط «بغداد» \_ عاصمة الخلافة العباسية \_ وما حل بها من قتل وسبى وتدمير . . وافناء . . وحرق وسلب ونهب . ، أزمعوا العودة إلى مصر ؛ وليكن ما يكون!!؟

### 李李莽

ولم يخيب "قطز" ظنهم، فاستقبلهم ورحب بهم وأكرم نزلهم وعفا عنهم ..، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل تجاوز كل ذلك إلى تعيين "بيبرس" أتابكًا للعساكر - أى قائدًا للجيش -، لأنه يعلم ما يتمتع به "بيبرس" من فنون فى القيادة والفروسية والشجاعة، إلى جانب أنه كان يريد أن يتجنب شره .

وحين توالت الأنباء من العراق والشام بما فعله التتار، وأنهم يريدون متابعة الزحف على مصر، وقد تأكد لديه ذلك من خلال رسله وجواسيسه، عندئذ جمع الأمراء على مختلف مشاربهم واتجاهاتهم، وتحدث إليهم، وناقشهم فيما يجب اتخاذه من تدابير، فأدلى كل بدلوه وأعطى رأيه، فلما انتهى من سماع آرائهم، قال لهم: (لابد من «سلطان» قاهر يقاتل هذا العدو..، والملك «المنصور» صبى لا يعرف تدبير المملكة. ! وكان الملك «المنصور» ـ على بن أيبك ـ غراً صغيراً مستهتراً بأمور الدولة، جل همه اللهو واللعب...، وقد فتح بهذا الأنصراف الباب لأمه كى تتدخل فى كل كبيرة وصغيرة، تحاول أن تعيد دور «شجرة الدر».

ولم يقل الأمراء رأيهم في «المنصور» وخاصة «بيبرس» الذي كان يطمع ويطمح الى السلطان، حتى لا يكشف نفسه، متحينًا فرصة أخرى .

وفي ذات يوم ضرب "قطز" ضربته . . !

اغتنم فرصة خروج الأمراء للصيد، فقبض على «المنصور» وأخيه، وأمهما، واعتقلهم بقلعة الجبل، وأعلن نفسه سلطانًا على مصر، سنة ( ٢٥٧) هـ.

وعندما جاءه الأمراء محتجين على ما فعل، غاضبين ثائرين، هدأ من حدة ثورتهم بقوله، \_ معتذرًا إليهم \_ : إنى ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال التتار، ولا يتأتى ذلك بغير ملك، فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم ، أقيموا فى السلطنة من شئتم (١)

فاطمأنوا وبايعوا ، وتوحدت الكلمة .

وبدأ الاستعداد على أشده في طول البلاد وعرضها ، للدفاع عن مصر ، والذود عن حياض الإسلام .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المقريزي : ( السلوك ) (ج١ ) القسم الثاني : ( ص : ٤١٧ ـ ٤١٨ ) .

# العز بن عبد السلام :

لايفوتنا عزيزى القارئ ونحن نتحدث عن فترة الاستعداد لمجابهة التتار، أن نتحدث عن شخصية كان لها الأثر الكبير واليد الطولى في تهيئة الجو العام على الصعيدين : الشعبى والرسمى في الديار المصرية، لتأخذ البلاد الأهبة ، وتستعد الاستعداد المناسب لملاقاة العدو. هذه الشخصية هي : عز الدين بن عبد السلام .

قال عنه «ابن كثير» ـ رحمه الله ـ في «البداية والنهاية»: (١)

[عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن بن محمد المهذب \_ الشيخ عز الدين بن عبد السلام، أبو محمد السلمى الدمشقى، الشافعى المذهب، شيخ المذهب ومفيد أهله، وله مصنفات حسان، منها: التفسير، واختصار النهاية، والقواعد الكبرى والصغرى، وكتاب الصلاة، والفتاوى الموصلية، وغير ذلك.

ولد سنة سبع (أو ثمان) وسبعين وخمسمائة ( ٥٧٧ ـ ٥٧٨)هـ؛ وسمع كثيرًا، واشتغل على فخر الدين بن عساكر وغيره وبرع في المذهب، وجمع علومًا كثيرًا، وأفاد الطلبة، ودرس بعدَّة مدارس بدمشق، وولى خطابتها، ثم سافر إلى مصر ودرس بها وخطب وحكم، وانتهت إليه رئاسة الشافعية، وقصد بالفتاوى من الأفاق.

وكان لطيقًا ظريفًا، يستشهد بالأشعار ؛ وكان سبب خروجه من الشام إنكاره على «الصالح إسماعيل» - ملكها - تسليمه «صَفَر» و «الشقيف» (٢) إلى الفرنج «الصليبين»؛ ووافقه الشيخ «أبو عمرو بن الحاجب المالكي»؛ فأخرجهما «الصالح إسماعيل» من دمشق، فسار «أبو عمرو» إلى «الناصر داود» صاحب «الكرك»

<sup>(</sup>۱) (ج: ۱۷) (ص: ۲٤۸).

 <sup>(</sup>۲) صفر : شمالى فلسطين وكانت ذات أهمية عسكرية بالغة، والشقيف : قلعة صخرية على جبل شاهق تطل على نهر الليطاني ـ جنوبي لبنان .

فأكرمه؛ وسار «ابن عبد السلام » إلى مصر \_ فى عهد «الملك الصالح أيوب بن الكامل» \_ زوج شجرة الدر \_ فأكرمه وولاه قضاء مصر وخطابة الجامع العتيق، ثم انتزعهما منه وأقره على تدريس «الصالحية ».]

安安安

وكان لهمته وجرأته وعلمه، وقوة شخصيته، دور كبير في إيقاظ الهمم، وبعث موات الأرواح والنفوس، لا يخشى في الحق لومة لائم ، ولا يسكت عن باطل أبدًا ، ولقد أحبه الشعب حبًا عظيمًا، وهابه أمراء المماليك هيبة كبيرة، يحسبون لغضبته ألف حساب وحساب، خصوصًا بعد تولى «أيبك» ثم «شجرة الدر» ثم «سيف الدين قطز» فحين حاول (هؤلاء الأمراء) إرهاق الناس بالضرائب والمكوس والجبايات، بحجة إعداد الجيش وتسليحه لملاقاة التتار والأعداء من الصليبيين حملة «العز بن عبد السلام» في وجههم جميعًا ، وحذرهم وأنذرهم، ثم صرح لهم بأنهم ليسوا أهلاً للملك والسلطان لأنهم «مماليك» ، فإن تحرروا من رقهم كان بأنهم ليسوا أهلاً للملك والسلطان لأنهم «مماليك» ، فإن تحرروا من رقهم كان ينزلوا عند فتواه ، ويشتروا أنفسهم بالأموال التي كانوا قد اغتصبوها من الناس والعامة.

ولقد اشتهر عنه \_ رحمه الله \_ لقب : "بائع الأمراء" . . . !

\*\*

وكان «سيف الدين قطز» من أقـرب المقربين إلى الشيخ «العز» إذ كـان متدينًا، خلوقًا تاليًا للقرآن ، يخشى الله تعالى ، يستشيره ويستنصحه، ويستمع إليه، وينفذ آراءه.

حكى الشيخ «قطب الدين اليونينى» (١) فى «الذيل على المرآة» عن الشيخ «علاء الدين بن غانم «عن المولى» تاج الدين أحمد بن الأثير» \_ كاتب السر \_ فى أيام «الناصر» صاحب «دمشق» قال: [لما كنا مع «الناصر» بوطأه «برزة» (٢) جاءت البريدية بخبر أن «قطز» تولى الملك بمصر ، فقرأت ذلك على السلطان، فقال: اذهب إلى فلان وفلان فأخبرهم بهذا، قال: فلما خرجت عنه لقينى بعض الأجناد فقال لى: جاءكم الخبر من مصر بأن «قطز» قد تملك؟ فقلت: ما عندى من هذا علم . . . وما يدريك أنت بهذا ؟ فقال: بلى . . . ، والله سيلى المملكة ويكسر التتار . . ، فقلت: من أين تعلم هذا ؟ فقال: كنت أخدمه وهو صغير ، وكان عليه قُمل كثير ، فكنت أفليه وأهينه وأذمة ، فقال لى يومًا: \_ ويلك إيش تريد أعطيك إذا ملكت الديار المصرية؟ فقلت له : أنت مجنون؟ فقال: لقد رأيت رسول الله عني المنام وقال لى: أنت تملك الديار المصرية وتكسر التتار ؛ وقول رسول الله في المنام وقال لى: أنت تملك الديار المصرية وتكسر التتار ؛ وقول رسول الله فارسًا ، فقال: نعم . . ، أبشر .

قال «ابن الأثير»:

[فلما قال لى هذا قلت له: هذه كتب المصريين بأنه قد تولى السلطنة، فقال: والله ليكسرن التتار؛ وكان كذلك. ويتابع «ابن الأثير» فيقول:

[ولما رجع «الناصر» إلى ناحية الديار المصرية وأراد دخولها. ثم رجع عنها، ودخلها أكثر الجيوش الشامية ، كان هذا الأمير الحاكى فى جملة من دلحها، فأعطاه «المظفر» إمرة خمسين فارسًا ووفى له بالوعد، وهو الأمير «جمال الدين التركمانى» فلقينى بمصر بعد أن تأمر فذكرنى بما كان أخبرنى عن «المظفر»، فذكرته..، ثم كانت وقعة التتار على أثر ذلك ، فكسرهم وطردهم عن البلاد..]

杂杂块

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ( ج : ١٣ ) ( ص : ٢٣٩ )

<sup>(</sup>۲) من قری ضواحی دمشق .

# عزيزي القارئ:

ونحن إذ نورد لك هذه القصة كما دونتها كتب التاريخ لا نريد أن نحملك على تصديقها أو نفيها \_ معاذ الله \_، ولكنا نريد أن نذكرك ونذكر أنفسنا بأن شخصية «قطز» \_ رحمه الله \_ كانت مميزة بالتقوى والتدين، وصفاء القلب والنفس، وزكاء الإيمان في الروح، والشجاعة والإقدام، وحسن التدبير والقيادة.

وما النداء الذي كان شعارًا يوم «عين جالوت»: واإسلاماه ، إلا صورة صادقة لمعنى الجهاد في سبيل الله على حقيقته، مبنى ومعنى ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَى الجهاد في سبيل الله على حقيقته، مبنى ومعنى ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَى يَنصُرُهُ...﴾ [الأحزاب: ٣٣] ﴿ وَلَيَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ...﴾ [الحج: ٤٠].

### 告告告

والآن هيا بنا إلى «عين جالوت»... المعمركة ..، التى تذكرنا بـ «حطين» و«اليرموك» و«القادسية»، وغيرها من معارك الإسلام الخالدة .

# معركة « عين جالوت » :

ذكرنا فيما سبق أن الأمير «بيبرس» قد عاد إلى مصر مع مجموعة من أمراء المماليك ، بعد أن طوفوا في الديار الشاميَّة دون أن يستقروا في مكان معين وهؤلاء وإن كانوا قد فعلوا ذلك حقدًا على « قطز » وتوليه السلطة في «مصر»، إلا أنهم في نفس الوقت كانوا في غيرة شديدة على الإسلام وأهله، يريدون أن يكونوا في جيش قوى يستطيع أن يجابه الهجمة المغولية على أقطار الإسلام؛ إلا أنهم لم يوفقوا إلى القائد الذي يتخذ هذا القرار، سواء في «دمشق» أو «حلب» أو «حماه» أو «الكرك»...

وكانت فاجعة سقوط «دمشق» من أعظم المؤثرات على نفوسهم!!! وفى نفس الوقت نقطة الانطلاق لمعركة «عين جالوت» الفاصلة الحاسمة !!! فكف كان ذلك ؟

يحدثنا «ابن كثير » \_ رحمه الله \_ فى «البداية والنهاية» عن ذلك فيقول (١٠): - الرسل «هولاكو» \_ وهو نازل على «حلب» \_ جيشًا مع أمير من كبار دولته يقال له: «كتبغا»، فوردوا «دمشق» فى آخر شهر «صفر » \_ (٣٥٨)هـ، فأخذوها سريعًا من غير نمانعة ولا مدافع ، بل تلقاهم كبارها بالرحب والسعة .

وقد كتب « هولاكو أمانًا لأهل البلد فقرئ بـ « الميدان الأخضر» (٢) ونودى به في البلد ، فأمن الناس على وجل من الغدر ـ كما فعل بأهل « حلب » ـ ؛ هذا . . . والقلعة (قلعة دمشق) بمـ تنعة مستورة ، وفي أعاليها المجانيق منصوبة والحال شديدة ، فأحضر التتار منجنيقًا يحمل على عجل والخيول تجرها، وهم راكبون على الخيل، وأسلحتهم على أبقار كثيرة؛ فنصب المنجنيق على القلعة من غربيها، وخربوا حيطانًا كثيرة وأخذوا حجارتها ورموا بها القلعة رميًا متواترًا كالمطر المتدارك فهدموا كثيرًا من أعاليها وشرفاتها، وتداعت للسقوط ـ وذلك في نصف «جمادي الأولى» من هذه السنة ، وقـ تلوا المتولى بها « بدر الدين بن قـ راجا » و «نقـ يبها» «جمال الدين بن الصيرفي الحلبي» ، وسلموا البلد والقلعة إلى أمير منهم يقال له: «إبل سيان» ـ وكان معظمًا لدين النصاري ـ فاجتمع به أساقفتهم وقـسوسهم، فعظمهم وذهب طائفة من النصاري إلى «هولاكو» في حلب ـ وأخذوا معهم هدايا و تحفيًا ، وقدموا من عنده ومعهم أمان (فرمان) من جهته .

ودخلوا من باب « توما » ومعهم صليب منصوب ، يحملونه على رءوسهم ، وهم ينادون بشعارهم ويقولون : ظهر الدين الصحيح، دين المسيح ؛ ويذمون الإسلام وأهله . . ، ومعهم أوان فيها خمر ، لا يمرون على باب إلا رشوا عنده خمرًا ، وقمائم ملآنة خمرًا يرشون منها على وجوه الناس وثيابهم ، ويأمرون كل من يجتازون به في الأزقة والأسواق ، أن يقوم لصليبهم . . . .

ودخلوا من «باب الحجر» عند رباط الشيخ «أبي البيان» ورشوا عنده خمراً وكذلك على باب مسجد «درب الحجر» الصغير والكبير؛ واجتازوا في السوق حتى

<sup>(</sup>۱) (ج : ۱۳) (ص : ۲۳۲) ـ بتصرف ـ

<sup>(</sup>٢) و الميدان، من أهم أحياء مدينة دمشق، ولا يزال قائمًا حتى اليوم.

وصلوا «درب الريحاني» أو قريب منه ، فتكاثر عليهم المسلمون فردوهم إلى سوق «كنيسة مريم» .

فوقف خطيبهم إلى دكة دكان في عطفة السوق، فمدح دين النصارى وذم دين الإسلام وأهله؛ ثم دخلوا بعد ذلك إلى «كنيسة مريم» وكانت عامرة . . . ، وكان هذا سبب خرابها .

ودخلوا إلى الجامع بخمر ، وكان في نيستهم ـ إن طالت مدة التتار ـ أن يخربوا كثيرًا من المساجد وغيرها . ].

### 杂杂章

هذه \_ عزيزى القارئ \_ صورة من صور الحقد الصليبى على الإسلام، فما أن تتاح لأهله الفرصة حتى يبدو ما فى داخل نفوسهم تجاهه، نذكر ذلك دون مبالغة أو إثارة؛ وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

ونعود إلى متابعة رواية «ابن كثير» \_ رحمه الله \_ فيقول: [ولما وقع هذا في البلد اجتمع قـضاة المسلمين والشهـود والفقهاء، فدخلوا القلعـة يشكون هذا الحال إلى متسلمها «إبل سيان» فأهينوا وطردوا وقدم كلام رؤساء النصارى عليهم .

وهذا كان في أول هذه السنة، وسلطان الشام «الناصر بن العزيز» \_ الأيوبى \_ ؛ وهو مقيم في «وطأة برزة» ومعه جيوش كثيرة من الأمراء وأبناء الملوك ليناجزوا التتار إن قدموا عليهم. وكان في جملة من معه الأمير «بيبرس \_ البندقدارى» في جماعة من المماليك البحرية ؛ ولكن الكلمة بين الجيوش مختلفة غير مؤتلفة . . . ، وقد عزمت طائفة من الأمراء على خلع «الناصر» وسجنه ومبايعة أخيه \_ الملك الظاهر «على» \_ ؛ فلما عرف «الناصر» ذلك، هرب إلى القلعة وتفرقت العساكر شذر مُذَر، وساق الأمير «بيبرس» في أصحابه إلى ناحية «غزة»، فاستدعاه الملك المظفر « قطز » إليه، واستقدمه عليه، وأقطعه ناحية «قليوب» وأنزله بدار الوزارة، وعينه ( أتابكاً ) قائداً للعساكر وعظم شأنه لديه ] .

اشتدت وطأة التتار على البلاد الشامية بأسرها ، قتلاً ونهبًا وسلبًا وتدميرًا...، ولم يبق أمامهم سوى مصر ...، فعزموا على غزوها .

فأرسل «هولاكو» \_ وهو نازل بـ «حلب» \_ رسالة إلى الملك المظفر «قطز» يتهدده ويتوعده فيها إن لم يسلم إليه ويستسلم، ولقد جاء في الرسالة:

[من ملك الملوك شرقًا وغربًا، القائد الأعظم، باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء. يعلم الملك «المظفر قطز» الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم، ينعمون بأنعامه، ويقتلون من كان لسلطانه بعد ذلك؛ يعلم الملك «المظفر» وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية، وما حولها من الأعمال، أنا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه، وسلطنا على من حل به غضبه؛ فلكم في جميع البلاد معتبر، وعن عزمنا مردجر، فاتعظوا بغيركم، وأسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء، فتندموا ويعود عليكم الخطأ؛ فنحن ما نرحم من بكي ، ولا نرق لمن اشتكى؛ وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد، وطهرنا الأرض من الفساد، وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا الطلب؛ فأي أرض تؤويكم؟ وأي طريق تنجيكم ؟ وأي بلاد تحميكم؟ فمالكم من سيوفنا أرض تؤويكم؟ وأي طريق تنجيكم ؟ وأي بلاد تحميكم؟ فمالكم من سيوفنا خلاص، ولا من مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق، وسهامنا خوارق، وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالجبال، وعددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع، والعساكر لدينا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع . . . ] إلى أن يقول :

[ أسرعوا برد الجواب قبل أن تضرم الحرب نارها وترمى نحوكم شرارها، فلا تجدون منا جاهًا ولا عزًا، ولا كافيًا ولا حرزًا، وتدهون منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم منكم خاوية ؛ فقد أنصفناكم إذ راسلناكم ، وأيقظناكم إذ حذرناكم ، فما بقى لنا مقصد سواكم ، والسلام علينا وعليكم وعلى من أطاع الهدى وخشى عواقب الردى، وأطاع الملك الأعلى ] (٢٠١)

<sup>(</sup>١) (صبح الأعشى) (القلقشندى) (ج: ٨) (ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٢) ( السلوك ) ( المقريزى ) ( ج: ١) القسم الثاني ( ص: ٤٢٧ ـ ٤٣٨ ) .

كانت رسالة « هولاكو » هذه إنذارًا وتحذيرًا . . . وخطرًا على البلاد كبيرًا .

ولم يكتف بما فعل بل أرسل جيشًا كثيفًا، فيه العدد والعدة، مع قائده «كتبغا»، الذى كان نازلاً في «بعلبك» (١)، باتجاه «غزة» لدخول «مصر»، إذ لم تكن رسالته إلا نوعًا من التضليل والتمويه.

### 春春春

وصل هذا الكتاب إلى الملك المظفر « قطز » فما اضطرب ولا خشى ولا تزعزع..، ثم جمع الأمراء، وشاورهم فى الأمر كى لا ينفرد باتخاذ القرار، فيرمى بالتسلط ..، فتردد بعضهم أول الأمر فى الخروج لملاقاة العدو ..، الذى أرهب القلوب وأطاش العقول، وزرع الرعب فى النفوس ..، لكن الملك «قطز» اتخذ قراره فى الحال، وقد رأى فى بعض أمرائه تشجيعًا وتصميمًا، خصوصًا الأمير «بيبرس» ؛ فأمر بقتل هؤلاء الرسل، ثم تعليق رؤوسهم على «باب زويلة» (٢)، إرهابًا للعدو وحفزًا لنفوس قادته وجنده ؛ ثم أمر بالتجهز للخروج إلى « الصالحية » .

ولما كان يوم الاثنين الخبامس عشر من شهر «شعبان» سنة (٦٥٨)هـ ؛ خرج الملك المظفر «قطز» بعسكر مصر، ومن انضم إليهم من عسكر الشام والعرب والتركمان وغيرهم من قلعة الجبل، قاصدين «الصالحية» .

ولما بلغوها طلب « قطز » الأمراء، وأمرهم بمتابعة المسير فامتنعوا فقال لهم: [يا أمراء المسلمين..، لكم زمن تأكلون أموال بيت المال، وأنتم للغزو كارهون..، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين ](٣)

ولقد كان لهذا القول أثره في نفوس أمراء المماليك الذي امتنعوا أول الأمر عن الخروج من «مصر» إلى «الصالحية» للدفاع ثم تجابنوا عن الزحف لملاقاة العدو وصده . . .

<sup>(</sup>١) إحدى مدن ( البقاع ) اللبناني الشهيرة .

<sup>(</sup>٢) (السلوك) (المقريزى) (ج: ١) القسم الثاني (ص: ٢٩٤)

<sup>(</sup>٣) ( السلوك ) ( المقريزي ) ( ج : ١ ) القسم الثاني ( ص : ٤٢٩ ) .

فلم يكد ينتهى «قطز» من كلمته حتى ثارت حميتهم ونخوتهم، واتفقوا جميعًا على مهاجمة هذا العدو الغاشم، ودفعه عن البلاد ورفع أذاه عن العباد.

وعهد الملك المظفر «قطز» إلى الأمير «بيبرس» أن يتقدم إلى بلاد الشام مع طليعة من العسكر ليقف على أخبار التتار وأحوالهم ويستكشف. ! وكان «بيبرس» مقدامًا ، شجاعًا، مغامرًا..، يتقن فن الحرب..، يعرف كيف يقاتل، ومتى يقاتل، وأين يقاتل..، فتقدم بجنده حتى وصل إلى «غزة»...، وهناك ضرب ضربته الأولى، وأجبر حاميتها من التتار على الفرار وإخلاء البلد، فاستولى عليها وطهرها.. وأعدها لتكون قاعدة انطلاق داخل الأرض والديار الشامية، ثم لبث ينتظر وصول «قطز»...

ولم يطل انتظاره، إذ وافاه السلطان، الملك المظفر «قطز» بالعساكر والأمراء، ثم انطلقوا جميعًا نحو الشمال، على طول خط الساحل، حتى بلغ «عكا» \_ وكانت لا تزال في أيدى الفرنجة من الصليبيين \_ فأخذ عليهم العهد أن لا يتحالفوا مع عدوه، ويلتزموا الحياد، ففعلوا .

### \*\*\*

وكان جيش التتار الذى بلغه مقتل الرسل، وعزم «قطز» على المواجة والمجابهة، قد ثار وانتشر، وخرج كالإعصار \_ قاصدًا الديار المصرية ، يغلى حقدًا ويفور غيظًا، يكتسح كل شيء في طريقه.

#### 经数数

والتقى الجيشان عند «مرج بيسان» فى مكان يسمى بـ «عين جالوت» . . . وكان ذلك يوم الجمعة فى الخامس والعشرين من شهر «رمضان» عام (٦٥٨) هـ .

استمرت المعركة ثلاثة أيام، كانت الرحى فيها شديدة الوطء على الطرفين، ورغم قلة عدد جند الإسلام أمام كثافة جيش التتار، وعدته الحربية، وضراوة قتاله..، فإن شجاعة القائد المظفر «قطز» وبسالته، ومغامرات قائده «بيبرس» واندفاعاته، جعلت جند المسلمين في غاية الحمية، لا يخشون بأسًا ولا رهقًا.

وصمدوا في وجه العدو صمود الأبطال ، وأظهروا من حسن البلاء ما يذكر بأمجاد الأوائل والسابقين، ـ رضوان الله عليهم ـ .

وكان للخطة الحكيمة التى وضعها «قطز» مع قائده «بيبرس» أشد الوقع على العدو المغتر ، الذى كان يفاجأ بين الحين والحين من سير المعركة بمفاجآت لم يعهدها من قبل . . . ، ، مما أوقع البلبلة فى صفوفه وأثر على اندفاعه .

ومما زاد فى حماس جند المسلمين يومئذ مقتل فرس الملك المظفر «قطز» ثم وقوفه راجلاً فى قلب الميدان، يقاتل عن اليمين وعن الشمال. . وينادى على الجند بأعلى صوته: واإسلاماه . . ! ؛ واإسلاماه . . !

فلما رآه بعض الأمراء على تلك الحال ترجل عن فرسه وحلف على السلطان ليركبنَّها .

> فامتنع وقال لذلك الأمير: ما كنت لأحرم المسلمين نفعك..! وظل كذلك في موقعه إلى أن جئ بفرس آخر، فامتطاه وتابع القتال.

### هنزيهة التتار

وتمكن أحد أمراء الجيش الإسلامي من الوصول إلى قائد التتار «كتبغا» فأرداه قتيلاً، بعد مبارزة لم تدم طويلاً وحز رأسه ورفعه على رمحه..، وهنا سقط في أيدى الأعداء، فانقلبوا منهزمين وولوا مدبرين، وتشتتوا لا يلوون على شيء ...

وتبعهم جند المسلمين يضربون أقفيتهم ويستولون على ما يخلفون من مغانم وأسلاب، في طول البلاد الشامية وعرضها. . . من دمشق إلى بعلبك إلى حمص إلى حماه إلى حلب، حتى بلغ أقصى البلاد والديار الشامية، وأعاد لكل منها ما خلفته يد التتار من دماء وتخريب وإضعاف .

ولقد استقبل الملك المظفر « قطز » في كل البلاد بأعظم مظاهر التكريم والحفاوة والترحيب، خصوصًا أنه قد خلصهم من خطر داهم عانوا منه الأمرين .

# بين قطر وبيبرس:

وكان الملك المظفر «قطز» قد وعد قائده ورئيس أتابكه الأمير "بيبرس" بولاية «حلب» ...، لكن «قطز» لم يف بوعده، وأعطاها لـ «علاء الدين بن بدر الدين لؤلؤ» لأسباب سياسية منها ضمان تأييد «علاء الدين» له، وعدم خروجه عليه، ومنها معرفته بطموحات «بيبرس» وتطلعاته، فقد يجعل من «حلب» قاعدة له ينطلق منها إلى الديار الشامية، ثم يهدده هو في عقر داره، في مصر ؛ ومنها أن يجعل «بيبرس» تحت جناحه يطويه، فلا يغيب عن ناظريه، لأنه ـ أيضًا ـ يدرك انفلاتات «بيبرس» وتحركاته المريبة بين الحين والحين .

لكنه لم يحسب حسابًا لغدر «بيبرس»!!؟

华华华

# نهاية الهلك المظفر سيف الدين «قطر»:

وعاد الجيش المنتصر إلى مصر، وفى الطريق عند «الصالحية» كانت نهاية «قطز». فلقد أضمر «بيبرس» ومن معه من أمراء المماليك الخلاص من «قطز»، لأنه بدا لهم أنه لا يريد لأحد منهم أن يكون ذا شأن رغم تفانيهم معه وأمامه. واتفقوا على الكيفية . .! الطريقة التي يتم بها الخلاص .

وخرج «قطز» ذات يوم من معسكره فى «الصالحية» للصيد، ترويحًا عن نفسه، ومزاولة لهوايته التى ألفها منذ نعومة أظافره، فلما عاد ودخل خيمته جاءه الأمراء المماليك وعلى رأسهم «بيبرس» يسلمون عليه، ثم طلب إليه «بيبرس» أن يعطيه بعض أسرى التتار، فأنعم عليه «قطز» بامرأة من سبى التتار، فما كان من «بيبرس» إلا أن تظاهر فى تقبيل يد السلطان، ثم انقض عليه بسيفه، وتبعه الأمراء الآخرون، حتى أجهزوا عليه ـ رحمه الله ـ.

وكان ذلك في شهر « ذي القعدة » سنة ٦٥٨ » هـ .

ويقول « ابن كثير » :

[ ودفن بالقصر ، وكان قبره يزار ، فلما تمكن « الظاهر » «بيبرس» من الملك بعث إلى قبره فغيب عن الناس ، وكان لا يعرف بعد ذلك ، قتل يوم السبت السادس عشر من ذى القعدة ـ رحمه الله ](۱) وهكذا طويت صفحة بطل من أبطال الفتح الإسلامى ، سيف الدين « قطز » ، ليبدأ صفحة جديدة مع الملك الظاهر ركن الدين «بيبرس» البندقدارى .

李章章

<sup>(</sup>١) ( السلوك ) ( المقريزي ) ( ج : ١ ) القسم الثاني ( ص : ٢٦٩ ) .

# ٩- الظاهر بيبرس

# عزيزى القارئ:

لا شك أنك تسمع بـ «حى الظاهر» و«مسجد الظاهر » و«ميـدان الظاهر» فى مصر ( القاهرة ) . . . !

وأرجو أن تكون قد سمعت بـ «المكتبة الظاهرية» في «دمشق» ـ سوريا ـ كلها ـ جميعًا ـ منسوبة إلى الملك « الظاهر» «بيبرس البندقداري» أحد أعلام ورموز وأبطال الفتح الإسلامي .

ولئن قدر للسلطان الناصر «صلاح الدين -يوسف- الأيوبى» أن يحمل لواء جهاد الصليبيين الذين غزوا الديار الإسلامية، وأقاموا فيها ممالك لهم على مدى عشرات السنين، ثم كان استيلاؤهم على «بيت المقدس» فاجعة الفواجع، ونكسة الدهر للمسلمين.

ولئن قدر لهذا السلطان أن يهزمهم ويكسر شوكتهم في معركة «حطين»، ويطهر «بيت المقدس» من رجسهم ودنسهم، وكذلك بقاعًا أخرى من أرض الإسلام . . .

ولئن قدر للسلطان «المظفر» «سيف الدين ـ قطز» أن يتصدى لأعظم وأخطر هجمة شرسة تعرضت لها البلاد الإسلامية؛ فيقف في وجه التتار، الذين دمروا «بغداد» عاصمة الخلافة، وجعلوها أرضًا بلقعًا، ثم عاثوا هنا وهناك، يسفكون الدماء، ويهتكون الأعراض، ويهلكون الزرع والضرع . . .

لئن قدر لهذا السلطان «قطز» أن يصد إعصارهم، ويخضد شوكتهم ويلقنهم درسًا قاسيًا بليغًا في معركة «عين جالوت» . . .

فإن القدر كان يدبر ويهيىء للمسلمين رجلاً فذاً على غرار «الناصر» و«المظفر» ليحمل الراية من بعدهما ويقود على مدى عشر سنوات ـ تقريبًا ـ أعظم معركة تطهير لديار الإسلام من بقايا ورواسب «الصليبيين» و«التتار» على حد سواء...

ذلكم الرجل هو الملك «الظاهر» \_ "بيبرس البندقداري» .

يقول الأستاذ الدكتور: جمال الدين سرور في كتابه القيِّم «دولة الظاهر بيبرس في مصر » (١):

[ إن أهم ما تميز به عصر «الظاهر بيبرس» في مصر تطور الحضارة فيه، وظهورها بمظهر يعتبر نواة لنهضة دولة المماليك، فإلى جانب ما نلمسه من تقدم في نظم الإدارة والحكم، يتجلى لنا انتعاش الحياة الاقتصادية، بفضل ما بذله «بيبرس» من جهود موفقة في سبيل تنمية موارد الثروة، كما نلحظ عناية كبيرة بإعداد القوات البرية والبحرية، واهتمامًا بإقامة المنشآت؛ وفضلاً عن ذلك. . . فإن هذا العصر أظهر لنا شخصيات بارزة في نواحي العلم والأدب، كان لها أثر كبير في ازدهار الحياة الثقافية في مصر ].

**非非非** 

### أصله ونشأته :

عزيزى المقارئ: تسمع الآن وتقرأ عن حرب «الشيشان» بين جمهوريتها الإسلامية الصغيرة وبين دولة «روسيا»، بعد أن كانت كلاهما جزءًا لا يتجزأ من «الاتحاد السوفياتي» . .

وجمهورية «الشيشان» جمهورية إسلامية تريد أن تأخذ حقها في الاستقلال، شأنها شأن كثير من الجمهوريات التي كانت تُكون «الاتحاد السوفياتي» أمثال: «ليتوانيا» و«وأستونيا» و«أذربيجان» و«قيرقيزيا» و«كازاخستان» وغيرها . . .

لكن التسلط «الروسى» يأبى عليها ذلك، ولأكثر من سبب...، وهذا الموضوع ليس بحثنا اليوم، إذ قد يخطر على ذهنك سؤال: ما الرابط بين الحديث عن الملك الظاهر «بيبرس» للبندقدارى \_ وبين حرب الشيشان ؟

<sup>(</sup>١) قدولة الظاهر بيبرس في مصر ٤ ـ ص (٢٦).

فنقول \_ مستعينين بالله عنز وجل \_ بأن «بيبرس» كان أصله من تلك البلاد، التي عُرفت مرة باسم بلاد «القيفجاق»، أو بلاد «القوزاق» مرة أخرى؛ كما عُرف شعبها باسم «الشراكسة» ؛ ويعتبرون على مدى التاريخ من أشرس وأشجع المقاتلين .

وهذه البلاد تقع على حوض نهر «الفولجا» التى حول بحر «قزوين»؛ أو بحر «الخزر» كما جاء فى كتب التاريخ الإسلامى. هناك وله ونشأ، وقضى شطرًا من حياته الأولى؛ وعلى أثر هجوم المغول على هذه البلاد سنة (٦٤٠) هـ وقع فى السبى، وبيع لأحد تجار الرقيق، الذى حمله إلى «حماه» ليبيعه فى أسواقها على أرجح الأقوال؛ لكن صاحب «حماه»: «الملك المنصور محمد» لم يعجبه «بيبرس»، فقد كان فى إحدى عينيه بياض، فرده على بائعه الذى نقله إلى «دمشق» وهناك اشتراه الأمير «علاء الدين أيدكين» - البندقدارى - مملوك الملك الصالح «نجم الدين أيوب»؛ فلما عاد هذا الملك إلى مصر بعد الإفراج عنه من الحبس، حمله معه؛ ثم انتقل «بيبرس» إلى خدمة الملك «الصالح» نفسه .

ومن ثم بدأت شخصية «بيبرس» تأخذ دورها على مسرح الأحداث بصورة مؤثرة وفاعلة، وبارزة في نفس الوقت، مما لفت إليه الأنظار، وجعله في مقدمة أمراء المماليك؛

[بدأ «بيبرس» على أثر انتقاله إلى ملك الملك «الصالح» حياة جديدة تغاير تمام المغايرة ما كان عليه في حياته الأولَى، من يوم أن وصل إلى بلاد الشام، فقد اتخذه الملك «الصالح» سنة (٦٤٤) هـ، رئيسًا لإحدى فرق حرسه الخاص، لما رآه فيه من الهمة الشماء والفطنة والـذكاء، وظل يرتفع ذكره ويسمو قدره ويتدرج في المناصب حتى أصبح قائدًا لفرقة المماليك التي كان لها الفضل الأكبر في صد حملة «لويس التاسع» عن مصر آ(١)

وما زال «بيبرس» يقدم خدماته ويعلو شأنه في كل ميدان حتى تولى «عز الدين \_ أيبك» سلطنة مصر، بعد وفاة الملك «الصالح» وزواج «أيبك» من «شجرة الدر» \_

<sup>(</sup>١) المقدمة : (ص: ٣) \_ نشر : دار الفكر العربي (القاهرة) .

زوجة «الصالح» \_! ولقد كان «بيبـرس» بذكائه وطموحه الذي لاحد له يسعى لأن يكون صاحب الشأن المطلق، وينتظر الفرصة المواتية .

فلما قضى «أيبك» على الأمير «أقطاى» \_ أحد فرسان وأمراء المماليك الأشداء \_، وقامت ثورة المماليك، تريد الثأر قضى عليها «أيبك» أيضًا، ثم هرب أكثرهم من «مصر» ناجين برؤوسهم، محاولين الكرة على البلاد، من خلال صاحب الشام أو صاحب حماة أو صاحب المكرك.! لا فرق عندهم فى ذلك، بل المهم هو الشأر لأنفسهم، واستخلاص البلاد لأيديهم ومن هنا بدأت رحلة التشرد والعذاب والمؤامرات ...

وكان على رأس هؤلاء الأمراء المماليك «بيبرس» البندقداري -!

ولا أريد أن أكرر هنا ما سبق وذكرته في الكتابة عن « قطز » فيما يتعلق بتطور الأحداث التي عاشها « بيبرس» أثنائها من تباعد ونفرة وتشرد وتآمر، ثم التقاء في «عين جالوت» على محاربة التتار، وانتصار المسلمين، بفضل من الله ورحمة، ورد عادية هؤلاء عن ديار المسلمين، بعدما أفحشوا ودمروا، وأبادوا وأهلكوا.

ثم كان الافتراق النهائي بين «بيبرس» و«قطز» ودخول «بيبرس» في مرحلة السلطان والملك . . . !

وهناك سؤال يَسْتَـوْقف الدارس لشخصيـة «بيبرس»: هل كان ميـالاً بطبعه إلى سفك الدمـاء وإلى الغدر؟ وللإجـابة يجب التوقف عـند كثيـر من المؤثرات التى أفرزت الأحداث، والتى من جرّائها نُسب إلى «الظاهر» ما نُسب . . .

نعم . . لقد كانت في طبعه شدة وحزم وذكاء، يترقب الفرص لضرب الخصم والخلاص من العدو . .

ولعل الحالة السياسية والاجتماعية في عصره ـ من قبل ومن بعد ـ كانت ذات أسلوب معين وطابع عام، لم يسلم منه أحد عمن كانت له طموحات في الإمارة والحكم .

ونحن . . . وخلال الحديث عن فترة حكمه ، لا يسعنا إلا أن ننصف الرجل ، - فقد أدى خدمات جلى لأمة الإسلام ، فى مختلف أقطارها ، كما أكمل الرسالة التى بدأها [ نور الدين «محمود آل زنكى»] ، وتابعه عليها صلاح الدين «يوسف ابن أيوب» ؛ فى دحر «الصليبين» ، ثم قتال التتار ، وتثبيت أركان الدولة ، ليس فى مصر وحدها ، ولكن فى الديار الشامية \_ أيضًا \_ ؛ وفى الحجاز . . وفى بلاد «النوبة» التى استعصت على كثيرين من أمراء الفتح . . . ، ليس تثبيتًا سلطويًا فى قط . . . بل إصلاحيًا فى الإدارة والمال ورقى الحياة العلمية والأدبية ، ونقلة حضارية بعيدة المدى .

ومنذ عام (٦٥٨) هـ ؛ منذ أن تولى «الظاهر» السلطنة حتى وفساته عام (٦٧٦)هـ كان دائم الحركة، لتثبيت دعائم الحكم، والقضاء على جيوب العدو من الصليبيين والتتار، والحركات المناوئة.

فضلاً عن أنه كان قبل ذلك دائم الحركة \_ أيضًا \_ فى تطلع مستمر إلى الإمارة، يدفعه طموحه المشبوب بين جنبيه كالنار المتوقدة الملتهبة. .!

وعلى هذا فقد قضى «الظاهر» أكثر سنى حياته فوق متن فرسه وفى يده سيفه . . . خائضًا للمعارك والحروب؛ فليس من عجب أن تصبح سيرة حياته من بعده مادة قصصية تستهوى النفوس وتستميل القلوب، ويسهر الناس فى البيوت والمقاهى يقرءونها \_ مع ما فيها من مبالغات وأغاليط أو يسمعونها من «الحكواتى» مصحوبة أحيانًا بأنغام الربابة، أو حركات الراوى . . !

وكان ذلك إلى عهد قريب .

存在格

### «بین القاهر» و «الظاهر» :

بعد أن تولى «بيبرس» عرش السلطنة بإجماع من الأمراء وبيعتهم له، وصعوده إلى «قلعة الجبل»؛ اختار لنفسه لقب الملك «القاهر» - ركن الدين بيبرس

البندقدارى \_، لكن وزيره «زين الدين بن الزبيسر» أشار عليه بتغيير اللقب، وقال له: ما تلقب به أحد فأفلح . . . ، فاستمع «بيبسرس» لمشورته، وتلقب بالملك «الظاهر».

杂谷杂

# الإصلاحات الداخلية :

بدأ «الظاهر» أول ما بدأ من أمور الإصلاحات الداخلية بتقريب الأمراء واستمالتهم إليه، بمنحهم الإقطاعات الواسعة، ثم أعاد ترتيب الناحية الإدارية بتولية وتنصيب الأمراء، الذين يريدهم أن يكونوا ساعده وعضده، يستقوى بهم، ويركن إليهم

فعين الأمير «فارس الدين أقطاى المستغرب» «أتابكًا» للعساكر (قائدًا عامًا)، وعين الأمير «بدر الدين الخازندار» نائبًا للسلطان، وفوض إليه جميع الشؤون الإدارية والتنظيمية؛ كما عين الأمير «تاج الدين ـ ابن بنت الأعز» على ـ قضاء مصر ـ .

كما عزل الوزير « زين ألدين بن الزبير » وولى مكانه « بهاء الدين بن حنا » . ثم اتجه إلى الشعب . . .

فأبطل كل ما استحدثه «قطز»(۱) من ضرائب ومكوس. ، فتنفس الناس الصعداء، وحمدوا له ما أنزله عن كواهلهم من أثقال؛ ثم جمع إليه كل المماليك البحرية الذين تفرقوا في البلاد بعد مقتل الفارس «أقطاى» - أيام «أيبك»، خشية أن يعيثوا في الأرض فسادًا، ويرهقوا الناس بالإتاوات. . . أو البطش؛ وقد نجح في ذلك؛ فاكتسب الأمراء إلى جانبه، وأمن ثورتهم، واستفاد رضى الناس كذلك.

وأصبحت القاعدة الشعبية العريضة، بمن عليها من الأمراء تتوجه بالحب والشكر والطاعة للسلطان «الظاهر» وبكل الولاء أيضًا.

杂杂杂

<sup>(</sup>١) دولة الظاهر بيبرس في مصر ٤ \_ ص (٢٦).

# محاولات پائسة :

وحاول بعض أصحاب الإقطاعات من الملوك والأمراء خارج مصر القيام بالاستقلال بما في أيديهم، ونزع الطاعة...، وكان «علم الدين سنجر الحلبي »- صاحب دمشق- أول الشائرين المنشقين، وهذه في نظر الملك « الظاهر » بادرة يجب أن تقمع حتى لا تتكرر فإن وحدة الأمة خير ضمان لرد عاديات الأعداء من التتار ومن جيوب الصليبين الذين ما يزالون يحاولون الإبقاء على وجودهم في ديار الإسلام.

فجهز جيسًا بقيادة «عـلاء الدين ـ أيدكين البندقـدارى» وأرسله إلى «دمشق» وكان ذلك في شهر «صفر» (٦٥٩)هـ، فالتقى بجيش «الحلبي» ظاهر «دمشق»، فتغلب عليه، وفر «الحلبي» وأتباعه إلى قلعة دمشق يحتمون بها، ثم اتخذوا ظلام الليل سـتـارًا وفروا هاربين إلى «بعلبك» فلحـقهـم جند «الظاهر» فأمـسكوا بـ «الحلبي» وأتباعه وعادوا به إلى «مصر» حيث اعتقل بها إلى أن مات.

\*\*\*

# وعلى نفسها جنت «براقش» :

وكذلك كانت محاولة «علاء الدين بن بدر الدين لؤلؤ» صاحب «حلب»، الذى ولاه «قطز» عليها بدلاً من الظاهر «بيبرس» بعد الانتصار في «عين جالوت». .!

فقد قام هو الآخر بمغامرة فاشلة قضت عليه؛ فقد غرته نفسه ذات يوم، وهو الذى سار فى الحكم سيرة سيئة كرهه الناس من أجلها..، فقد بلغه أن جموعًا من التتار تريد الاستيلاء على «البيرة» فجهز ثلة من الجند لمواجهة هذا الزحف، ولم يستمع لنصيحة أحد من أصحاب المشورة، بضرورة تكثيف الجند..، فسرعان ما وقعت الهزيمة بجند «علاء الدين» وأبيدوا عن آخرهم..، فثار الناس والأمراء فى «حلب» وقبضوا على «علاء الدين» واستولوا على السلطة، وحازوا إليهم كل ما كان اغتصبه من الحقوق ظلمًا وعدوانًا (١) وولوا بدلاً منه «حسام الدين لاجين العزيز» ؛ و أعلموا «الظاهر» بذلك، فوافقهم عليه .

<sup>(</sup>١) يقدر المؤرخون مقدار الثورة بألف من الدنانير الذهبية.

لكن « التتار » أعادوا الكرة...، ففر «حسام الدين» إلى «حماه» وحذروا صاحبها «المنصور» من الخطر الداهم؛ فظن بادئ الأمر أن ذلك خدعة منهم وحيلة، فلما تحقق ذلك، انضم إليهم وساروا جميعًا إلى «حمص»... والتتار من ورائهم.

فلما بلغوها أجمعوا على لقاء التمار، وجرت المعركة في ظاهرها، فكانت النصرة للمسلمين .

لكن مثل هذه الأحوال من الطفرات والشورات، وغدر الأمراء ببعضهم، وانتقاض المدن الكبيرة، أمثال «دمشق» و«حلب» و«حمص» و«حماه» و«الكرك» لم يهدأ ولم يستقر إلا بعد سنوات من الكفاح، وخروج « الظاهر » بنفسه إلى الشام، وقمع تلك الفتن وتثبيت وتوطيد الأمن، واطمئنانه إلى استقرار الأمور ؛ فإن هناك من الواجبات ما هو أهم، ومن الأخطار ما هو أدهى ؛ لكن تعويل «الظاهر» على إصلاح الوضع الداخلي وتمتين الصلة بين مصر والشام، كان في غاية الحنكة والوعى .

#### the state at

# « الظاهر » والخلافة العباسية

ظلت ديار الإسلام بضع سنوات لا خلافة فيها، منذ أن قتل التتار الخليفة العباسي في بغداد واحتلوها وأبادوا معالمها. . . (٦٥٨)هـ

مضى «أيبك» و«شجرة الدر» و«قطز»...، وكسرسى الخلافة فارغًا، وهى تمثل بالنسبة للمسلمين عامة رمزًا دينيًا يشير إلى وحدتهم فى التبعية الدينية على أبسط الفروض \_، مع ما تثيره فى نفوسهم من معانى الإيمان والإسلام .

وكان من شأن الملك «الظاهر» \_ بالإضافة إلى عسكريته الفذة، وحزمه وعزمه، بعيد النظر في الشؤون الإدارية والسياسية، فرأى بثاقب فكره أن يجدد منصب الخلافة، ويبعثه قبل أن ينساه الناس، وإن كانوا يشعرون بأن شيئًا ما ينقصهم في حياتهم كأمة وجماعة .

ولا نريد أن نركب موجة القائلين بأن هذا التصرف من "بيبرس" كان يريد من خلاله كسبًا شخصيًا وزيادة في تثبيت الأقدام في السلطة، ذلك أن "الظاهر" لم يكن ضعيفًا محتالاً، بل كان قويًا ذكيًا مؤمنًا، يحمل علمًا وفقهًا؛ ووجود خليفة للمسلمين ضرورة سياسية ودينية، كما أن وجود خليفة عباسي في "مصر" يقضى على مطامع بذور "الفاطميين" ورواسبهم فيها وفي الديار الشامية أيضًا حيث تتمركز "الإسماعيلية".

واختار «الظاهر» بمحض السصدفة رجلاً اسمه «أحمد بن الإمام الناصر للعباسى - »، كان قد وصل إلى دمشق، فاستحضره إلى «مصر» وخرج إلى لقائه ومعه الوزراء والكبراء والأمراء وحشود الناس، وتقول بعض المصادر إن «اليهود» و«النصارى» قد خرجوا أيضًا للترحيب به .

وما زال «الظاهر» يمشى معه ـ متأخـرًا عنه حتى أوصله بنفسه إلى قلعة الجبل؛ وجلس بين يديه غير متقدم ولا مستعل عليه .

وزيادة فى التوثيق والتوكيد، وتنظيم المقام، عقد الظاهر مجلسًا فى قاعة الأعمدة، دعا إليه القضاة والعلماء والأمراء وسائر أرباب الدولة ليشهدوا بإثبات نسب هذا الخليفة. ثم تمت البيعة .

وضربت السكة باسميهما، على أحد وَجْهَيْها اسم الخليفة، وعلى الوجه الآخر اسم السلطان «الظاهر» ؛ وكذلك كان الدعاء للخليفة على المنابر يتقدم الدعاء للسلطان .

المهم فى الموضوع - عنزيزى القارئ - أن هذه اللفتة البارعة من السلطان «الظاهر» تركت أثرها الطيب الجميل فى كل الديار الإسلامية، وأفاضت على السلطان «الظاهر» شيئًا جديدًا من الأبهة وقوة النفوذ وسعة السلطان.

وزاد فى هذا الشأن ذلك التفويض<sup>(١)</sup> الذى صدر عن الخليف الجديد للسلطان «الظاهر» بالحكم .

杂杂杂

 <sup>(</sup>۱) أورد نص التـفويض: النويرى فى «نهـاية الأرب» (جـ: ۲۸) القسم الأول (ص٢١-٢٨) والمقـريزى فى «السلوك» (جـ۱) القسم الشانى (ص ٤٥ - ٤٧) وأبو المحسن فى «النجوم الزاهرة» (جـ٣) القـسم الثانى (ص ١٨٨) – (١ - ب) .

# الهلك«الظاهر» وبقايا الصليبيين :

كانت الديار الشامية ما تزال مرتعًا لبقايا الصليبيين، المذين كان أكثر تمركزهم على السواحل والثغور، من «عكا» جنوبًا حتى «طرابلس ـ الشام» شمالاً، ثم فى بعض القلاع الداخلية أمثال « شقيف ـ أرنون » و «حصن الأكراد» فى «تل كلخ» وغيرهما .

وكانوا وما يزالون خطرًا يتهدد في كل حين تواصل الديار المصرية والشامية؛ ويؤرق مضجع السلطان «الظاهر» وسلامة حُكْمه.

ومما زاد فى خطورتهم نشأة الدولة التتارية فى « بغداد » ـ والعراق ـ، التى كانت على صلة طيبة بهم ، تمدهم ويمدونها ، تساعدهم ويساعدونها .

إذًا . . . هناك أكثر من جبهة لابد من خوضها ومواجهتها لتأمن البلاد الإسلامية من شرور الطامعين والحاقدين والمغامرين .

ف المهمة صعبة، لكن همة «الظاهر» وأداءه العسكرى والسياسى يستطيع مواجهتها، والتغلب عليها لم بإذن الله ونصره و تأييده .

\*\*\*

#### المناورة

قبل أن يواجه « بيبرس » الصليبيين في الميدان العسكرى عقد عدة محالفات مع الدول المحيطة بمملكته، فتحالف أولاً مع «بركة خان» ـ سلطان مغول «القفجاق» ـ القوقاز ـ ضد خانات فارس والعراق، وتبادل مع «بركة خان» السفارات والبعوث (١٢٦١ ـ ١٢٦٣)م.

كما عقد حلفًا دفاعيًا مع إمبراطور الدولة البيزنطية «ميخائيل باليولوجس». وأيضًا أرسل بعثًا إلى «مانفرد» ملك «صقلية» و«توسكانيا» ليأمن خط التواصل بين الجزر في البحر المتوسط والثغور الشامية .

كذلك تحالف مع سلطان (سلاجقة) الروم .

كان كل ذلك تمهيدًا لبدء الحملة على بقايا الوجود الصليبي في الديار الشامية، -وتطهيرها من رجسهم وأذاهم .

والسبب الذى اتخذه ذريعة لذلك هو كثرة نقضهم للعهود والمواثيق التى كانت قائمة بينه ـ أو بين من سبقه ـ وبينهم؛ وأكثر ما كان يهمه فى ذلك إيذاؤهم لأسرى المسلمين فى أيديهم .

ولعل في إيراد هذه المراسلة التي تمت بين السلطان وأمراء الـصليبيين عندما زحف إليهم وتوسط بلادهم ما يدل على ما سبق بيانه .

ويعُذرنا القارئ الكريم على طول المقالة، إذ لابد من إيرادها كاملة ؛ جاء في كتاب [السلوك]- للمقريزي- (ج١) القسم الثاني (ص: ٤٦٣ ـ ٤٦٤):

[حتى إذا توسطها (أى بلاد الشام، جاءته رسل الصليبيين بكتب يتجاهلون فيها وصول السلطان إليهم، فكتب إليهم كتابًا قال فيه: (إن من يتولى أمرًا فعليه باليقظة، ومن خفى عليه خروج هذه العساكر، وجهل ما عليه الوحوش فى الفلاة، والحيتان فى المياه من كثرتها، التى لعل بيوتكم ما فيها موضع إلا ويكنس منه التراب الذى أثارته خيل هذه العساكر؛ ولعل وقع سنابكها قد أصم أسماع من وراء البحر من الفرنج ومن فى «موقان»(١) من بلاد التتار.

فإذا كانت هذه العساكر تصل جميعها إلى أبواب بيوتكم ولا تدرون !!! فأى شيء تعملون؟)

ولما رأى «الظاهر» مراوغتهم وأنهم أصبحوا يظهرون التمسك بأهداب الهدنة، بعد أن كانوا يكاتبونه بندمهم عليها، أحضر رؤساءهم وقال لهم:

\_ (ما تقولون ؟ . . قالوا : نتمسك بالهدنة التي بيننا . فأجابهم بقوله : لم لا كان هذا قبل حضورنا إلى هذا المكان وإنفاق الأموال التي لو جرت لكانت بحارًا . . ، ونحن لما حضرنا إلى ها هنا ما آذينا لكم زرعًا ولا غيره ؛ وأنتم منعتم الجلب والميرة عن العسكر ، وسيرتم إلينا بدمشق نسخة يمين حلفنا عليها ، وسيرنا

<sup>(</sup>١) إقليم في (أذربيجان) - معجم البلدان.

نسخة يمين لم تحلفوا عليها ؛ وسيرنا الأسارى إلى «نابلس» و«دمشق»، وما سيرتم أنتم أحدًا، وسيرنا رسولاً يعلمكم بوصول الأسرى، فلم تبعثوا أحدًا ولم ترحموا أهل ملتكم الأسرى . . . وقد وصلوا إلى أبواب بيوتكم كل ذلك حتى لا تبطل أشخالكم من أسرى المسلمين عندكم؛ ثم إنا سيرنا رسلاً إلى بلاد (السلاجقة) الروم، وكتبنا إليكم بتسفيرهم في البحر فأشرتم عليهم بالسفر إلى «قبرص»، فأخذوا وضيق عليهم وأتلف أحدهم، هذا مع إحساننا إلى رسلكم؛ وجرت عادة الرسل أنها لا تؤذى. ومازالت الحرب قائمة والرسل مترددة؛ فإن كان هذا بغير رضاكم فإنه نقص في حرمتكم ) ثم ذكرهم بما كان من عفو «الملك الصالح نجم الدين أيوب» عنهم حين خرجوا عليه مع عمه «الصالح إسماعيل بن العادل»، وأخذهم مقابل ذلك مدينتي «صفد» و«الشقيف»، وأنهم غدروا ونصروا العادل»، وأخذهم مقابل ذلك مدينتي «صفد» و«الشقيف»، وأنهم غدروا ونصروا الويس التاسع» وصحبوه إلى مصر . . . ، إلى أن قال :

( وما بالجملة أنتم أخذتم هذه البلاد من «الملك الصالح إسماعيل» لإعانة مملكة الشام وغيرها...، وما أنا محتاج إلى نصرتكم ولا إلى نجدتكم، فردوا ما أخذتموه من البلاد، وفكوا أسرى المسلمين جميعهم فإنى لا أقبل غير ذلك...؛ فقالوا: نحن ما ننقض الهدنة وإنما نطلب مسراحم السلطان في استدامتها ونزيل شكوى النواب ونخرج من جميع الدعاوى، ونفك الأسرى ..)

فلم يقبل السلطان ذلك منهم، وأمر بإخراج رسل الفرنجة ؛ ووجه الأمير «علاء الدين طبرس» إلى كنيسة «الناصرة»، فسار إليها وهدمها، ولم يلق من الفرنجة أى مقاومة .

#### إلى «عكا»:

كانت « عكا» من أمنع مدن الثغور الشامية، بأسوارها وأبراجها، واتصالها بالبحر، ولقد وقفت أكثر من مرة في وجه «صلاح الدين»، فلم يستطع تحريرها واستعادتها؛ وظلت على مدى عقود من السنين من أهم المدن التي استولى عليها الصليبيون؛ وخطرًا يتهدد الديار الشامية .

كل ذلك كان يعلمه الملك «الظاهر»، فصمم على اقتحامها وفتحها؛ فجرد إليها جيشًا، ثم سار بنفسه وحاصرها من جهة البر، (٦١١) هـ؛ وكان أهلها من الفرنجة قد حفروا خندقًا حول «تل الفضول»، بالقرب من «عكا» واتخذوه قلعة يحاربون من فوقه.

رأى "بيبرس" صنيعهم هذا، فلم يمنعه من مهاجمة التل حيث تحصنوا، ولما وصل رتب عساكره بنفسه، وهم الجميع بردم الخندق، وسرعان ما انتهوا منه، واعتلوا التل وانقضوا على الصليبين، ففروا منهزمين إلى داخل المدينة، والجيش يتعقبهم بعد أن هدم الأبراج وأحرق الأشجار... وامتلأ الجو بالدخان.

دخل الصليبون المدينة وأغلقوا أبوابها عليهم، وتحصنوا ؛ لكن كتائب جيش المسلمين بقيادة الأمراء حملوا على الأبواب الواحد بعد الآخر، ثم انقضوا على الصليبيين دفعة واحدة، شتوا فيه شملهم، إذ ألقى فريق منهم في الخنادق، وقتل عدد عظيم، وامتلأت أيدى الجيش الإسلامي بالأسرى والغنائم.

#### \*\*\*

# من «عكا » إلى «قيسارية » و «عتليت » و «حيفا » .

وفى عام (٦٦٣) هـ؛ سار «بيبرس» من مصر إلى الشام على رأس جيش كبير، لمحاربة التتار، فلما بلغته الأنباء بارتدادهم عن «البيرة»، اتجه إلى «قيسارية» ونصب عليها المجانيق ثم اقتحمها، ففر أهلها إلى قلعتها، ثم اضطروا إلى تسليمها، بعد أن استمر الهجوم عليها خمسة أيام، ثم هدمت أسوارها .. وكان « بيبرس» يشارك بنفسه في هدم هذه الأسوار .

ومن موقعه فى "قسيسارية" أرسل جيشًا إلى "عتليت" و"حيفا " أوقع التخريب فيهما، ثم تحول هو نحو قلعة «أرسوف" البحرية، الواقعة جنوبى قيسارية وأخذ فى مهاجمتها، لكن حاميتها دافعت عنها دفاع المستميت، ودام ذلك مدة أربعين يومًا . . . ، وأخيرًا جرت المفاوضة بين الطرفين، فأعطاهم "بيبرس" الأمان على حياتهم، ثم أكرههم على العمل فى تخريب حصونهم بأيديهم .

ولقد أقطع «الظاهر» أمراء الأشاوس إقطاعات واسعة من الأراضى التي كان الصليبيون قد استولوا عليها، بتفويضات موقع عليها من الوزير والخازندار وديوان الجيش؛ وسجل ذلك في صحيفة.

# ثم إلى «حمص» و «طرابلس الشام» و «حصن الأكراد» :

وفي عام (٦٦٤) هـ؛ أغار ملك «أنطاكية» الصليبي على مدينة «حمص» فأرسل «بيبرس» قوة لنجدتها، ثم خرج بنفسه على رأس كل جنده، فلما بلغ غزة أرسل مددًا إلى «حمص»، بقيادة الأميرين: «جمال الدين أيدغدى العزيزى» و«سيف الدين قلاوون الألفى»، فأغاروا على الفرنجة وهزموهم، ثم جاءهم كتاب من السلطان بالتوجه إلى «طرابلس» فساروا على غرة من العدو ونزلوا على «حصن الأكراد»، وأغاروا على ساحل البحر من جهة «طرابلس» واستولوا على بعض القلاع. أما السلطان «بيبرس» فإنه توجه إلى «بيت المقدس» و«الخليل» فزار بعض القلاع. أما السلطان «بيبرس» فإنه توجه إلى «بيت المقدس» و«الخليل» فزار أسيدنا «إبراهيم» عليه السلام وأفاض النعم على حراسه، وأمرهم بعدم السماح لأهل الذمة بزيارة هذا المكان المقدس.

# إلى « صَفَد » :

ثم اتجه نحو مقصده، فتقدم نحو « عين جالوت »، وأرسل بعض الأمراء فى عدة من العسكر لغزو «صور» و«صيداء»، ثم سار بنفسه إلى «عكا» وأقام بها، حتى يوافيه جنده من مختلف الأنحاء، فجاؤوه وقد حققوا انتصارات هامة وفتوحات عظيمة، محملين بالغنائم، فزحف بهم جميعًا إلى «صَفَد».

فحاصرها حصارًا شديدًا، واستمرت المعارك بينه وبين حاميتها طيلة ثلاثة أسابيع، وكانت حامية طاحنة، وأبلى الطرفان فيها أعظم البلاء، ولم تلبث أن سقطت، فطلب قائد الفرسان الأمان، وأن يرحلوا إلى "عكا" سالمين، فأمنهم على أن تخرج الحامية من القلعة بغير سلاح ولا عدة حرب وألا يتلفوا ذخائر القلعة .

غير أنهم نقضوا عهد الأمان ونكثوا به، فخرجوا محملين بالسلاح ومعهم بعض أسرى المسلمين \_ على أنهم نصارى \_ !!!

فصادر السلطان ما معهم، وحرر أسرى المسلمين وضرب أعناق المخالفين - جميعًا، عدا اثنين أحدهما أسلم وظل من بعد في خدمة السلطان "بيبرس"، والثاني بعثه رسولاً إلى «عكا» ليخبر الفرنجة بما كان وشاهد؛ فيحذرهم وينذرهم.

ولم يبق «بيبرس» مدينة «صفد» على ما هى عليه من الخراب والدمار، لكنه أعاد بناءها ورقَّمَ أسوارها وأبراجها، وجدد فيها ووسمها وزينها بآيات قرآنية كريمة تدل على انتصاراته منها ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الانبياء: ٥٠١]، ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلُحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

وجاء في كتاب (نهاية الأرب) لـ (النُويْري) ما نصه :

(ولم يزل بنفسه يجتهد ويجاهد حتى عوض عن الكنائس بالجوامع والبيع بالمساجد، وبدل الكفر بالإيمان والناقوس بالأذان والإنجيل بالقرآن ووقف بنفسه التي هي أعز النفوس - حتى حمل تراب خنادقها وحجارتها منه ومن خواصه على الرؤوس، سلطان الإسلام والمسلمين. . . سيد التتار، فاتح القلاع والحصون والأمصار، وارث الملك، سلطان العرب والعجم والترك، إسكندر الزمان صاحب القرآن، أبو الفتح «بيبرس» قسيم أمير المؤمنين) (١)

#### المتابعة :

واستمر السلطان «بيسبرس» في متابعة الجهاد ضد الإمارات، والقلاع والحصون الصليبية الممتدة على طول السواحل الشامية، لا يكف عن غزوها ومحاربة من فيها وإخراجهم منها.

ولقد رغب بعضهم فى المصالحة والمسالمة، فعقد معهم العقود والمواثيق التى تحد من سلطانهم، وكان أهم ما يرغب فيه ويهتم به هو تحرير أسرى المسلمين الذين هم فى أيديهم .

<sup>(</sup>١) (جـ ٢٨) القسم الأول (ص: ١٣٦ – ١٣٨).

وكانت قلعة «الشقيف»<sup>(۱)</sup> من أهم الحصون التى يحرص الصليبيون على بقائها فى أيديهم، ولقد رفض أصحابها الدخول فى الأمان .

والقلعة تقع على جبل عال، منحوتة فى الصخر، ذات مُنْحدرات صعبة المنال؛ لكن ذلك لم يمنعه \_ أى السلطان \_ من مهاجمتها وحصارها، ورميها بالمجانيق، وقد استخدم فى ذلك ستة وعشرين منجنيقًا، كما استخدم الحيلة فى الإيقاع بين أفراد حاميتها من فرسان «الداوية»؛ إلى أن استسلموا، فاستولى عليها وأخرجهم منها .

ثم تابع زحفه باتجاه الشمال نحو مدينة طرابلس، التي كانت قد تعرضت من قبل إلى مهاجمة فرقة من جنود السلطان يوم استولى على حصن الأكراد \_ وهو بينها وبين مدينة حمص \_ .

وتعتبر «طرابلس» الخطوة الأولى فى الشمال نحو «أنطاكية»؛ أهم الممالك اللاتينية على الإطلاق. فنحن نرى حين نتابع تحركات «بيبرس» العسكرى، أنها مدروسة ومخطط لها، أو كمأنها على خريطة حربية قتالية، هى معركة واحدة مع الصليبين إلا أنها ذات مراحل، مما يوحى أو يعطى انطباعًا بأن السلطان «بيبرس» يتمتع بكفاءة القائد العسكرى الفاتح دون ريب.

وصلها \_ أى طرابلس \_ بجيشه فهاجـم القرى والدساكر والحصون والقلاع التى تحيط بها، فاستولى على الكثير منها، وترك بعضها فى ضعفه. . . ، ثم تابع زحفه إلى الشمال؛ إلى «حمص» وإلى «حماه». . . ، وكانت تحت سلطانه.

وهناك قسم جيشه إلى ثلاث فرق للزحف على بلاد (إقليم) «أنطاكية»، وتولى قيادة إحدى الفرق بنفسه، ونزل بها على «فامية» وعندما وصل السلطان إلى «أنطاكية» وافته جيوشه إلى هناك؛ ثم بدأ الهجوم عليها في رمضان (٦٦٦) هـ؛ وجرى قتال شديد، سالت فيه الدماء غزيرة، ووقع في أيدى المسلمين أسيرًا حامى المدينة، فوسطه السلطان ليكون رسولاً إلى المقاتلين لعلهم ينزعون إلى السلم

<sup>(</sup>١) تقع في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، ولا تزال قائمة حتى اليوم.

ويلقون السلاح، ويحقنون الدماء، لكنهم رفضوا وأبوا واستكبروا وتعالوا - حينئذ لم يجد السلطان بدًا من الضربة القاتلة، فهاجم المدينة هجومًا شديدًا عنيفًا استمر خمسة أيام متواصلة، ثم انقض عليها بجنده وأمعن في القتل والأسر، ووقعت المدينة (أنطاكية) في أيدى السلطان، وهز هذا النبأ العالم المسيحي من أقصاه إلى أقصاه . . . بعدها كر راجعا باتجاه «طرابلس»، وأعاد ما كان قد بدأه من قبل، وهو التمهيد لفتحها بشل حركتها وتقطيع أوصالها من خلال بعض الحصون والقلاع التي كانت ما تزال في أيدى الصليبين، وأهمها «حصن الأكراد» فاستولى عليه . . ، وعلى غيره، وأصبحت الطريق إلى «طرابلس» مجهدة . ولما بلغها عليه . . ، فأرسل إليه ملكها «بوهيمند» يفاوضه، فاشترط حاصرها وشدد عليها . . ، فأرسل إليه ملكها «بوهيمند» يفاوضه، فاشترط السلطان شروطًا رفضها «بوهيمند» وحاول السلطان أن يلين جانبه . . ، وأخيرًا اتفقا على هدنة مدتها عشر سنوات ؛ مع تحديد مواقع نفوذ كل من الطرفين في ذلك الساحل الشمالي الغربي من سورية اليوم .

华泰森

# إلى قبرص!!

ما توقفت جهود السلطان «بيبرس» على محاربة الصليبيين في البر، إنما اتجه إلى البحر أيضًا، فوسع مدى عملياته العسكرية .

والسبب في غزو «قبرص» أن حاكمها قـد أمد فرسان حامية حصن الأكراد عند الحصار، وكأنه يستعدى السلطان «بيبرس» عليه ويدخل طرفًا في النزاع .

فأمر السلطان «بيبرس» بإنشاء بعض السفن في ميناء «دمياط»، حملها بالجنود، وتوجهت إلى «قبرص»، فلما قاربت شواطئها عند ميناء «ليماسول» هبت عليها عاصفة شديدة أغرقت منها إحدى عشرة سفينة . . . ، فهاجمها أهل « قبرص » وأخذوا الأسرى من المسلمين، وفشلت هذه الحملة .

لكن «بيبرس» بما أوتى من همة وذكاء وسعة حيلة، استطاع أن يعيـد إنشاء أسطول آخر، وينتظر الفرصـة المواتية للضربة التالية، كمـا علم أن أسرى المسلمين

فى «قبرص» قد بيعوا إلى «صور» فأرسل من يبتاعهم ويفك أسرهم، لكن الفرنجة رفضوا...، فـمـا كان من «بيبرس» إلا أنه أمر رسل بإغراء الحـراس بالمال، ففعلوا...، ونجا الأسرى؛ ووقعت الفتنة بين الفرنجة أنفسهم.

杂杂杂

# «بيبرس» و «ال سماعيلية»

الإسماعيلية فرقة شديدة المغالاة من الشيعة، شديدو العداوة لأهل السنة والجماعة، متطرفون في آرائهم، لا ينتسبون إلى الإسلام. . إطلاقًا ولو أنهم قالوا ـ ويقولون ذلك ـ؛ ينتسبون إلى "إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على (زين العابدين) بن الحسين بن على بن أبى طالب » .

تفرعت عنهم طائفة «الحشاشين» أو: «القتلة» \_ حسب الترجمة الفرنسية: (ASSASSINS) وكانوا من أخطر العصابات التي تعيث في الأرض فسادًا، اتخذوا مقرًا لهم في بلاد «فارس» أسموه: «قلعة الموت»؛ ومنه كانوا ينطلقون في كل اتجاه، يضربون ويهربون . . .

ولقد عانى منهم "صلاح الدين" معاناة شديدة، وحاربهم وشدد عليهم، لكنه لم يقض عليهم، فقد كانوا لا يسواجهون إلا قليلاً، ثم يفرون إلى حصونهم ومعاقلهم، ولقد تجرءوا على "صلاح الدين" ذات مرة ودخلوا معسكره وخيسته . . . . ، ولولا لطف الله به لقضوا عليه .

وبقى خطر هذه الطائفة يتزايد ويشتد فى مختلف بقاع البلاد العراقية والشامية، وكان من أخطر ما فعلوه أنهم كانوا حلفًا للتتار حين غزوا البلاد، كما استمروا على تحالفهم مع الصليبين . . !؟ بعد فتح «حصن الأكراد» ضعف موقف «الحشاشين» فى تلك الأنحاء، إذ اشترط «بيبرس» عند توقيع عقد الصلح مع صاحب الحصن أن تكون الجزيمة التى يدفعها الحشاشون إليه من حق السلطان «الظاهر بيبرس»؛ فصارت الأموال التى كانت ترسل إلى الفرنجة تحمل إلى السلطان فى «مصر» .

وقد مهد السلطان بهذا التصرف الطريق إلى ضربهم الضربة القاصمة، وراح سيتولى على حبصونهم في الشمال السورى واحدًا بعد الآخر، حتى تلاشى وجودهم إلى حد ما، ونقل بعضهم إلى مصر، واستخدمهم في بعض المهام، وهنا يستغرب ويتعجب بعض المؤرخين والباحثين من ذلك، ويتساءلون : كيف ؟ وهو يعلم مدى خطورتهم !!!

إن من يطلع على أحوالهم ونشأتهم، وظروف العمل العسكرى والسياسى الذى باشره « بيبرس »، يدرك أن « الظاهر » يعرف ماذا يريد، ومن يستخدم، وكيف ينفذ.

# «بيبرس» و الهغول «التتار»

قلنا في (التوطئة) إن أصل «بيبرس» من بلاد «القفجاق» القوقاز \_ (شيشنيا)؛ وهناك كانت نشأته الأولى .

وبعد أن تعرضت البلاد لهجمات «التتار» وأسر «بيبرس» وبيع رقيقًا، حمل فى أعماقه عداءً ممزوجًا بالحقد على هؤلاء البرابرة السفاحين السفاكين ؛ فكان منذ ظهوره فارسًا وأميرًا، يقوم ببعض الهجمات الفردية عليهم، على معسكراتهم، أو على جنودهم، أو على أفرادهم منذ أن استولوا على «بغداد» وزحفوا باتجاه «الشام».

ولم يكن كل هذا ليشفى غليله أو يرد إليه اعتباره، حتى على الرغم من معركة «عين جالوت» ؛ والتى لعب فيها دوراً رئيسيًا وأساسيًا . . . ، فإنه ما زال حتى اعتلائه عرش مصر، وقيادته للأمة وتحرير أكثر أراضيها من الوجود الصليبى، يحمل بين جنبيه قلبًا مشحونًا بالبغضاء لأولئك « التتار » .

وتفرع عن «التتار» الذين أقاموا دولتهم فى «فارس» و«العراق» وجزء من آسيا الصغرى، قبيلة سمت نفسها القبيلة «الذهبية»، \_ أو هكذا اسمها \_؛ أسلمت هذه القبيلة وآمنت واتبعت الحق؛ ونزلت فى «القفجاق» وطن «بيبرس» الأصلى \_؛ وكان زعيمها «بركة خان» من القادة المؤمنين، على صلة دائمة بالسلطان «الظاهر بيبرس»، يراسله ويتودد إليه، ويتعاون معه .

أما "تتار" فارس وبغداد؛ فما كفوا أبدًا عن مناوأة "الظاهر" والتحرش به، واستفزازه ليخوض معهم حربًا، لعلهم يكسرون شوكته، ويقضون على سلطانه، ولا ينسون أبدًا أنه عدوهم الأول ؛ وكانوا في حلف دائم وتعاون مستمر مع الممالك الصليبية.

إلا أنه كان لا يتطلع إلى حربهم فى تلك الأثناء، فقد وجه كل اهتماماته باتجاه الصليبيين، حتى إذا اطمأن بعد عدة سنوات من الجهاد والجلاد، وقوقعة الصليبيين والقضاء على نفوذهم، وسيطرته التامة على أنحاء مملكته، من حلب فى الشمال إلى أقصى بلاد النوبة فى جنوب مصر، عندئذ تفرغ «للتتار» ؛ وبدأ معهم حربًا طويلة المدى، كان آخرها معركة «الأبلستين» \_ فى بلاد الروم..

كان السلطان «بيبرس» قد شرع فى السفر (رمضان: ٦٧٥هـ) للاستيلاء على بلاد الروم، مغادرًا مصر على رأس جيش كبير، فأتى «دمشق» ثم غادرها إلى «حلب»، فجاءته الأنباء باتفاق «التتار» والروم على لقائه ومحاربته.

فرتب «بيبرس» عساكره، وعبأ جيشه، واعتلى جبالاً تشوف على صحراء «الابلستين» (١)

فلما توسط الروم والتتار السهل، انصب عليهم « بيبرس» بجنوده وعساكره من أعالى الجبال انصباب السيول، وأوْقَعُوا فيهم قتلاً وسبيًا وتشريدًا، وهزيمة منكرة لم تقم بعدها للتار قائمة، اللهم إلا بعض المناوشات التي لا طائل من ورائها ؟ منها مثلاً محاربته لهم عند نهر الفرات سنة (٦٧١) هـ . وهزيمتهم أيضًا .

# فيما وراء الحدود

بعد هذا النفوذ الواسع والسلطان الممتد، شرقًا وغربًا، وشمالاً وجنوبًا، ودحر الصليبيين وهزيمة التسار، رأى «الظاهر بيبرس» أن تكون له صلات دولية

<sup>(</sup>١) مدينة في بلاد الروم اسمها الحالي «البستان» قريبة من «أفسوس» مدينة أهل الكهف - (ياقوت).

ومحالفات وسفارات، مع ملوك وحكام أوربا، توطيدًا لهيبة الدولة الإسلامية -(الظاهرية) .

فكان أول تحالف له مع إمبراطور بيزنطة (إمبراطور القسطنطينية) ـ "ميخائيل بالبولوجس" ؛ يتبادلان الرسل والهدايا، والتواصل .

ثم تبادل مع «مانفرد» ملك «صقلية» و «توسكانيا» الرسل والهدايا، وتوثقت بينهما العلاقات والمصالح.

كما عقد معاهدات تجارية وتبادل مصالح مع ملك « أرجونة » و «ألفونس» ملك «أشبيليا»

# في الأراضي المقدسة

ووجد «الظاهر» بيبرس طريقًا إلى الحجاز، يعيد بها الأمن المهدد والاضطراب، الذى استعر بين شرفائها، سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، فنزل هناك بثقله السياسى والمادى، وأصلح بين الأطراف، ووطد الأمن، وقضى على مظاهر الاختلاف والتأخر؛ وأصبح يخطب له على منابر المساجد، ويدعى له .

وفى شهر «شوال» سنة (٦٦٧)هـ، قصد الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، واستصحب معه قاضى القضاة «صدر الدين سليمان» ـ الحنفى ـ وصاحب ديوان الإنشاء «فخر الدين بن لقمان» . ونحو ثلاثمائة مملوك، وبعض الأجناد .

وعندما بلغ المدينة المنورة زار مسجد رسول الله ﷺ ثم أتى مكة المكرمة فأدى شعائر الحج ومناسكه ووضع بيده كسوة الكعبة الشريفة، وأعطى الخواص مبلغًا من المال ليوزعوه على أهالى الحرمين السشريفين، كما خلع على أكابر بلاد الحجاز وأمير ميناء « ينبع» وأميرى «مكة»، وزاد في المقرر لهما، وعين نائبًا له بمكة تلبية لطلب أميرها .

# إصلاحات «بيبرس» وإنشاءاته واستحداثاته

استحدث «بيبرس» رغم انشغالاته العسكرية ـ أحدث النظم في الإدارة والحكم، مما ينبئ عن عقلية فـذة تتحلى بمعطيات القيادة على مختلف الصُعُد، ولا نستطيع استيفاء ذلك كله في كتابنا هذا لأنه واسع وشامل، يتناول كل كبيرة وصغيرة .

علمًا بأننا إنما نتناول شخصية «الظاهر بيبرس» من خلال الفتح والجهاد، فهذه خصوصية تقتضى عدم الإسهاب والإطالة في الجوانب التالية، بل نأتي على ذكرها إنصافًا وعدلاً. ومن الطبيعي جداً أن يكون هناك تبطور ملحوظ في تنظيم الجيش، وقد كانت كشرة الحروب والمعارك وتعدد الجبهات، وتنوع الجند، والأمراء، والقادة، محكًا لقدرة القائد على «تنظيم» ذلك كله، واستحداث نظم جديدة، وأسلحة متطورة ؛ وقد تم له ذلك، وفاجأ به أعداءه.

وفى الشأن الاقتصادى كان لـ «الظاهر بيبرس» جولات وصولات، فى الزراعة وتطوير أساليبها، وتنويع مواردها ومحاصيلها؛ وفى الصناعة من إنشاءات تعمل على أسلوب الاكتفاء الذاتى، سواء فى الآلة الحربية، أو النسيج، والزجاج بأنواعه، والمعادن وما ينتج عنها، والأدوية العلاجية . . . ، وقد اقتضى ذلك إنشاء مستشفيات متعددة تفى بحاجة الناس، يقوم عليها أطباء مهرة .

كما أوجد أسواقًا خارجية أدت إلى ارتقاء التجارة، فعادت على البلاد والعباد بالربح الوفير والمال الكثير، سواء للأفراد من التجار وشيوخهم، أو موارد الدولة من الرسوم والمكوس ؟

ولقد اهتم أيضًا بالناحية العلمية، فأنشأ عدة مدارس، أنفق عليها الكثير، وأوقف لها أوقافًا كثيرة، وجند لها أساطين أهل العلم في مختلف الفنون.

وكذلك أكثر من إنشاء المساجد، على أرقى صورة وأكمل شكل، وفرشها وزينها وزخرفها، وأوقف لها ـ أيضًا ـ أوقافًا تدر عليها وعلى من يقومون بالمهام فيها.

وهذا كله لم يكن محصوراً داخل مصر \_ مقر السلطنة \_ ؛ بل تعداه إلى الديار الشامية والحجازية، وكل بقعة من أرض الإسلام بسط عليها سلطانه ونفوذه ؛ إذ لم يكن همه التوسع في السلطان بقدر ما كان همه إعمار ديار الإسلام .

وكان للناحية العلمية في البلاد نهضة تتفق وتتساوى مع متطلبات الواقع المعاصر، فأخذت سبيلها إلى ذلك، وإن اقتصرت على بعض النواحي دون البعض الآخر .

فظهر علماء وقضاة وكتاب وشعراء وأطباء وغير ذلك .

#### تدينه

كان السلطان «الظاهر بيـبرس» حنفى المذهب، على جانب من الفـقه والعلم، والتدين أيضًا، وكان مثلاً طيبًا وقدوة حسنة لأمثـاله من أبطال الفتح، لارياء ولا سمعة، بل إخلاصًا وطاعة لله عز وجل.

والمتتبع لمراحل كفاحه وحروبه ومعاركه يلحظ اهتمامه الشديد البالغ بأسرى المسلمين في يد العدو، فلم يكن يطيق صبراً على وجود مسلم أسير في أيدى الأعداء، ويبذل الغالى والنفيس في سبيل تخليصه واستعادته وحريته؛ وكأنه رحمه الله كانت لا تفارق جوارحه وعقله الآية الكريمة: ﴿ وَلَن يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللَّهُ مُنينَ سَبيلاً ﴾ [النساء: ١٤١].

كان مؤديًا للصلاة في أوقاتها، مهما كانت الظروف والشواغل، لم يعاقر خمرًا، ولم يرتكب إثمًا ولا مجرمًا؛ شديد الحساسية تجاه العقيدة والسلوك، من ذاته ومن حاشيته وأهله، ومن الشعب.

#### وفاته

كان السلطان «الظاهر بيبرس» ـ على ما علمنا مما تقدم ـ لا يستقر فى مكان، دائم التنقل . ، بسبب انشغاله العسكرى الحربى . . ، وأكثر ما كان يستهويه من أماكن يقيم بها بعض الوقت «القاهرة » و «دمشق»؛ فلما كانت سنة (٦٧٦)هـ وكان فى «دمشق» وافته المنية، ودفن بها؛ وما يزال قبره إلى اليوم محجة ومزارًا للكثيرين من الناس يستلهمون التاريخ، وعبق الجهاد، واسترجاع الذكريات. ومن أشهر المعالم ذات الأثر العلمي «المكتبة الظاهرية» بدمشق، والمنسوبة إلى الملك «الظاهر» ـ رحمه الله ـ؛ وتضم الآلاف من المخطوطات والتراث الهكرى والعلمي، وتقع قريبًا من «الجامع الأموى» .

#### كلهة أنسرة

على هذه الصفحة الأخيرة من عجالتنا عن الملك «الظاهر بيبرس»، ونحن نودع فارسًا وبطلاً من أبطال الفتح الإسلامي، هيأه القدر ليكون أنموذجًا حيًا للقادة

المجاهدين، خاصة في عصرنا الحاضر وقد تكالبت علينا أمم الشرق والغرب، يمعن فينا فتكا وسلبا ونهبًا . . . لا يسعنا إلا أن نحنى الرؤوس إجلالاً واحترامًا، ونبعث في القلوب والعقول والأرواح دفْقَةً من إيمان صادق وإسلام نقى صاف، لعل الله تعالى يأخذ بناصرنا وأيدينا، ويهدينا سواء السبيل، ويرفع عن عيوننا غشاوة الجهل، ويحقق قوله فينا: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتُنهُونَ عَنِ الْمُنكرِ . . . ﴾ [آل عمران: ١١٠] لأن (الخيرية) مرتبطة بالاستقامة على المعروف قولاً وعملاً، والابتعاد عن المنكر نهيًا وفعلاً .

安安安

# ١٠- عبد الرحمن الداخل

[ قال أبو جعفر المنصور ـ رأس الدولة العباسية ومؤسسها ـ لبعض أصحابه وخاصَّته الجالسين عنده :

\_ من صقر قريش من الملوك ؟ فقالوا وهم يمالئونه \_ : أمير المؤمنين، الذى راض الملك، وسكَّن الزلازل وحسم الأدواء .

قال: ما صنعتم شيئًا. ! قالوا: ف «معاوية» قال ولا هذا؛ قالوا: ف «عبد الملك ابن مروان»؛ قال: لا . . . ، قالوا: فمن يا أمير المؤمنين؟ قال: صقر قريش «عبد الرحمن بن معاوية (١)» الذى تخلص بكيده عن سنن الأسنة وظباة السيوف، يعبر القفر، ويركب البحر، حتى دخل بلدًا أعجميًا منفردًا بنفسه، فمصر الأمصار، وجند الأجناد، ودون الدواوين، وأقام ملكًا عظيمًا بعد انقطاعه، بحسن تدبيره وشدة شكيمته .

إن "معاوية" نهض بمركب حمله عليه "عمر" و"عثمان" وذلل له صعبه، و"عبد الملك" ببيعة أبرم عقدها. . . ، وأمير المؤمنين (يعنى نفسه) بطلب عزمه واجتماع شيعته . . ، و"عبد الرحمن" منفرد بنفسه، مؤيد برأيه، مستصحب بعزمه، وطد الخلافة بالأندلس، وافتتح الثغور، وقتل المارقين، وأذل الجبابرة الثائرين ].

بهذه الكلمات القليلة تصدر عن «أبي جعفر المنصور» تتحدد معالم شخصية «عبد الرحمن الداخل» فما من مغامر جرى، في التاريخ العربي - الإسلامي، يتحرك من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وحيداً بنفسه ثم ينشئ ملكا امتد عقوداً من السنين، ويعيش أكثر سنى حياته مجاهداً مكافحاً، لا ينزل السيف من يده، ولا تفتر له همة، ولا يضعف ولا يخور...، ينقض من عَلَ على فريسته فلا يتركها حتى يقبض عليها بمخالبه، أو يمزق جسدها بمنقاره الحاد... فإذا هي جثة هامدة، لا حراك بها، إنه - فعلاً - صقر قريش -، الذي ما تزال شخصيته - إلى يومنا هذا - مثلاً حيًا في الجرأة والمغامرة وإثبات الذات، والقضاء على الفساد، واعتلاء عرش البلاد .

<sup>(</sup>١) ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك .

وعلى الرغم من المعاناة الداخلية في تثبيت أركان الدولة والملك، فقد كان أيضًا من أبطال الفتح، فقد حمى الدولة الأموية الأندلسية من مطامع الطامعين وثورات الثائرين، وأعاد إليها وحدتها بعد أن كادت تصبح بددا، هذا أولاً . . ، وثانيًا فإنه واجه المملكة النصرانية في الشمال الأندلسي لاسعيًا وراء سلطان، ولكن تبشيرًا بكلمة الرحمن - جل جلاله .

# نهاية وبداية :

يوم الحادى عشر من جمادى الثانية سنة (١٣٢) هـ، كان يوم النهاية لسلطان بنى أمية ودولتهم وبداية السدولة العباسية، على يد «أبى العباس» ـ السفاح وعمه «عبد الله بن على» ؛ وقائد جندهم «أبى مسلم الخراسانى» الذى كانت له اليد الطولى فى انتصاراتهم كلها .

فى ذلك اليوم هزم جيش الأمويين بقيادة «مروان بن محمد» آخر خلفائهم عند ضفة نهر «الزاب» اليسرى، من أرض الجزيرة، هزيمة منكرة، لم تقم لها من بعد قائمة .

ثم كان التـتبع والمطاردة، رهيـبة دموية فـاحشة؛ ولا أدل عـلى ذلك من قول الشاعر «سديف بن ميمون» محرضًا «السفاح» على اجتثاث جذور الأمويين :

لا يغرنك ما ترى من رجال إن تحت المضلوع داءً دويا فضع السيف وارفع السوط لا ترى فوق ظهرها أمويا

فعهد «السفاح» إلى عمه «عبد الله بن على» \_ وهو بالشام \_ تنظيم هذه المطاردة الدموية؛ فتتبع وجوه «بنى أمية» ومواليهم في كل مكان، وأمعن في مطاردتهم وسفك دمائهم، ولم يبق حتى على النساء والأطفال، ولما شعر أن كثيرين منهم فروا ولاذوا بالاحتفاء زعم أن ابن أخيه «أبا العباس» قد ندم على ما فرط منه في حقهم، وأنه يشملهم بعفوه وأمانه. . . ، فخُدع كثيرون منهم بهذا الوعد. . . وأخذوا يظهرون، وبهذه الحيلة الخديعة استطاع أن يكمل على سبعين رجلاً آخر

وكانت ـ كما يقول المؤرخون ـ مأساة هائلة ارتكبت خلالها ضروب مروعة من القسوة، ومثل بكثير من الضحايا أبشع تمثيل، وألقيت جثثهم للكلاب تنهش لحمها، كما استخرجت رفات الخلفاء الأمويين من القبور وبُددت . . . !

# إلا واحداً...

إلا واحدًا من ذريتهم تهيأت له ظروف تغيير وجه التاريخ، وكان جديرًا بذلك لما أوتيه من جرأة ومغامرة وذكاء وقوة شخصية...! هو: « عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» . \_ بطلنا \_، ومحور حديثنا .

ولد «عبد الرحمن» سنة (١١٣)هـ؛ في بلد اسمها «دير خنان» من أعمال «قنسرين» بالقرب من «جلب»

ومات أبوه «معاوية» وهو لا يزال طفلاً، فكفله جده «هشام» مع إخوته، ورعاهم ورباهم . فلما اشتدت وطأة المطاردة على «بنى أمية» فر «عبد الرحمن» بأهله إلى ناحية «الفرات» من أرض الجزيرة، واختفى هناك وقتا فى إحدى القرى، وكانت أمه «أم ولد» تدعى «راح» وهى من قبيلة بربرية اسمها «نفزة» لها عددها ولها بأسها ومكانتها،

#### الغـــرار

فلما بلغت خيل المطاردة مكان اختفائه ولحقوا به، ألقى بنفسه فى «الفرات» سابحًا، ومعه أخ له صغير إلا أن أخاه لم يستطع السباحة وغره قول المطاردين له بالأمان، فعاد إلى الشاطئ من حيث نزل، فأمسكوا به وهددوا أخاه «عبد الرحمن» بقطع عنق أخيه إن لم يعد إليهم . . . ، ولقد أدرك «عبد الرحمن» أنه وأخاه سوف يقتلان . . . فلم يرضخ لتهديدهم ؛ ولم يسمع لقولهم، فذبحوا أخاه أمام عينيه . . !!! وكانت مأساة أليمة تركت أثرها في أعماقه ، إذ كان منظر الدماء يتخايل في عينيه مع مستقبل الأيام، لا يحول عنه ولا يزول .

# إلى مصر ثم إلى الشمال الأفريقي

لاذا . . . ؟

لأنه صمم على أن يكون أكثر بعدًا من أن تطاله يد العباسيين، وأن يكون له شأن، فمؤهلاته كثيرة، ونفسه طموحة، والمغامرة والجرأة عنوان شخصيته . . .

وما كانت مصر أو الشمال الإفريقي إلا محطتين في طريقه إلى الأندلس، حيث لا يزال لبني أمية وجود وأنصار وجند.

اخترق «فلسطين» ومنها إلى «مصر» حيث لحق به موليان له هما «بدر» و«تمام» يحملان بعض المال والجوهر، أرسلتهما له أخت له تدعى: «أم الأصبغ».

ثم تابع سيره إلى «برقة» حيث منازل أخواله من «بنى نفزة»، فاستقبلوه وأكرموا وفادته، واحتضنوه، فأقام عندهم زمنا، لا يفصح عما يريد، ولا يتحدث بما انتوى عليه، لكنه كان في مقامه هناك يدرس أحوال المغرب، وأحوال العدوة القصوى في الأندلس، ويرقب التطورات، كي يختار المكان المناسب والزمان المناسب.

# الأنــدلــس

وكانت بلاد الأندلس فى ذلك الحين قد دخلت فى دوامة من الصراع الطاحن، بين المتطلعين إلى الولاية من ناحية، وبين القبائل العربية التى نزلت تلك الديار مع الفتح من قيسية ومضرية وفهرية . . . وغيرها ؛ وكذلك بين هذه القبائل نفسها وقبائل البربر الذين كانوا ـ ولا شك ـ عدة الفتح بعددهم وفروسيتهم وشجاعتهم، ولهم يد فى ذلك الفتح العظيم، تذكر فتشكر، ولا تنسى أبداً .

لم تطل إقامة «عبد الـرحمن» في «برقة» إلا بعض الوقت، وعندما أحس بخطر المطاردة قد اقـترب منه نزح عنها إلى المغـرب، وفي ظروف صعبـة وقاسيـة، وقد عانى من خطر الموت أكثر من مرة...

وأقام حينًا مختفيًا عند شيخ من شيوخ البربر يدعى «وانوس»، كانت له فيما بعد لديه حظوة، ثم نزل على قومه من «زناته» على شاطئ البحر، ولحق حينًا

بـ «مليلة» وغيرها...، وهكذا...! وكـان أثناء تجواله يدرس أحوال الأندلس -وأخبارها، ويرقب فرص العبور إليها .

ولا يفوتنا عزيزى القارئ ونحن نتحدث عن الوضع الأندلسى أن نذكر بأن هذا الوضع القلق المضطرب ؛ المسحون بالمؤامرات والدسائس، المنكوب بالدماء البريئة تسيل على أرضه، بأن المملكة النصرانية في الشمال الشرقي كانت تقوى وتشتد على حساب ذلك كله، وربما اقتطعت أطرافًا من الأرض التي كان يسيطر عليها المسلمون .

# رسول «عبد الرحمن» إلى الأندلس

مع أواخر سنة (١٣٦) هـ، و«عبـد الرحمن» لا يزال فى المغرب يرقب ويدرس ويبحث وينتظر، إذ لاحت له فـرصة التدخل وأمل العبور، إذ اشـتد الصراع هناك بين «المضريَّة» و«اليمنية».

فأرسل مولاه «بدرًا» إلى الأندلس ليسبر غورها ويطلع على أحوالها من قريب، ويبث دعوته بين أنصاره من بني أمية، الذين لا يزالون على ولائهم .

فنزل «بدر» بساحل «إلبيرة» \_ كورة «غرناطـة»، وكانت منزل جند الشام، وفيها تجتمع عصبة من «بنى أمية» ؛ وكانت رئاسة الأمويين \_ والشاميين \_ يومئذ لـ«أبى عثمان عبيد الله بن عشمان» وصهره «عبـد الله بن خالد»؛ فاجتمع بهما «بدر» وأبلغهما رسالة «عبد الرحمن» وعرضه، وناشدهما النصرة والمساعـدة؛ فاستجابا لذلك ووعداه خيرًا.

# «بيوسف بن عبد الله الفهرى» و «الصَّميل»

وكان الوالى العام على الأندلس يومئذ «يوسف بن عبد الرحمن الفهرى» \_ وهو آخر الولاة، وكان يأتى تعيين والى «الأندلس» إما من «دمشق» \_ أى الخليفة \_ مباشرة، أو من والى الشمال الإفريقى بناء على موافقة الخليفة ؛

أما «الصميل» فإنه كان زعيم اليمنية بلا منازع، فارس شجاع مقدام، له مهابته وله مكانته، ويحسب له ألف حساب، وقد لعب أدوارًا متعددة على الساحة

الأندلسية منذ وطئت أقدامه البلاد مع الجنود الشاميين، الذين كانوا يتوافدون إليها بين الحين والحين وهو كما تقول أرجح الروايات ينتهى نسبه إلى «الشمر بن ذى الجوشن» الذى اشترك في مقتل «الحسين بن على» رضى الله عنهما - في «كربلاء»؛ كما قيل إنه هو الذى احتز الرأس.

وكانت بين «أبى عشمان بن عبيد الله بن عشمان» وبين «الصميل» مودة وصداقة، وتواصل وتعاون، فقصد إليه، وعرض عليه فكرة تأييد «عبد الرحمن»، فأبدى ترددًا وفتورًا . . . ، لأنه كان يحرص على بقاء السلطة في يد «يوسف بن عبد الله الفهرى» \_ الوالى \_ لأنه يتمتع في ظله بالنفوذ الواسع، ويعتبر الشخصية الثانية من بعده في «الأندلس» .

لكن «أبا عثمان» لم ييأس، بل انطلق هنا وهناك يبشر بدعوة (عبد الرحمن) ويستميل القبائل، ويمهد لقدومه، حتى استيقن من التأييد، عندئذ أرسل (بدرًا) في موكب ومعه نفر من الأمويين يبشرون «عبد الرحمن» بما تم له في الديار الأندلسية من ترحيب ونصرة.

# العبور إلى «الأنحلس»

وفى شهر ربيع الآخر سنة (١٣٨) هـ، عبر «عبد الرحمن» إلى الأندلس ووطئت قدماه أرضها، ونزل بساحل «إلبيرة» عند ثغر «المنكب»، فاستقبله «أبو عثمان» وأنزله فى قرية «طُرُّس» قريبًا من الساحل، فاستقر بها، يديرخططه ويرسم خريطة تحركه.

وكانت هذه الحركة - حركة العبور - بداية عهد آخر من حياة اعبد الرحمن»، ملى المعارك والحروب، لإخماد الثورات، والقضاء على المؤامرات، مما استدعى منه يقظة دائمة، وحركة لا تهدأ، وجهادًا متواصلاً لا يفتر ولا ينقطع، وقد دامت أعوامًا طويلة، استنفذت منه زهرة فتوته وشبابه.

وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام

# الهواجهة

كان والى الأندلس «يوسف بن عبد الرحمن الفهرى» \_ آنذاك فى الشمال، يعسكر بجنده تحت أسوار «سرقسطة»، وقد استعصم بها بعض الثائرين: «عامر العبدرى» و «الحباب الزهرى»، فلما تم له فتحها والقبض عليهما وإعدامهما، ارتد بجيشه صوب «طليطلة».

وبينما هو فى الطريق جاءه من يبلغه بمقدم «عبد الرحمن الأموى» ـ الداخل ـ وانتشار دعوته فى جنوب الأندلس، والتفاف الناس حوله ؛ فذعر «يوسف»، وذاع النبأ فى الجيش، فسرى إليه الخلل، وتسللت العناصر الناقمة، ولم يبق معه إلا القليل من الجند، فبادر مسرعًا إلى «طليطلة»، ليبحث مع حليفه «الصميل» فيما يجب عمله إزاء هذا الخطر الداهم .

وكانت دعوة «عبد الرحمن» قد اجتاحت جنوبي الأندلس كله، والتف حوله زعماء القبائل والجند، جند فلسطين، وجند الأردن، وريَّة، وأشبيلية..، وكثير من جند الشام حشدهم له «أبوعثمان».

وأشار «الصميل» على يوسف بمصانعة «عبد الرحمن» ومداهـنته، فأرسل إليه يغريه بتزويجه ابنته، وإقطاعه ما يشاء من الأرض، كما أرسل له هدايا وأموالاً .

# وجاء في رسالته إليه <sup>(١)</sup> :

[ أما بعد، فقد انتهى إلينا نزولك بساحل «المنكب» وتأبش من تأبش (٢) إليك، ونزع نحوك من السراق وأهل الختر والغدر، ونقض الأيمان المؤكدة التى كذبوا الله فيها وكذبونا، وبه \_ جل وعلا \_ تستعين عليهم؛ ولقد كانوا معنا فى ذرى كنف ورفاهية عيش، حتى غمضوا ذلك، واستبدلوا بالأمن خوفًا، وجنَحُوا إلى النقض، والله من ورائهم محيط، فإن كنت تريد المال وسعة الجناب، فأنا أولى بك عمن لجنات إليه، أكنفك وأصل رحمك، وأنزلك معى إن أردت أو بحيث تريد، ثم لك عهد الله وذمته بى . . ، ألا أغدرك ولا أمكن منك ابن عمى

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (ج: ٢) (ص ٤٧)

<sup>(</sup>٢) تأبش :تجمع.

صاحب أفريقية ولا غيره . . ] لكن "عبد الرحمن" لم يخدع بوعود "يوسف" وعهده فأبى عرضه، ورد رسله ؛ إذ كان يسمو ويتطلع بطموحه إلى أبعد من ذلك . . . إلى الأندلس كلها .

\*\*

# بداية النضال

ثم اتخذ سبيله.. فسار في صحبه ومن معه من «طرش» إلى «رية» فبايعه عاملها «عيسى بن مساور» ثم إلى «شذونة» فبايعه عاملها «علقمة بن غياث اللخمى»، ثم إلى إشبيلية، فبايعه كبيرها «أبو الصباح بن يحى اليحصبي» \_ زعيم اليمنية. وقد انضم إليه أثناء التجوال زهاء ثلاثمائة فارس.

ولما ذاعت دعوته فى الجنوب حيث كان أول نزوله، ذاعت أيضًا فى غربى الأندلس كلها، وأقبلت عليه المتطوعة من كل حدب وصوب، من المضرية واليمنية وأهل الشام .

عندئذ آنس «عبد الرحمن» في نفسه القدرة على مواجهة «يوسف» فسار إليه في «قرطبة»، وكان ذلك في أول ذي الحجة سنة (١٣٨)هـ.

وكان «يوسف» و«البصميل» قد حشدا جموعهما، ومعظمها من الفهرية والقيسية، وكيان جند «يوسف» قد وهن، وتفرق معظمه خيلال الفتن والحروب، وجاءت دعوة «عبد الرحمن»، فزادته تفرقًا وضعفًا .

وخرج "يوسف" بقوات من قرطبة إلى "المسارة" في ظاهر "قرطبة" من الغرب على ضفة نهر "الوادى الكبير"؛ وكان "عبد الرحمن" قد أشرف بجيشه على ضفة النهر الجنوبية، في قرية مقابلة تعرف عند العرب بـ "بلة نوبة" وهو تحريف لاسمها الأعجمي : (VILANUEVA).

وفرق النهر بين الجيشين على مدى أيام ثلاثة، وفي اليوم الرابع وكان يوم الخميس التاسع من ذى الحجة هبط النهر، وانحسر في بعض المواقع، فتأهب الفريقان للحرب، ولم تنجح محاولة «يوسف» في سبيل عقد الصلح، وصمم عبد

الرحمن على القتال في اليوم التالى (يوم الجمعة) \_ وكان يوم الأضحى \_، متيمنًا ولى المذكرى موقعة «مرج راهط» التي انتصر فيها جده «مروان بن الحكم» على قوات «عبد الله بن الزبير»، التي كان يقودها «الضّحّاك بن قيس الفهرى»، وذلك يوم الأضحى \_ سنة ٦٤هـ ؛ وكان يوم جمعة أيضًا .

杂杂杂

#### الهعسركة:

وفى اليوم التالى دفع «عبد الرحمن» بقواته لاقتحام النهر، وكان أول من اقتحم منهم جند بنى أمية؛ وكان «يوسف» يتفوق بكثرة فرسانه لكن التفرق كان يسود جنده، وكانت جموع «عبد الرحمن» تضطرم على قلّتها عزمًا وحماسة؛ فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة، لكن قصيرة، فلم يأت الضحى حتى مُسزقت خيل «يوسف» وهزم جيشه هزيمة شديدة، ونهبت أسلابه، وقتل كثير من وجوه القيسية والفهرية، وفر «يوسف» صوب «طليطلة» حيث كان ولده «عبد الرحمن». وفر «الصميل» صوب «جيان»؛ ثم دخل «عبد الرحمن» وصحبه إلى قرطبة دون معارضة، وحمل جنده ما استطاع على الاعتدال والقناعة، وحمى أسر خصومهم وحريمهم وأموالهم من العبث، وصلى الجمعة في الجامع، ثم نزل بالقصر، وبويع في الحال بالإمارة، وذلك في العاشر من ذي الحجة سنة (١٣٨) ه.

安全安

# أمير الأندلس

وكان ذلك مفترق طريق بالنسبة إلى الأندلس ؛ فبدلاً من أن تكون ولاية إسلامية تابعة للخلافة في المشرق، سواء في «دمشق» أو «بغداد» أصبحت إمارة مستقلة، تمهد لقيام الدولة الأموية والخلافة الأموية في الأندلس ؛ وتمتد قرونًا من الزمان.

لكن كانت هذه البداية، ودون تحقيق الغاية الكبرى آماد شاسعة من الزمن، وحروب ومعارك، وجمهاد وجلاد، ونار متأجعة من الشورات والانتقاضات والانتفاضات، لا تكاد تخبو واحدة حتى تظهر أخرى . . . أشد وأعتى .

لقد كان «عبد الرحمن» يرمى إلى إحياء دولة الإسلام في الأندلس موحدة متماسكة، كما كانت قبل أن تمزقها الحرب الأهلية، والتطاحن على الزعامات، فكانت المعركة في الواقع معركة الدولة المركزية مع الإمارات المستقلة، أو الإقطاع المحلى ؛ معركة الرياسة الشاملة مع العصبية المتناثرة !!!

وبالإضافة إلى خطر هذه النزعة القبلية العنصرية، كان هناك خطر البربر، الذين كانوا يشكلون نقطة ثقل كبرى فى توازن القوى، خصوصًا وأنهم متوحدون، وما يزالون يحملون فى نفوسهم كراهية للعرب.

وأيضًا كان هناك خطر أكبر . . . نعنى به (أسبانيا) النصرانية التى استطاعت أن تخرج من قَوقُعة الهزيمة والفوضى، ومن ثم تنظم دولة ومملكة فى الشمال . . ، وكذلك (مملكة الفرنجة) التى استطاعت هى الأخرى أن تنتزع الأراضى التى استولى عليها المسلمون فى زحفهم وفتوحهم ، والتى تقع فيما وراء جبال «البيرنة» وكانت هاتان الدولتان تتنافسان على النفوذ بأساليب مختلفة ، ولكن من غير حرب أو قتال بينهما ، مما قوى موقفهما وأضعف خصومهما \_ العرب \_ .

告告告

# نهاية «يوسف» و «الصميل»:

كان هذان الزعيمان من أخطر الشخصيات على الساحة الأندلسية وأقواها وأعظمها نفوذًا، وأكثرها تبعًا، فكان لابد من التخلص منهما أولاً، ثم التفرغ إلى ما دونهما.

فمنذ أن بويع «عبد الرحمن» بالإمارة، وقد فَرَّ الرجلان بعد معركة «المسارة» إلى «طليطلة» و «جيان» يحشدان أتباعهما، ويستعيدان قوتهما، لينازلا من جديد، الأمير الجديد . . . .

منذ يومئذ \_ وقد كان ذلك في عام (١٣٨) هـ . احتدمت المعارك بينهما وبين «عبد الرحمن» حتى نهاية عام (١٤٢)هـ ، بين هزيمة مؤقتة، أو نصر مؤقت؛ أو مؤامرات تبدأ بالتسليم وتنتهى بنقض العهد، وقد روى المؤرخون أن عدد اللقاءات

الدامية والمعارك العنيفة زادت على العشر بين الطرفين، كان خلالها "عبد الرحمن" هو المنتصر والرابح في أكثر الأحيان من خلال القوة العسكرية، وحسن التخطيط والتدبير، وحزم التنفيذ، والسياسة الحكيمة .

ولقد كانت نهايتهما: «يوسف» و«الصميل» بالأسر والقتل!!!

ويأخذ بعض المؤرخين على «عبد الرحمن» \_ سواء المؤرخون العرب أم الأجانب \_ كثرة سفكه للدماء، دماء خصومه، وكثرة اعتماده على الحيلة والغدر والدسيسة . . !

ويبدو لنا ـ دون أن نعمد إلى تبرير ذلك ـ بأن أسلوب العصر فى التعامل السياسى والحربى كان قائمًا على هذين العنصرين، بالإضافة إلى المواجهة القتالية . . . ، فكان لابد له من التعامل مع خصومه بكل أسلوب معروف مألوف . . . وإلا أخذ به هو فكان الضحية، مع ضياع الآمال الكبار .

杂杂类

# ثورات هنا وثورات هناك:

وقطع "عبد الرحمن" (١) أعوامه التالية في كفاح مستمر، يتلقى وثبات الخوارج عليه من كل صوب . وكان أول الخوارج عليه بعد مصرع "يوسف" و"الصميل" ، "القاسم بن يوسف" وحليفه "رزق بن النعمان الغساني" ، وكان "القاسم" حينما فر من "طليطلة" ، قد سار إلى "الجزيرة الخضراء" والتجأ إلى شيخها "رزق" - صديق أبيه ، وحشد حوله جمعًا من الأنصار والمرتزقة ، واستولى بمعونة حليفه على "شذونة" ، ثم سارا في قواتهما إلى "أشبيلية" ولم تكن بها قوات تدافع عنها ، فاستوليا عليها دون مشقة ، فبادر "عبد الرحمن" في قواته إلى "أشبيلية" ، ونشبت بينه وبين الخوارج معركة عنيفة ، قتل فيها "رزق" ومزق جنده ، ودخل "عبد الرحمن" «أشبيلية" ظافرا ، وكان ذلك في أواخر سنة (١٤٣)ه.

أما «القاسم» فالتَجَأ بقواته إلى «شذونة»، وبعث «عبد الرحمن» في أثره «تمامًا» والى «طليطلة»، فطارده حتى أسره ومزق قواته.

<sup>(</sup>١) دولة الإسلام في الأندلس ( محمد عبد الله عنان ) ( العصر الأول ـ القسم الأول ) ( ص : ١٦).

وقامت ثورة فى أشبيلية بقيادة «عبد الغافر اليمانى» ـ زعيم اليمانية ـ، فارتد إليه «عبد الرحمن»، والتقيا بوادى «قيس»، فاستمال «عبد الرحمن» إليه بعض البربر من جنود «عبدالغافر»، ثم اقتتلا، فانهزم «عبد الغافر» وفر إلى «لقنت»؛ وكان ذلك سنة (١٤٤) هـ .

ثم قامت ثورة أخرى فى «أشبيليا» بقيادة «حيوة بن ملامس الحضرمى» فانضمت إليه جموع غفيرة واستولى على أنحاء متعددة واستفحل أمره فسار إليه «عبدالرحمن» وقاتله، وكان قتالاً مريراً شديداً، وأخيراً وقعت الهزيمة ...، وفر «حيوة»..، ثم كتب إلى «عبد الرحمن» يلتمس منه العفو والأمان، سنة (١٤٤)هـ.

وفى «طليطلة» قامت ثورة بقيادة «هشام بن عزرة الفهرى»، وأعلن العصيان، فقصده «عبد الرحمن» وحاصره شهورًا عديدة، حتى اضطر إلى طلب الصلح، وقدم ولده رهينة . . . ، فقبل ذلك منه «عبد الرحمن» . . .

لكن "عبد الرحمن" ما كاد يصل إلى "قرطبة" حتى نكث "هشام" بوعده وعهده، فنكص "عبد الرحمن" على عقبيه ليؤدب الثائر الخائن، وحاصر "طليطلة" ولكن على غير طائل، ورغم أنه قطع رأس ولد "هشام" وألقاه بالمنجنيق داخل الأسوار، إلا أن هذا لم يفت في عضد الثائر "هشام" ؟ فارتد "عبد الرحمن" عن طليطلة لأمور أخرى شغلته أكثر.

会会会

# أخطر الحركات الثورية:

كان «العلاء بن مغيث اليحصبي» من وجوه «باجة»، ورياسته فيها معروفة، وعصبته بها قوية كثيرة، وكان من أشد خصوم «بنى أمية»، فراسل «أبا جعفر» المنصور» في «بغداد»، وأعلن ولاءه للخلافة العباسية، واستصدر من «أبي جعفر» كتابًا بولايته على الأندلس، ورفع العلم الأسود \_ شعار بنى العباس \_، وكان ذلك سنة (١٤٦)هـ.

اضطرمت «باجة» بنيران الثورة \_ وما حولها \_ وهرع إليها كل ناقم وثائر، لا سيما الفهرية واليمنية وجند مصر، وانضم إلى «العلاء» في ثورته «أمية بن قطن» و «غياث بن علقمة» في «شذونة»

وكانت هذه الانتفاضة والانتقاضة أخطر ما واجه "عبد الرحمن"..!

لكنه بما أوتيه من جلد وقوة وعزيمة وبعد نظر، وحسن تدبير في الأمور العسكرية، لم يرتع...، بل قدر الأمور بدقة وحسب لكل احتمال حسابه. فلما جاءته الأنباء تترى، خرج بقواته من «قرطبة»، وبعث مولاه «بدرًا» في جند إلى «شذونة» فحاصرها حتى أذعن «غياث» لطلب الصلح..!

وسار «عبد الرحمن» بباقى قواته إلى «قرمونة» ـ ما بين «قرطبة» و«أشبيلية»، واتخذ موقف الدفاع، وقد جاءه العلاء ـ رأس الشورة ـ بجند كشيف، وهاجم «قرمونة» مرارًا وتكرارًا، وحاصرها على مدى أسابيع، دونما فائده، وقد ضعفت عزيمة جنده وأصابهم الوهن . . . ، عندئذ ضرب ( البطل ) ضربته، وانقلب من الدفاع إلى الهجوم، ونشبت بين الفريقين معارك عديدة عنيفة، على مدى أيام متواصلة، حتى وقعت الهزيمة في صفوف العلاء، ومزق جنده شر محزق، وقتل منهم عدة آلاف، وكان «العلاء» نفسه بين الفتلى، كما أسر «ابن قطن» ؛ وجمع «عبد الرحمن» رؤوس الزعماء والقادة من خصومه وعلق في كل منها اسم صاحبها، ورقمها، ثم أرسلها إلى «القيروان» في المغرب سرًا، وألقيت في صاحبها، ورقمها، ثم أرسلها إلى «القيروان» في المغرب سرًا، وألقيت في وضعت رأس «العلاء» في سفط ومعها اللواء الأسود، وكتاب «المنصور» لوضعت رأس «العلاء» في سفط ومعها اللواء الأسود، وكتاب «المنصور» لوالقيت الرأس أمام باب سرادقه، فلما رآها فزع لرؤيتها وقال : ـ [ ما في هذا والقيت الرأس أمام باب سرادقه، فلما رآها فزع لرؤيتها وقال : ـ [ ما في هذا الشيطان مطمح !!! فالحمد الله الذي جعل بيننا وبينه البحر . . . ]

وهذه العبارة كافية للدلالة على مدى ما كان يتمتع به «عبد الرحمن» من نفوذ وهيبة في نفوس أعدائه العباسيين ؛ وإخافة وإقلاق .

وبهذا تم لـ «عبد الرحمنُ» سحق أخطر ثورة قامت في وجهه منذ وطئت قدماه أرض الأندلس .

لكنها لم تكن آخر الثورأت ..!

إذ يبدو للمنتبع تاريخيًا أن "عبد الرحمن" قد أمضى أكثر سنى حياته فى الأندلس وهو يقمع ثورة هنا وثورة هناك، دونما كلل أوملل، حتى استقام له الأمر، وتأمَّر على البلاد.

会会会

#### فى «طليطلة» ...

ولما عاد "عبد الرحمن" إلى "قرطبة" - التى اتخذها قاعدة له، وعاصمة لسلطانه، كانت قد نشبت ثورة فى "طليطلة"، حيث أعلن "هشام الفهرى" العصيان، وأخذ يعيث فسادًا فى الأنحاء، فأرسل إليه "عبد الرحمن" قائديه "بدرًا" و"تمام" فى نخبة من الجند، فحاصرا "طليطلة"، وشددا عليها، فاضطر أهلها إلى طلب الصلح على أن يسلموا الزعماء الثائرين، فقبض على "هشام" وأعوانه وحملوا إلى "قرطبة" مصفدين، وهناك صلبوا بأمر من "عبد الرحمن"، وكان ذلك سنة (١٤٧) ه.

354 354 354

# ثم فی «لبلة».. و «أشبيلية»..وغيرهما..

ولما كان عام «١٥٠» هـ؛ وعلى مدى خمس سنوات شغل «عبد الرحمن» بثورة داعية بربرى الأصل! اسمه «شقيا بن عبد الواحد»، أصله من «مكناسة» فى «المغرب»، ادعى أنه من سلالة النبى على من ولد «فاطمة» و«الحسين» ـ رضى الله عنهما ـ، وكان فقيها يعلم الصبيان . فذاعت دعوته، وانتشرت لأكثر من سبب، والتف حوله الكثيرون؛ وقد عرف بـ «الفاطمى»!!!

أما لماذا استمرت خمس سنوات، وقد لقى منها «عبد الرحمن» وقادته وجنده كثيرًا من المصاعب والمتاعب . . ؟ فإن ذلك يعود إلى ظهورها واستفحالها في

الشمال الأندلسي، وهو منطقة جبلية وعرة، مناعتها في طبيعتها وكثرة حصونها وقلاعها، ثم انشغال «عبد الرحمن»، بالثورات ـ الصغيرة والكبيرة ـ في الجنوب .

وقد فشلت أكثر حملات «عبد الرحمن» للنيل من هذا الثائر... إذا لابد له «عبد الرحمن» من أن يقرن الحيلة والتدبير إلى جانب الحملات العسكرية، فاستقدم إليه كبير البربر في شرقى الأندلس «هلال الميديوني» وأمره على ما بيده من الأنحاء، وأصدر له عهداً بالولاية على المناطق التي غلب عليها «الفاطمي»، وفوض إليه أمر استخلاصها منه، وبهذا ضرب «عبد الرحمن» البربر ببعضهم، فانشق عنه الكثيرون، واضطر إلى التراجع... إلى الشمال الأندلسي... حيث معاقله وحصونه، فتتبعه «عبد الرحمن» بنفسه على رأس الجند يدك حصونه وقلاعه ويطارده من مكان إلى آخر.

ولكن «عبد الرحمن» شغل بتدبير مؤامرة ضده قام بها ثلاثة من المناوئين له: «أبو الصباح» (۱)، و«حيوة بن ملامس» و«عبد الغافر اليحصبي» - ومعهم «عمر ابن طالوت».

فحشد الشلاثة جموعهم واعتزموا السير إلى «قرطبة» في غيبة «عبد الرحمن» عنها . . . مما اضطره إلى العودة السريعة . . . ، فالتقى بالثائرين في وادى «منبس» على نهر «بمبيزار» \_ أحد الفروع لنهر «الوادى الكبير» . . . ، فنشبت بين الفريقين معارك محدودة، دون أن يسجل طرف على الآخر نوعًا من النصر . . ؟

وعلى عادته فى التدبيسر، تحت شعار: [ الحرب خدعة ]، لجمأ «عبد الرحمن» إلى الحيلة، فسير طائفة من وجهاء البربر ليلاً، من عنده، إلى إخوانهم وأبناء عشائرهم فى صفوف الثائرين . . . فاستمالوهم إليهم . . .

فلما كان اليوم التالى ونشبت المعارك، تقاعس بربر الشائرين عن القتال . . . ، فلحقت الهزيمة بالثائرين، شر هزيمة، وكثر القتل فيهم، حتى بلغ عدد القتلى ثلاثين ألفًا كما هلك معظم الثائرين . . ، وفر بعضهم، وقبض «عبد الرحمن» على ثلاثين من وجهاء «أشبيلية»، وأمر بهم فأعدموا ؛ جزاءً وفاقًا على الخيانة .

会会会

<sup>(</sup>١) كان حليفًا لـ عبد الرحمن ا وأحد ولاته، لكنه انقلب عليه.

# نهاية «الفاطمى» :

ولم يترك «عبد الرحمن» خصمه «الفاطمى» يسرح ويمرح، ويعيث فى الأرض فسادًا وإفسادًا، وتعقبه فى خطوات استراتيجية مدروسة؛ كى يقتحم عليه معاقله فى الجبال الشاهقة . . .

غزا «عبد الرحمن» «قورية»...، وأرسل لقتال «الفاطمى» قائديه «تمام» و«عبيد الله بن عثمان»؛ بالقرب من «شنت بريه»، فحاصراه عدة شهور، ولكن على غير طائل..، فعادا إلى «قرطبة»، وخرج هو من مخبئه ونزل بقرية تدعى «قرية العيون»...

إن المعارك مع «الفاطمى» استمرت عشرة أعوام كاملة، دون أن ينظفر به «عبد الرحمن» ؛ ولقد اضطر «عبد الرحمن» إلى السلجوء إلى التدبير، فأغرى اثنين من أتباع «الفاطمى» به، وأمدهما بالمال، ووعدهما بالوعود...، فانقضا ذات ليلة على صاحبهما فقتلاه واحتزا رأسه وأرسلا بها إلى «عبد الرحمن»، على أثر ذلك، حدثت البلبلة في صفوف أتباعه وجنده ...، وكانت النهاية، وانتهاء الثورة عام (١٦٠)ه.

يقول بعض المؤرخين: إن الحيانة والجريمة كانتا من بعض أسلحة "عبد الرحمن" في حربه مع خصومه ؟

ولو أنهم «عايشوا» عصر «عبد الرحمن» بكل معطياته وحقائقه وأساليبه فى الخصومة والتنافر، و«تتبعوا» الحركات الشورية التى يواجهها على مدى السنوات الطوال لعدلوا عن كلمتى: الخيانة والجريمة، ذلك أن أسلوب المكر والخديعة والحيلة، قد تعرض لها هو من أكثر خصومه ؛ فحاربهم بنفس الأسلوب؛ لا نقول ذلك دفاعًا عن «عبد الرحمن» بل إحقاقًا للحق وإنصافًا للتاريخ .

لقد طال عليك الأمد عزيزى القارئ في الحديث عن الفتن والمؤامرات، والانتفاضات والحروب؛ ويؤسفني ذلك، فإنها طبيعة الفترة التاريخية التي أمضاها «صقر قريش» في ديار الأندلس: إذ دخلها كما عرفت وحيدًا أعزل...، فإذا

به خلال سنوات سيد الموقف في طول البلاد وعرضها، ولولا حزمه وعزمه وجده و وشجاعته، لما بلغ ما بلغ، خصوصًا في المنطقة الجنوبية من الأندلس، وعلى المتداد الساحل .

أما الشمال الأندلسى فقد حدثتك عنه قليلاً، ولابد من الإسهاب فيه لأنه ولا شك أهم وأخطر المواقف، والذى على أثره، أصبح «عبد الرحمن» بطل البلاد بأسرها: شمالها وجنوبها، وأعدد بالفعل إلى الأندلس إمارة أجداده الأمويين، ثم أسس ملكا عريضًا تركه لذريته من بعده، و(خلافة) أموية تنافس خلافة العباسيين بالمشرق \_ سلطانا وغنى وأبهة مُلك \_ !!!

\*\*\*

# «شارلهان» أو : «كارل»

«شارلمان» مؤسس الدولة النصرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد الفرنسية، تفصله عن أسبانيا سلسلة جبال «البيرنيه»؛ ولقد استطاع هذا الرجل بما أوتيه من شجاعة وسياسة أن يؤسس تلك الدولة ويكافح القبائل الوثنية التي كانت تهدد عملكته بين الحين والحين، أمثال «البشكنس» و«القوط»، فيحاربها ويشتد عليها، ويدخلها في النصرانية، ويكون جبهة قوية .

وكان من جملة طموحاته الاستـيلاء على الأندلس وإخراج الكفار ( المسلمين ) منها، وبسط سلطانه عليها .

ولقد وجد فى قيادات بعض الولايات العربية الأندلسية فى الشمال من يمد له يد التحالف، ويتعاون معه، ويؤيده ويغريه، ويقدم الرهن والمساعدات العينية على ذلك . . . ؛ مما ألهب فى نفسه فكرة الزحف على الأندلس ( أسبانيا ) كلها .

# «هارون الرشيد» و «شارلمان»:

ومنذ عهد والد «شارلمان» كانت السفارات والتواصل قائمًا بينه وبين «أبى جعفر المنصور»، يتبادلان الهدايا، ويتناقشان الأفكار، ولقد كان «أبو جعفر» يطمع فى القضاء على «ولاية صقر قريش» فى الأندلس، بالحد من انتصاراته، وتوسع رقعة

سلطانه، ووجد «أبو جعفر» في والد «شارلمان» ضالته المنشودة ؛ وفي عهد «هاورن الرشيد» كان نجم «شارلمان» قد بدأ يسطع ويعلو، وأصبح موضوع الزحف على أسبانيا «الأندلس» كلها جاهزًا مهيئًا .

وكان «عبد الرحمن» يعرف كل ذلك، ويدرك خطورته، لكن انشغاله بالحروب والفتن الداخلية، أخرته عن مواجهة هذا الموقف، وكأن الرجل كان يجعل الوقت والزمن يعمل لحسابه.

#### 安安安

# هزیمة «شارلمان» عند باب «شیزروا» وارتداده:

انطلق «شارلمان» بجيش كشيف العدد والعدة، لم تشهد له أوروبا الغربية مثيلاً في التاريخ القديم والحديث، وقد وطن نفسه على طرد «الكفرة»، وبسط النفوذ على «أسبانيا» ؟

وهنا - عزيزى القارئ - تتحدث الروايات الغربية لتلك الحملة بشيء من الفخر والاعتزاز والكبرياء، وقد أشاد الشعراء بعظمة «شارلمان» ونظموا فيه القصائد الطوال .

قسم «شارلمان» جيشه قسمين، جعل القسم الأول بقيادة أحمد أبطاله الشجعان وقادته المعدودين، أما القسم الثانى فقد قاده بنفسه، مخترقًا جبال «البيرنيه»، وقد ضم الجيش بقسميه العدد العديد من الحلفاء، «البشكنس» و«القوط» وغيرهم ؛ فكان خليطًا من الأجناس و الألوان والاتجاهات .

وكان هم «شارلمان» أن يفى حلفاؤه العرب أمراء الولايات الشرقية بما وعدوا من نصرة ودعم ومدد .

#### \*\*\*

#### موقف «عبد الرحمن»:

قدر «عبد الرحمن» الموقف حق تقديره، ودرس الموضوع الطارئ بإمعان وروية، ورأى بعد ذلك أن لا يغادر موقعه في وسط البلاد ـ القلق المضطرب ـ

خشية الضربة من الوراء، لكنه أوعز إلى بعض قادة وأمراء الولايات الشمالية الشرقية \_ ممن يرى فيهم الخير والصلاح، أن يستنكفُوا عن مساعدة «شارلمان»، كما وعدهم أن يقرهم على ما بأيديهم من الولايات، وبهذا يكون قد كسب طرفًا له شأنه.

وساح «شارلمان» فى البلاد واسترد كثيرًا من الأراضى الفرنسية التى كانت بأيدى المسلمين، وأوقع بأهلها، إما قـتلاً أوسبيًا أو تشريدًا أو نفيًا، واستولى على كثير من الغنائم التى جعلها فى معسكر خاص، وأقام عليها حراسة .

ويبدو أن هذه المغانم كانت مطمعًا لـ «البشكنس» «الفوط» وغيرهم من الدخلاء على جيش «شارلمان» . . . ، ويبدو أيضًا أن الوعود التى قطعها ولاة المناطق الشمالية قد نكث بها أصحابها، لذا اضطرب الوضع فى جيش «شارلمان» وجرى قتال شديد بين الأطراف، أودى بحياة الكثيرين، وضيع على «شارلمان» خطته، وأحبط آماله، واضطر للعودة بمن بقى معه .

وهكذا فشلت الحملة بكل معنى الفشل، وارتدت على أعقابها من غير أن تحقق هدفًا، اللهم إلا ما كان من تحرير الأرض الفرنسية التي كان يسيطر عليها المسلمون.

\*\*

# إنهام الهممة :

وانصرف «عبد الرحمن» بعد ذلك إلى إتمام المهمة الكبرى التى نذر نفسه لها منذ أن غادر الشام، طريدًا، وحيدًا... شريدًا، ثم نزل الأندلس. يقول أستاذنا «محمد عبد الله عنان»(۱) (وهكذا أَنْفَق «عبد الرحمن» جميع حكمه - ثلاثة وثلاثين عامًا - في كفاح مستمر، وكانت مهمة عظيمة دونها خطوب فادحة، أن يطمح فتى شريد، يعمل القتل الذريع في أسرته وعصبته، وحيد ليس له أنصار ولا صحب، إلى افتتاح قُطْر عظيم، زاخر بالقادة والجند، وأن يخضع ذلك القطر في حروب لا يخمد أوارها، وسيول من الدماء لا تنقطع، وأن يقيم ملكًا على بركان يضطرم من الثورة والمؤامرة والخصومة).

<sup>(</sup>١) دولة الإسلام في الأندلس - القسم الأول (الجزء الأول) (ص: ١٩١).

تلك هى قصة «عبد الرحمن الداخل» الأموى، وهى قصة عجيبة ليست من حوادث التاريخ العادية، ولا يقدم التاريخ إلينا كثيرًا من أمثالها، ولكن «عبد الرحمن» كان رجل الموقف، وكانت حوادث (شبه) الجزيرة (أسبانيا) وظروفها، وتمزق شملها، وتطلعها إلى زعامة قوية توحد كلمتها وقواها، وتسير بها نحو السلام والأمن، تفسح مجال الطموح والعمل لذهن جرىء مغامر، كذهن «عبد الرحمن».

وكان «عبد الرحمن» يجمع إلى فيض جرأته كثيرًا من الذكاء والدهاء والعزم، وكان ولم يكن عليه أن يخاطر بأكثر من تلك الحياة التي كادت تزهق غير مرة، وكان يحملها في كفه أمام مطارديه خلال القفر الشاسع، ولكن الغنم كان عظيمًا: كان ملكا بأسره، وكان بعث أسرة هوت ومجد عريض دُثر).

تلكم \_ عزيزى القارئ \_ هى بطولة «عبد الرحمن» \_ صقر قريش، فى استعادة الوحدة والأمن والسلطان إلى ربوع «الأندلس» بعد أن أوشكت على التمزق والاندثار .

وكانت وفاة «عبد الرحمن» ـ رحـمه الله تعالى ـ في الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة (١٧٢) هـ . وقد بلغ الثامنة والخمسين من العمر .

ولم يزل السيف في يده ومقود الفرس في يد أخرى، صائلاً جائلاً مقاتلاً.

삼삼삼

#### خلاله و مآثره:

للذين عاصروا «عبد الرحمن» أو جاؤوا بعده بقليل، آراء متباينة في شخصه، ولكن لديهم إجماع على أنه كان يلجأ في تحقيق غاياته إلى أروع الأساليب والوسائل، وكان طاغيًا مسرقًا في البطش والفتك وسفك الدم.

ولعل هذا رأى أكثر مؤرخى الغرب الذين عاصروه، أو كتبوا عنه، أمثال «دورى» ـ الذى يقول: [لقد دفع «عبد الرحمن» ثمن ظفره غالبًا، ذلك الطاغية

الغادر الصارم المنتقم، الذي لا تأخذه رأفة؛ ولم يبق زعيم عربي أو بربري يجرؤ على مواجهت صراحة، ولكن الجميع كانوا يلعنونه خفية، ولم يك رجل يرغب في خدمته...

[كان هم «عبد الرحمن» الدائم أن يذل العرب والبربر إلى الطاعة، وأن يرغمهم على التعود على النظام والسلام، وقد لجأ في تحقيق هذه الغاية إلى جميع الوسائل التي لجأ إليها ملوك القرن الخامس عشر لسحق الإقطاع . . ].

هذا أقصى وأقسى ما طعنه عليه خصومه ومعارضوه فيما يتعلق بأسلوب معالجة الأوضاع الشاذة والمضطربة التي تعيشها الأندلس أيام نزلها «عبد الرحمن» .

وإلى جانب هذه الآراء، هناك آراء أخرى تحاول أن تبرر هذا الأسلوب وتلك الممارسة ؛ يقول «ابن حيان» مؤرخ الأندلس [كان «عبد الرحمن» راجح الحلم فاسح العلم، ثاقب الفهم، كثير الحزم، نافذ العزم، بريعًا من العجز، سريع النهضة في طلب الخارجين عليه، متصل الحركة، لا يخلد إلى راحة، ولا يسكن إلى دعة، ولا يكل الأمور إلى غيره، ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه، شجاعًا مقدامًا، بعيد الغور، شديد الحذر، قليل الطمأنينة، بليعًا، مفوهًا، شاعرًا، محسنًا، سمحًا، سخيًا، طلق اللسان ] (١)

ويقول أستاذنا «محمد عبد الله عنان»:

(وإذا كانت هذه الصفات والخلال القوية والمشيرة معًا، لا تحمل على الحب، فإنها تحمل على الإعجاب بلا ريب ).

#### وهناك سؤال يطرح نفسه:

لاذا لم يتسم «عبد الرحمن» بـ «الخليفة»، وقد أصبح أميرا مطلقا على بلاد الأندلس، لا ينازعه فيها منازع ؟ ولقد استمر وقتا طويلاً يدعو لهم ويذكرهم على المنابر، إقرارًا منه بوحدة الأمة، حتى نزل على ضغط أقربائه من «بنى أمية» الذين وازروه في حربه وأيدوه، فألغى ذلك عام ( ١٣٩) هـ.

وعلى الرغم من هذا لم يتَّسم بالخليفة

<sup>(</sup>١) (نفح الطيبُ) (ج: ٢) (ص: ٦٧).

يقول «ابن خلدون»: (إن بنى أمية فى الأندلس تلقبوا كسلفهم (١) مع ما علموه من أنفسهم من القصور عن ذلك، بالقصور عن ملك الحبجاز أصل العرب والملة والبعد عن دار الخلافة التى هى مركز العصبية، وأنهم إنما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم عن مهالك بنى العباس)

ويقول المؤرخ المسعودى: (إن الخلافة لم يكن يستحقها عند بنسى أمية إلا من كان مالكًا للحرمين، ولذلك سموًا بـ «الخلائ»، حتى بعد أن تسموا بالخلافة ـ بعد «عبد الرحمن» ـ لم يخاطبوا بالخلفاء ) .

### عزيزي القارئ:

لعل الصورة التى قدمنا وأسلفنا كافية فى إلقاء النضوء على شخصية «عبد الرحمن» فى سعيه لتوحيد الأندلس، والاستقلال بالإمارة، وإعادة الأمن والأمان، والرخاء والازدهار، إلى ربوع أسبانيا، بعد أن كادت تذهب بددًا بين أيدى الطامعين والمارقين والحاقدين.

#### \*\*

# سياسة «عبد الرحمن» نحو رعاياه من نصاري البلاد

لقد أورد «ابن الخطيب» في كتابه «الإحاطة» نص عهد قطعه «عبد الرحمن» على نفسه إزاء هؤلاء الرعايا، وهو ولا شك يقوم على أسس من الكتاب والسنة. يقول «عبد الرحمن» في كتابه:

[بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب أمان الملك العظيم "عبد الرحمن" للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى، والأندلسيين أهل «قشتالة» ومن تبعهم من سائر البلدان، كتاب أمان وسلام، وشهيد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب، وعشرة آلاف رطل من الفضة، وعشرة آلاف رأس من خيار الخيل، ومثلها من البغال، مع ألف درع وألف بيضة (٢) ومثلها من الرماح، في كل عام، إلى خمس سنين، كتب بمدينة «قرطبة» \_ ثلاث «صفر» عام اثنين وأربعين ومائة (١٤٢) هـ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أى من الولاة والأمراء (٢) بيضة: خوذة.

## الحاكم الإداري

وعلى الرغم من شهرته واستفاضتها على الملأ فى الشئون العسكرية والقتالية، فقد كان «عبد الرحمن» حاكمًا إداريًا ناجحًا من الطراز الأول ؛ ولا عجب فى ذلك، لأنه سليل بيت حاكم مالك، هو البيت الأموى،

ويجمل لنا «ابن حيان» هذا المفهوم بالعبارات التالية فيقول: (إنه دون الدواوين، ورفع الأواوين وفرض الأعطية، وعقد الألوية، وجند الأجناد، ورفع العماد، وأوثق الأوتاد، فأقام للملك آلته، وأخذ للسلطان عدته).

ويقول صاحب رأى :

(ولو لم يشغل "عبد الرحمن" طوال عهده بقمع الثورة والفتن الداخلية، لاستطاع كأسلافه الفاتحين الأوائل، أن يبعث الأندلس خلقًا جديدًا، وأن يجعل منها حديقة يانعة، على أنه ذلل الصعب، ومهد الطريق لعقبه، واستطاع أن يضع دعائم تلك المملكة، التي غدت على يد بنيه - من بعده - أعجوبة العصور الوسطى).

法法法

#### الجيش

من الطبيعى جداً لرجل مثل «عبد الرحمن»، حياته ومصيره فى القتل والقتال، أن يكون الجيش هو أهم ما يعتنى به، وبعناية خاصة، فحشد الجند من كل جنس ونوع، حتى بلغ تعداده مائة ألف مقاتل، هذا عدا حرسه الخاص الذى أنشأه من الموالى والبربر والرقيق \_ ضمانًا للطاعة العمياء \_، وقد بلغ أربعين ألفًا . كما أنشأ قوات بحرية، حفاظًا على الشغور البحرية والنهرية، أمثال: «طركونة» و«طرطوشة» و«قرطاجنة» و«أشبيلية» وغيرها.

#### 

وحدَّث ولا حرج عن (قرطبة) عاصمة ملكه . . !

لقد حصنها وزينها بالمنشآت الفخمة والرياض اليانعة، وكان أول ما أنشأ بها في عهده «منية الرصافة» \_ وقصرها المنيف .

وأنشأ ضاحية ملوكية جديدة تليق بحاضرة ملكه؛ وأنشأ في الشمال الغربي منها قصرًا فخمًا تحيط به حدائق زاهرة، وجلب إليها مختلف الغروس والبذور والنّوى، من الشام وإفريقية، وسمى تلك الضاحية الجديدة بـ «الرصافة» واتخذها مقامًا ومتنزهًا ومركزًا للإمارة .

وفى عام «١٥٠»هـ، أنشأ سور «قرطبة» الجديد، واستمر العمل فيه خمسة أعوام، كما أنشأ فى مختلف المدن الأندلسية المساجد، وفى عام (١٧٠) ـ أواخر أيامه ـ بدأ بإنشاء الجامع الأموى وقد أتمه من بعده ولده «هشام»... حتى غدا أعظم مساجد الأندلس.

كما أنشأ «عبد الرحمن» في «قرطبة» دارًا للسكَّة، تضرب فيها النقود .

43.43.43

#### الخلال الشخصة:

ما قدمنا \_ عزيزى القارئ \_ كانت صفات عامة تتعلق بشخصية «عبد الرحمن»، ومآثره ؛ ونود هنا أن نتحدث عن صفاته الذاتية.

يقول العالمون المعاصرون لحياة «عبد الرحمن»، الذين عايشوه وتعايشوا معه بأنه كان جوادًا سَمْحًا كريمًا، جم البساطة والتواضع في مَلْبسه ومأكله ومشربه، يحضر الجنائز ويصلى عليها، ويعود المرضى، وينزور الناس ويخاطبهم، ولم ينحرف عن هذه البساطة وهذا التواضع إلا في آخر عهده ؛ حينما أشار عليه بعض خاصته بالترفع، استبقاءً لهيبة الملك، والحذر من بوادر العامة، وشر المتآمرين.

وكان نقش خاتمه: [ «عبد الرحمن» بقضاء الله راضٍ] . . . وعلى خاتم آخر : ـ [ بالله يثق عبد الرحمن ويعتصم ].

#### 特特特

#### الأديب

وكان «عبد الرحمن» شاعرًا جيد النظم، ناثرًا فصيح البيان، قوىً الترسل، عالمًا بالشريعة وكان يعتبر من أعظم بنى مروان مكانة فى البلاغة والأدب .

يقول في رسالة بعث بها إلى «سليمان بن يقظان» حين خرج عليه: [ أما بعد، فَدَعْني من معاريض المعاذير، والتعسف عن جادة الطريق، لتمدن يدًا بالطاعة، والاعتصام بحبل الجماعة، أو لألقين نباتها على رضْف المعصية، نكالاً بما قدمت يداك، وما الله بظلام للعبيد].

وكتب إلى مولاه «بدر» يزجره عن تمرده وانحرافه :

[ لتعلم أنك لم تزل بمقتك حتى ثقلت على العين طلعتك، ثم زدت إلى أن ثقل على السمع كلامك، ثم زدت إلى أن ثقل على النفس جوارك، وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى الثَّغر . . . ]

وإليك بعضًا من نظمه ففيه السلاسة والعذوبة، وعدم التكلف :

يقول في التشوق إلى ربوع الشام، والحنين إليها :

أفر من بعضى السلام لبعضى المسلام لبعضى المسلام لبعضى النبيد المسلم أرضي وفرادى ومالكيم بأرض وفرى البين عن جُفُونى غَمْضى وطوى البين عن جُفُونى غَمْضى قد قصى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضى

وكان يتنزه يومًا في روض «الرصافة»، فرأى نخلة، فحن إلى أرض النخيل فقال:

تبدت لينا وسط الرصافة نخلة تنادت بأرض الغرب عن بلد النخل

فقلت: شبيهى فى التغرب والنوى نشأت بأرض أنت فيه غريبة سقتك غوادى المزن من صوبها

وطول التنائى عن بني وعن أهلى فمثلك فى الاقصاء والمتتأى مثلى الذى يسح ويستمرى السماكين بالوبل

رحم الله «عبـد الرحمن» \_ صقـر قريش \_ وغفـر له ؛ وجزاه عن كفـاحه فى سبيل وحدة البلاد ، خير الجزاء .

وليكن لنا ـ فى عصرنا الحاضر ـ خير أمثولة فى القيادة، تلتزم الحق، وتعزم فى الأمور، وتحرم عند الضرورة، وتستهدى بالله، وبه تستنصر؛ والله خمير الناصرين، وهو وحده الهادى إلى سواء السبيل .

非非称称

.

# ١١- محمد بن القاسم

قبل أن نخوض فى الحديث، ونسترسل فى الكلام، مؤرخين للبطل «محمد بن القاسم» فى غزواته وفتوحه، لابد لنا أن نتوقف - بعض الشىء - أمام قبيلة «ثقيف» التى ينتمى إليها، و«الطائف» التى نبت ونشأ فيها، كما نتوقف - أيضًا - أمام شخصية «الحجاج بن يوسف»، التى شغلت الناس والتاريخ، قديمًا وحديثًا، ذلك أن بين الرجلين نسب وسبب.

فقد كانت «ثقيف» من القبائل العربية الكبيرة العربقة، ذات القوة والبأس والعدد، لها ماض وتاريخ حافلان بالأمجاد، وعلى مختلف الصُعُد، خصوصًا في ميداني العلم والحرب، كما أنها من جهة أخرى كانت تتمتع بغنى وافر وثروات ضخمة، اشتهر بها عدد من رجالاتها البارزين.

كل ذلك كان قبل الاسلام، وفي جاهلية العرب.

لذا كان اعتراض بعض الجاهلين على اصطفاء سيدنا «محمد» والله وسولاً نبيًا ...، وهو اليتيم الفقير..، ينصب على إغفال عظماء القريتين: «مكة» و«الطائف»، عن هذه المكانة الرفيعة ..!

و عظمة النبوة والرسالة لا تتفق - في مفهومهم الجاهلي - مع اليتم والفقر، إذ لابد من الغني والسلطان. . ، السلطان القبلي العائلي.

فقالوا - كما حدّث القرآن الكريم عن زعمهم:

﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١].

وما دروا أن العظمة إنما تكون فى الحقيقة الثابتة فى الكيان الإنسانى، وليست فى العرض الزائل، وأن الرسالة المحمدية إنما جاءت لتقلب كل هذه المفاهيم الجاهلية رأسًا على عقب، وتعيد الإنسان سويًا يمشى على رجليه ويفكر برأيه، بعقله وقلبه . . . لا أن يمشى مكبًا على رجليه، يمتطى رأسه ويفكر بقدميه !!

على كل حال . . . ليس هذا موضوعنا، وليس هذا بحسثنا. . . ، إنما هو الشاهد فقط . . ! ذلك أن سكنى قبيلة «ثقيف» كان فى «الطائف» التى هى ثانى القريتين : «مكة» أولاً - «أم القرى» - و «الطائف» ثانيًا . !

ونحن لو رحنا نحقق مدن العرب في «الحجاز» كمرتكزات سكنية وحواضر، لما وجدناها تخرج عن إطار «مكة» و «يثرب»(١) و«الطائف». .!

وتتميز «الطائف» بموقعها الجغرافي، وبطبيعتها المناخية عن غيرها من مدن «الحجاز» وأقاليمه، الساحلية منها والصحراوية والجبلية..، فهي تقع على مرتفع جبلي، يبدأ في سفوحه صخريًا وينتهى في قمته بأرض خصبة جيدة التربة، ذات أشجار وظلال، ومياه غزيرة نميرة وفيرة، وثمار متنوعة شهية، وفاكهة لذيذة متنوعة!

ولئن كانت «مكة» - أم القرى - تعتمد في اقتىصادها على التجارة، فقد كانت الطائف تعتمد على الزراعة.

ولئن كان التنافس فى ميدان الزراعة قــائمًا بين «يثرب» و«الطائف»، فإن الأخيرة كانت فى هذا الميدان أسبق، نظرًا لقربها الشديد من «مكة»، سوق العرب الكبرى.

أضيف إلى ذلك أن «الطائف» في ارتفاعها الشاهق، وعلوها . . واعتدال مناخها، خصوصًا في فصل الصيف القائظ، مدعاة تفوق وتميز.

هذه الحاضرة (الحجازية)، قصدها رسول الله ﷺ ذات يوم مؤملاً أن يجد في عقول أبنائها وقلوبهم استجابة لدعوته، بعد أن صدت عنه «قريش» صدودًا، وحاربت رسالته حربًا شديدة لا هوادة فيها.

لكنه - ﷺ - لقى فى (ثقيف) إعراضًا . . . وسفهًا . . . وإيذاءً . . !

وإنا لنلحظ في دعائمه - عَلَيْقُ - لدى رجوعه من «الطائف» - وقد رُد من أهلها ردًا قبيحًا فظًا - نلحظ قمة الحرارة الإيمانية، ومرارة الجفوة، وذروة التوكل على الله تعالى:

<sup>(</sup>١) كان ذلك اسم المدينة قبل الهجرة.

(اللهم .. إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتي وهواني على الناس..!

یا أرحم الراحمین، أنت رب المستضعفین وأنت ربی، إلی من تكلنی؟ إلی بعید یتجهمنی؟ أو عدو ملكته أمری؟ إن لم یكن بك غضب علیّ فلا أبالی!!

أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بى غضبك، أو يحل على سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولاحول ولا قوة إلا بك). (١)

وظلت «ثقيف» على عداوتها للإسلام والمسلمين، لا تألو جهدًا، ولا تدخر وسعًا، وتُمعن في محاربة الله ورسوله. .!

إلى أن كان العام الثامن للهجرة، بعد فتح «مكة»، وهزيمة هوازن وحلفائها فى «حنين»، وقد نزل جيش المسلمين به «الطائف» وحاصرها..، وأقام رسول الله عليهم والمسلمون معه حول حصونها أيامًا وليالى، ولم يفتح الله عليهم.

ولقد لقى جند الإسلام يومئذ كشيرًا من العنت والمشقة، وأصيب كشير منهم بجراحات سهام المشركين، ثم أذن رسول الله ﷺ بالرحيل عنها ولمّا تفتح..، فقيل له ﷺ أن يدعو على «ثقيف»، فكان جوابه:

- (اللهم اهد «ثقيفًا» واثت بها).

وبعد أقل من عــام جاء وفد «ثقــيف» إلى «المدينة» يعلن إسلامــه، ودخوله فى حوزة الإسلام.

ومنذ ذلك اليوم قدمت «ثقيف» للدين «الحنيف» خالص جهادها وجلادها، وحسن بلائها في سبيل الله، وكان «محمد بن القاسم» أحد الأعلام البارزين الذين نذروا أنفسهم لله ورسوله، ومضوا شرقًا وغربًا ينشرون راية الحق والهدى.

<sup>(</sup>١) كان يرافقه - ﷺ - في رحلته تلك مولاه (زيد بن حارثة) رضى الله عنه - فقط.

#### من هو ..؟

هو: «محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب» - الثقفي -، هكذا جاء نسبه في معظم المراجع التي تؤرخ له(١).

ويتصل نسبه بـ "الحجاج بن يوسف" عند "الحكم بن أبي عقيل"

#### نشأته :

حين كان «الحجاج بن يوسف» عاملاً لـ «عبدالملك بن مروان» على «العراق»، ولّى ابن عمه «القاسم بن محمد بن الحكم» (والد «محمد») على «البصرة» . . ، وهناك كانت نشأة «محمد» في بيئة كلها حكم وإدارة وقيادة وفتح . . ، ولقد تعهده «الحجاج» منذ نعومة أظفاره، وغرس فيه روح العلم والمعرفة، وأحاطه بكل رعاية وعناية، وهيأ له أسباب التفوق، لما كان يعهده فيه من قوة الشخصية، ولما كان يراه فيه من مخايل النجابة والذكاء .

يقول اللواء الركن «محمود شيت خطاب» في كتابه عن «محمد بن القاسم»: (نشأ «محمد» به «البصرة»، منذ نعومة أظفاره بين الأمراء والقادة، أبوه أمير، وابن عم أبيه - الحجاج - أمير العراقين، وأكثر «بني عقيل» في «ثقيف» - قوم الحجاج - أمراء وقادة..، فنشأ «محمد» وترعرع في محيط ملائم لتنشئة القادة والأمراء.

وكان له استعداد فطرى متميز، وأفاده محيطه في بناء شخصيت وتكاملها، لذلك ظهرت كفاياته الفذة في وقت مبكر من عمره، وهو لايزال في ريعان الشباب).

#### في الميدان .!

ولما بلغ «محمد» واستوى عوده، وأظهر من الكفاية عند الاختبار ما يؤهله لخوض ميادين القتال، قذف به «الحجاج» إلى ساحات الوغى، ومعامع الحروب، ليكتسب الخبرة والتجربة، فمضى «محمد» يخوض المعارك ويثبت الكفاءة

<sup>(</sup>۱) معجم الشعراء (٤١٢) اليعقوبي (٣ - ٣٢) وفيات الأعيان (١ - ٣٤١) تهـ ذيب ابن عساكر (٤ - ٤٨) جمهرة أنساب العرب (٥٢٧٨).

والجدارة، وكانت أنباء كل ذلك تصل إلى الحجاج تباعًا، فيزيد إعجابه بـ «محمد» وتقديره له، ويفخر بأنه قد أحسن التربية والتوجيه، كما أحسن الاختيار والتقدير.

وكان محمد «آنذاك» يدرج نحو السادسة عشرة من عمره . . ! بين الفتوة والشباب، ولكنه بفعاله واستعداديته كان أكبر من ذلك.

#### إلى القيادة:

وحدث أمر جعل «محمد بن القاسم» يبرز إلى الواجهة ويتصدر مركز القيادة.

فقد أهدى ملك جزيرة «الياقوت» - جـزيرة «سيلان» اليوم - إلى «الحجاج بن يوسف»، نساءً مـسلمات وُلدن في الجزيـرة ومات آباؤهن الذين كانوا من التـجار المسلمين الذين نزلوا تلك الديار خلال رحلة تجارية قاموا بها، فاستوطنوا وتزوجوا وأنجبوا. .!

وقد أراد ملك تلك الجزيرة بهذا التصرف أن يتقرب من «الحجاج» ..! ولكن...!

بينما كانت السفينة التى تقلهن تمخر عباب اليم عسرض لها بعض القراصنة من ثغر «التّريبل» – وهو ثغر كان قائمًا بالقرب من مدينة «كراتشى»(١)

فاستولى القراصنة على السفينة بما فيها، ومن فيها، ونادت إحدى النسوة المسلمات، - وكانت من بني يربوع - مستغيثة: يا «حجاج»!!

هذا النداء سمعه أحد الأسرى الذين قُدر لهم النجاة والفرار، فأبلغه إلى «الحجاج» وحدَّثه عن الواقعة وتفاصيلها، فانتفض «الحجاج» وأخذته العزة، وقال:

- لبيك . . . !

#### الإنذار .!

وعلى الفور أرسل «الحجاج» رسولاً إلى «داهر» ملك «السند»<sup>(٢)</sup> يحمل كتابًا فيه تهديد وإنذار بإطلاق سراح المسلمات الأسيرات المختطفات.

<sup>(</sup>١) كانت مدينة (كراتشي) عاصمة الدولة الباكستانية إلى وقت قريب.

 <sup>(</sup>۲) «السند»: جزء من القارة الهندية، تقع معظم أقاليم «باكستان» فيه، وكان يحد قديمًا بين دولة الهند حاليًا،
 ودكرمان» «سجستان» (المسالك والممالك» (۱۰۳) – (معجم البلدان) (٥ – ١٥١).

فكان جواب «داهر» ملك «السند» لــ «الحجاج»: إنما أخذهن لصوص لا أقدر عليهم . . ! ويبدو في جواب «داهر» عدم تجاوبه مع رغبة «الحجاج» بما زاد في غيظ الحجاج وثورته وحميته.

#### حملات فاشلة:

وأعد «الحجاج» قوة من الجند المسلمين بقيادة «عبيد الله بن نبهان» ووجههم إلى «الديبل» للاستيلاء عليها، وتخليص الأسيرات المسلمات، واسترداد الهيبة المفقودة.

ولكن القائد «عبيد الله» قُتل، ووقعت الهزيمة في صفوف المسلمين، فارتدوا على أدبارهم، لكن واقعة هذه الحملة الأولى لم تفت في عضد «الحجاج»، فكتب إلى عامله على «عُمان» - «بديل بن طهفة البجلي» أن يسير إلى «الديبل»، في غزوة جديدة.

ولم يكن حظ «ابن طهفة» بأحسن من حظ «عبيد الله». .

إذ إنه لما بلغ أرض «الديبل» بقواته، واستعد للقاء عدوه، ونظم صفوفه، ثم التحم في القتال، نفر به فرسه بعيداً عن أرض المعركة، ولم يفلح في كبح جماحه، فأحاط به العدوّ..، واستفردوا به وقتلوه..!

عندئذ وقعت البلبلة فى صفوف قوات المسلمين، وتبدت لهم الهزيمة، فانسحبوا من الميدان، وقفلوا راجعين..، وعادوا من أرض «الديبل» لم ينالوا بغيتهم، ولم يحققوا هدفهم، وقد قُتل قائدهم.

#### «محمد» ... لها!!

وتبدى لـ «الحجاج» مدى الإهانة التى تلحق بهيبة المسلمين، والخطورة الكبرى إن هو سكت على هذا الأمر . . .!

لقد فقد اثنين من خيرة القادة الذين يعتمد عليهم، ولحقت الهزيمة بالمسلمين مرتين متعاقبتين.

ففكر كشيرًا قبل أن يقدم على بعث جديد..، ورأى أنه لابد أن يكون القائد-المنشود على مستوى المسئولية، ليحسم الأمر ويعيد الهيبة والثقة، وقال في نفسه: لم لا يكون «محمد بن القاسم» ...!؟

إنه منذ خاض ميادين القتال وصيت يتردد، وشهرته تزداد، وكفاءته تظهر وتعلو. . أ ولكن، أين هو الآن؟

إنه في «الرى» فقد بعثه منذ حين في مهمة على رأس فرقة من الجند . .! فأرسل إليه يستدعيه على جناح السرعة.

فلما وافياه، عقيد له «الحجاج» اللواء على ثغير «السند»، وولاه فتيحه...، وضم إليه ستة آلاف من جند الشام، بالإضافة إلى القوات التي كانت تحت إمرته، وجهزه بكل ما يحتياج إليه في معاركه المنتظره، وقد قيل إنه جهزه حتى بالخيوط والإبر!!!

ثم أمره بالخروج إلى منطقة «شيراز» في أقصى بلاد «فارس»، ويقيم بها، حتى يستكمل حشد رجاله وقواته، ويوافيه بما يعده له من جديد.

ومن هنا يظهر اهتمام «الحجاج» البالغ بهذه الحملة، وما يعلق عليها من آمال عراض، وما يؤمله على يد قائدها من دحر العدو وهزيمته، ورد الاعتبار إلى مكانته التي اهتزت، ومكانة المسلمين.

ويذكر أن «الحجاج» - أيضًا - قد اهتم اهتمامًا عظيمًا في استحضارات جيش «محمد بن القاسم» حتى بلغ حد الروعة حقًا...، إذ لم ينس أصغر التفاصيل الإدارية لإكمال استحضارات هذا الجيش، حتى إنه عمد إلى القطن المحلوج، نقعه في الخل الأحمر الحريف، ثم جففه في الظل، وأوصى الجند فقال:

- إذا صرتم إلى «السند» فإن الخل بها ضيق، فانقعوا هذا القطن بالماء، ثم اطبخوا واصطبغوا!!

ويقال أيضًا بأن «محمد بن القاسم»، لما وصل إلى ثغر «السند»، وبلغ مقصده وهدفه، كتب إلى الحجاج يشكو ضيق الخل عليهم، فبعث إليه الحجاج - عندئذ - بالقطن المنقوع بالخل!

وسواء كان هذا أم ذاك ...، فسإن الحادثة بحد ذاتها تشهد للاستعداد العظيم الذى آلى «الحجاج» على نفسه أن يجهز به جيش «محمد بن القاسم»، وكأنه يرى في هذه الحملة غاية الغايات، وأقصى الأمانى.

وكانت عدة من مع «محمد» من الجند اثنى عشر ألقًا، من الشام والعراق، وثلاثة آلاف بعير تحمل متاعهم

#### إلى «مكران» ..!

أقام «محمد» بجيشه في «شيراز» فترة ستة أشهر، كانت تواتيه خلالها إمدادات «الحجاج»، من أسلحة وأغذية واستحضارات، فلما تمت أهبته، أمره «الحجاج» بالتحرك، ووصاه، وتمنى له النصر والظفر.

وطار على بركة الله، يحدوه الأمل بنصر الله . . !

فلما بلغ «مكران» نزل بها، وكانت أولى محطاته فى الطريق إلى هدفه العظيم، فأقام فيها أيامًا للراحة، وقيل إن إقامته بها امتدت إلى شهر «تقريبًا»-.

ثم غادرها وهو على كامل تعبئته الحربية، خشية أن يباغته شيء، ولقد تعلم «محمد» هذا الدرس العسكرى العظيم من القائد المظفر - سيف الله - «خالد بن الوليد» - رضى الله عنه - .

وكانت محطته الشانية مدينة «قنز بور»، التى تقع بين «مكران» و «الديبل»، ولم تكن محطة راحة كما يخطر على الذهن فى بادئ الأمر، بل حدثت هناك معارك طاحنة، وقال شديد، حتى فتحها واستولى عليها، ومنها انتقل إلى مدينة «أرمائيل»، وهى مدينة كبيرة وحاضرة عظيمة، تقع على طريق «الديبل»، فأحاط بها وحاصرها، وشدد عليها حتى فتحها، وترك فيها حامية من المسلمين.

#### معركة «الديبل»:

عند مدخل مدينة «كراتشي» حالياً، والتي تقع على شاطئ المحيط الهندي - أو الهادي-، في «باكستان»، توجد جزيرة صغيرة تسمى جزيرة

"محمد بن القاسم" (١) ، والسبب في ذلك هو أن "محمدًا" قد وافته قوات إسلامية محمولة بحرًا إلى تلك البقعة . ، إذ حُمّلت السفن بالرجال والسلاح والعتاد والمهمات في شط العرب عند "البصرة" ومخرت عُباب الخليج، ثم شقت طريقها مع الساحل حتى أتت تلك الجزيرة عند مدخل مدينة "كراتشي"، وهناك جرى الإنزل، وتكاملت القوات.

وكأن «محمد بن القاسم» القائد - النابه - أراد أن يرهب أعداءه ويُدخل فى قلوبهم الرعب من خلال الحصار البرى والبحرى!!!، وأيضًا . . . بوصول إمدادات إسلامية إضافية.

وبعد أن تم له كل ذلك خندق حول مدينة «الديبل» التى يريدها، ويريد تأديب الذين اجترؤوا على الإسلام والمسلمين، فكان الخندق أول عمل حربى قام به..، وكان الإيذان ببدء الحرب الفعلية، بعد أن تم له الغرض بالحرب النفسية.

ثم نصب منجنيقًا ضخمًا يقال له: «العروس»!!

وهذا المنجنيق هو في مقابل المدفعية اليوم، من أجل دك التحصينات والخطوط الدفاعية..، ولقد قيل في وصف منجنيق «العروس» بأنه كان يعمل في تشغيله خمسمائة من الرجال الأشداء ذوى الكفاية.

وراحت قذائف المنجنيق تنصب على مدينة «الديبل» وأسوارها، وخصوصًا على معبد «الهندوك» الأكبر، المسمى عندهم بـ «البدّ» (٢).

و (البدُ) صنم في بناء عظيم تحت منارة عظيمة مرتفعة، ويرتفع (السبدُ) في السماء أربعين ذراعًا.

وحاصر «محمد» مدينة «الديبل» . . لكن حماتها قاتلوا ودافعوا عنها بشدة . . ، وحاصر «محمد» مدينة «الديبل» . . لكن حماتها قاتلوا ودافعوا عنها بشدة . . . ولم يكتفوا بالدفاع من الداخل، بل كانوا يخرجون من الأسوار ويشتبكوا مع المسلمين، ولكنهم كانوا يرتدون منهزمين . . . !

<sup>(</sup>١) مثل جزيرة (طريف، عند الشاطئ الإسباني، التي نزل بها (طريف بن مالك، أول البعوث إلى الأندلس، أو مثل (جبل طارق) حيث اجتازه (طارق بن زياد، فاتحًا للأندلس.

<sup>(</sup>٢) البدّ: هو المعبد، وكل شيء عظموه بالعبادة فهو عندهم (بد)، والصنم (بد) أيضًا.

وإزاء هذا الموقف قبعوا في جحورهم داخل الأسوار، وراحوا يرشقون المسلمين بنبالهم وسهامهم، فأمر «محمد» بالسلالم فنصبت على الأسوار، وصعد عليها الرجال غير مبالين بما يقع عليهم أو يُصيبهم. .!

وكان أولهم صعودًا رجل من «بنى مرادن» من أهل «الكوفة»، استطاع أن يزيح الحرس عن مواقعهم بعد قـتال عنيف. . ، ومن بعده تدفق المسلمون إلى الداخل، تدفق السيل العظيم.

# وفُتحت المدينة عنوة…!

فاستباحها «محمد بن القاسم» ثلاثة أيام، وسبى منها جند الاسلام سبيًا كثيرًا، وغنموا منها غنائم وفيرة.

وفر عنها حاكمها وواليها من قـبل «داهر» ملك «الهند»، ونجا بنفـسه وأهله وحاشيته.

وكان أول أعمال «محمد بن القاسم» في مدينة «الديبل» أن بني فيها مسجداً جامعًا، فكان أول مسجد أُقيم في هذه المنطقة في بلاد «الهند».

وبعد أن استقر له الأمر فسيها، واطمأن إلى موقعه، ترك فيها حسامية كبيرة من المسلمين، قُدرت بأربعة آلاف من الجند الأشداء، ثم غادرها.

ولكن إلى أين ؟؟

هل يكتفى «محمد بن القاسم» بفتح «الديبل» التى عصت من قبل على غيره من قبل على النساء من قبادة المسلمين وجندهم؟ وهل يكتفى بتأديب العصاة الذين أذلوا النساء المسلمات الأسيرات؟ وهل يكتفى من الأمر الذى خرج له بهذا القدر وهذا الحد؟

#### الفتح . . !

إن مهمة جند الإسلام في الأرض، شرقًا وغربًا، ليست مهمة ثأر، ولا انطلاقة فتك وتدمير، وتخريب وإذلال لرقاب البشر، أو استعباد واستعمار..! إنها مهمة فتح وتبشير ونشر لرسالة الله في الأرض، وإقامة دين الله في القلوب والنفوس، وهداية الضالين عن الحق إلى الصراط المستقيم.

لذا . . . ، خرج «محمد بن القاسم» بجيشه وقواته من «الديبل» متجها إلى مدينة «النيرون» - وغيرها - فاتحًا.

و «النيرون» مدينة كبيسرة، وحاضرة عظيمة، تقع على بُعد خمسة وسبعين ميلاً من «مكران»، وتعرف أيضًا باسم «نيرانكوت»، وموقعها الجغرافي مكان مدينة «حيدر أباد» حاليًا.

وكان أهل هذه المدينة، حين علموا بخروج المسلمين إلى «الهند» بهذا الجيش الضخم، وبهذا الاستعداد الهائل.، وفي نية قائدهم المظفر «محمد بن القاسم» أخذ الثأر للذين استشهدوا من قبل، ورفع الذلة عن أسرى المسلمين من النساء...!

وحين علموا - أيضًا - بتخلى ملكهم «داهر» عنهم، ووقوع «الديبل» في أيدى المسلمين، وما لقيه أهلها من أذى بسبب غدرهم وإصرارهم على القتال، .!

حين علموا بذلك . . . أرسلوا رسلهم إلى «الحجاج» في «العراق»، وعقدوا معه صلحًا، وقدموا خضوعهم واستسلامهم، رحمة بأنفسهم وبلدهم.

وحين اقترب «محمد بن القاسم» من مدينتهم، خرجوا إليه يحملون الميرة والمؤن، واستقبلوه أحسن استقبال، وعادوا معه إلى مدينتهم، ودخلوها جميعًا، ووفوا بعهدهم وعقدهم، وضمنوا بذلك الأمن والسلام.

وكان «محمد» قد أقام معـسكرًا خارج المدينة، فلم يدخلها جيشه، أو أحد من جنده.

#### التوغل ...

خرج «محمد» عن مدينة «النيرون» متموغلاً في أقصى «الهند»...، فكان لا يمر بمدينة أو بلد إلا خضعت له واستسلمت، صلحًا أو قتالًا.!

فلما بلغ أحد الأنهر عند منطقة تدعى «مهرات» جاءه أهل مدينة «سربيدس» وطلبوا الصلح، فقبل منهم، وفرض عليهم الخراج، فاستجابوا وقبلوا؟ ثم سار عنهم إلى مدينة تدعى «سهبان»، ففتحها عنوة.

وكان فى خط سيره - شمالاً - إنما يقصد المنطقة التى يقيم فيها «داهر» - ملك الهند الأعظم - ، الذى كان قد رد على «الحجاج» فى قضية الأسرى المسلمات رد العاجز.، أو رد غير المعتى.! أو رد المتحدى..!

فالحملة أساسًا لتأديبه وإذعانه للحق والعدل . . !

وخط السير هذا كان بمحاذاة نهر «مهرات» - نهر السند - ، فلما توسطه «محمد» بجيشه وبلغ منتصفه، بين منبعه ومصبه -، نزل هناك، وقد علم أن «داهر» يقيم قريبًا منه، في حشد عظيم من جنده وقواته.

كان «محمد» قد أمن خطوطه الخلفية، واطمأن إلى ما ورائه، فلن يؤتى من قبل ذلك في حالة التحامه بقوات «داهر»..!

ولكن... هناك مدينة قريبة تدعى «سدوستان»، وهو لايريد أن يتركها ثغرة تشكل عليه وعلى قواته خطرًا..، أو شوكة تؤذيه..، فلابد أن ينظف الأرض التى سوف يُقاتل عليها..، خصوصًا وأنه قد يضطر إلى عبور النهر للقتال، فهل يترك وراءه من يضغط عليه، أو يغدر به من خلفه؟؟

لذا أرسل قوة من الجند، من موقعه الذى هو فيه باتجاه «سدوستان»..، فطلب أهلها الصلح والأمان، وخرج وفد منهم إلى معسكر «محمد»، وعقدوا معه عهدًا، فأمنهم وألزمهم بدفع الخراج، وترك في مدينتهم حامية.

#### عبور نهر «السند»:

انتظر «مـحمـد» أن يعبـر إليـه (داهر) . . ، فيـقاتله فـى العدوة التى يُعـسكر فيها . . ، ولكنه لم يفعل، بل أمعن في الاختفاء . . والاستعداد . .!

وكانت تلك المقاطعة في بلاد «الهند» تدعى «قيصة»، ويحكمها ملك تابع لـ «داهر» اسمه «رامل»..!

فلما طال بـ «محمـد» أمل الانتظار، قرر العبور...، وتحيز فـرصة هبوط ماء - النهر..، وأوحى إلى داهر أنه ينتظره..، مما جـعل الأخير يستخف بـ «محمد» ويلهو عنه ... ويغفل. ثم عقد «محمد» جسـرًا فوق النهر، مستغلاً فرصة ظلام الليل الدامس..!

ونحن - إزاء هذه الظاهرة العسكرية الهامة - نتساءل:

ما هي الاستعدادات الهندسية والفنية التي كانت قد حُشدت لقوات «محمد بن القاسم» في تلك الآونة؟

لابد وأنها كانت على جانب عظيم من العلم والمقدرة والكفاءة..!

ولابد وأنه كان فى الجيوش الاسلامية الفاتحة آنذاك سلاح مهمات.. وخدمات..، يوفر للقوات جانبًا عظيمًا من جوانب الأرضية الصالحة التي عليها يقاتلون، ويمدهم بالخبرة والكفاءة، والدراسة والتحليل..!

وليس موضوع السلالم التي ارتقوا عليها أسوار مدينة «الديبل» عن أذهاننا ببعيد.!

وعبرت قوات الجيش الإسلامي بكاملها فوق الجسر، ونزلوا بأرض «قصة»، في الضفة الثانية من نهر «السند».

وكانت المفاجأة..!

إذ لم يكن «داهر» يتوقع عبور المسلمين ونزولهم بساحته. . ! فحشد قواته، وعبأها، واستعد الطرفان للقتال.

#### المعركة:

تقدم «داهر» إلى الميدان وهو يمتطى ظهر فيل ضخم. .! تُرى. . هل يخشى المسلمين الفيلة؟ وهل ترتد خيلهم عنها؟

هكذا كان يُؤمل «داهر» ويرجو ..، وما درى أن المسلمين منذ «القادسية» قد عرفوا كيف يواجهون الأفيال، وأين هي مقاتلها، ونقاط الضعف فيها.

والتحم الجيشان، واصطدم الفريقان. ، واشتد القتال بصورة لم يُسمع بمثلها من قبل، وكانت قوات «داهر» وحشوده أضعاف أضعاف القوات الإسلامية.

وصبر المسلمون، وحثهم قائدهم على القتال، وحرضهم على الجهاد..، وأعطاهم النموذج الرائع من نفسه، إذ أبلى أحسن البلاء، وخاض بكل حماسة وإقدام في صفوف العدو، مما جعلهم يلتهبون حماسًا وهمة واندفاعًا.

بدأت المعركة مع خيوط الفجر الأولى، واستمرت طيلة النهار، وزادتها حرارة الجو وقيظ الشمس التهابًا وسعيرًا.

وكان «داهر» مقاتلاً شديداً عنيداً..، فلما رأى أن الفيل الذي يركبه يُعيقه على الحركة..، نزل عنه، وامتطى جواداً، وراح يضرب هنا وهناك.

حـتى آذنت الشـمس بالمغيب، وبدأت تمـيل إلى الأفق الغربـى..، وتنحسـر أشعتها عن الميدان، الذي عقد فوقه الغبار سُحبًا داكنة متراكمة..!

فى تلك الأثناء انقض أحد فرسان المسلمين، ويُدعى «القاسم بن تعلبة» من قبيلة «طىء»، على «داهر» - ملك الهند (السند) وقتله..، ثم صاح مكبرًا ..، عندئذ وقعت الهزيمة فى صفوف قوات «داهر» ولاذوا بالفرار..!

ووقع عدد كبير منهم في الأسر، وامتلأت أرض المعركة بأشلاء العدد العديد منهم، وقليل منهم من نجا.

وكان مما قاله «القاسم بن ثعلبة»، قاتل «داهر» مُفتخرًا:

الخيل تشهد يوم «داهر» والقنا(١) ومحمد بن القاسم بن محمد

أنى فرجت (۲) الخيل غير معرد (۲) حتى علوت عظيمهم بمهندى

فتركته تحت العجاج<sup>(١)</sup> مجندلاً<sup>(٥)</sup> متعفر الخدين غير موسد

<sup>(</sup>١) القنا: الرماح.

<sup>(</sup>٢) فرجت: فتحت، من فرَّج بين الشيئين: فتح.

<sup>(</sup>٣) معرد: منحرف، من تعرد الرجل عن الطريق: انحرف.

<sup>(</sup>٤) العجاج: الغبار.

<sup>(</sup>٥) مجندلاً: صريعًا.

#### نتيجة الفتح..!

وكما كانت معركة اليرموك «مفتاح» بلاد الشام..، و«القادسية» مفتاح بلاد العراق وفارس، كذلك كانت المعركة مع «داهر» ملك «السندة ومقتله..، فقد انفتحت أبواب «الهند» كلها أمام جيوش المسلمين بقيادة «محمد بن القاسم»، ومهدّت لسلطان عظيم استمر قرونًا طوالاً، وما يزال قائمًا إلى يومنا هذا في تلك الديار، بالإضافة إلى حضارة عظمى ازدهرت وأثمرت.

تقول مصادر التاريخ:

لما قُتل «داهر» غلب «محمد» على بلاد «السند» ففتح مدينة «راور» عُنوة.

و «راور» مدینة عظیمة من مدن «السند»، وکانت بها – فی ذلك الحین – إحدی زوجات «داهر»، – حین قصدها – «محمد بن القاسم»، وهذه الـزوجة تدعی «درانی بای»..، وکانت أختًا لـ «داهر»!!! بنی بها، وتزوجها..!؟؟

فلما أحاط جيش المسلمين بالمدينة، وشدّد عليها الحصار، وقدفها بالمنجنيق، وتهاوت أسوارها، وتهدمت جدران حصونها، وأوشكت على السقوط..، خافت «دراني باي» على نفسها من الأسر، فجمعت جواريها ومتاعها وأشعلت النيران في القصر، فاحترقوا جميعًا.

#### إلى «برهمن أباد»

ومن «راور» توجه «محمد» بقواته شمالاً شرقًا، حتى بلغ مدينة «برهمن أباد»، وهى مدينة تقع أيضًا على نهر «السند» العظيم، بين «كسراتشى» ومقاطعة «البنجاب»، ولها مكانة تاريخية ودينية لدى «الهندوس».

والسبب في هذا الـتوجه... هو أن فلول قـوات «داهر» - بعد هزيمـتهم عند النهر - أوغلوا في الفرار، حتى انتهوا إلى هذه المدينة وتحصنوا بها.

فلما وصلها «محمد» بقواته أحدق بها، وأحاط بمن فيها، ثم هاجمها بقوة وعنف حتى دخلها وقضى على العدو القضاء المبرم.

وتحدثنا روايات التاريخ أنه قتل فيها خلقًا وبشرًا كثيرًا..، وكذلك خرّب المدينة التي صمدت له بعض الوقت..!

وبعدها توجه إلى «الرور» و «بغرور» (۱) ..، فخرج إليه أهل مدينة «ساوندری»، وسالوه الأمان والصلح، فاستجاب لهم..، ولم يفرض عليهم خراجًا ولا جزية..، والسبب هو أنه طلب إليهم ضيافة المسلمين، وإمدادهم بالميرة.. فوافقوا..، ولم تمض فترة حتى أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجًا.

وتستكمل مسيرة فتح «السند» مع «محمد بن القاسم»...!

فمن «ساوندری» اتجه «محمد» إلى «الرور»..، فمر فى طريقه به «بسمند»، فصالح أهلها على مثل ما صالح عليه أهل «ساوندری»..! ثم وصل إلى «الرور» مقصده وهدفه.

وكانت تقع على ذروة جبل شاهق، مما يزيدها حصانة ومناعة. .! فحاصرها. . واستغرق ذلك شهورًا، وقد قطع عنهم الإمدادات وضيق عليهم. .!

وأخيرًا أدرك أهلها والمدافعون عنها أن «محمدًا» لن يُغادرهم حتى يستسلموا، فراسلوه..، ثم اتفقوا على الصلح والأمان، ولكنهم اشترطوا أن لا يتعرض لمقدساتهم، معابدهم وأصنامهم، فوافقهم، وفرض عليهم الخراج، وأقام في المدينة مسجدًا عظيمًا..، ثم غادرها وقد ترك فيها حامية من المسلمين.

وعند كلمة (الحامية) التى ترددت كثيرًا فى حديثنا، نريد أن نوضح ما يلى، إذ ليس المقصود بها - فقط - القوة العسكرية. . ، بل هناك أمر لا يقل أهمية، وهو وجود جماعة - تضطلع بعبء نشر الدين، وتشقيف الناس، وهداية المضالين، والتبشير بكلمة التوحيد، فما إقامة المساجد فى المدن المفتوحة إلا دليل ذلك وقرينه، والباب الواسع الذى دخل منه أهل تلك البلاد فى الإسلام وأضحوا من بعد من دعاته ورعاته، وحملة لوائه.

## إلى «الهلتان» أعظم مدن «السند» الأعلى.!

وسار «محمد» قاصدًا «المُلتان»...، ففتح في طريقه مدينة «السكَّة»، ثم عبر نهر «بياس»، وهو نهر عظيم تتدفق مياهه بغزارة وقوة، ويُفضى إلى «الملتان»..، ويعتبر أعظم روافد نهر «السند».

 <sup>(</sup>١) الرور: ناحية في «السند» قريبة من «الملتان»، و«بغرور» بثر بالقرب من «الرور».

أما مدينة «اللُّتان» فتعتبر أعظم مدن «السند» الأعلى، وأقوى حصونه على - الإطلاق..، فلما أتاها «محمد» ضرب عليها الحصار شهورًا، وقد اضطر أهلها - بعد أن ضيق عليهم - أن يخرجوا للقـتال، لكنهم هُزموا، وآووا ثانية إلى مدينتهم الحصينة!

ووقع فى أيدى المسلمين واحد من أهلها فأسروه..، فاستأمن على نفسه، فأمنه «محمد» ولكنه اشترط عليه أن يدله على ثغرة من ثغور القوم، ليأتيهم منها..، فدله على مدخل الماء الذى يشرب منه الناس، ويستقون لزروعهم وخيسولهم ومواشيهم..، فسده «محمد» عليهم..، حتى اشتد بهم العطش وأشرفوا على الهلاك، فأذعنوا واستسلموا، ونزلوا على حُكمه.

فقتل «محمد» المقاتلة، وسبى الذرية، كما سبى سدنة «البد»(١)، وكانوا ستة آلاف وأصاب مالاً كثيرًا، جمعه من مكان طوله عشرة أذرع، وعرضه ثمانية، تلقى فيه الأموال من كوة فى وسطه.

ولذا سُميت «المُلتان» : (فَرج بيت الذهب). ! أي: ثغر بيت الذهب.

وكان «بَدُّ» - المُلتان - «بدًا» رئيسيًا، عظيمًا، تهدى إليه الأموال، وتُنذر له النذور من كل مكان في «السند» ويحج إليه «الهنود»، فيطوفون به، ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده، ويزعمون أن فيه قبر «أيوب» - عليه السلام-!!

#### وفاة «الحجاج بن بوسف»

مع مطلع سنة خمس وتسعين للهجرة، كانت وفاة «الحجاج بن يوسف»، وكان «الوليد بن عبدالملك بن مروان» مايزال خليفة..، و«محمد بن القاسم» يتابع جهاده والفتح، وقد أمضى خمس سنوات متواصلة لا يهدأ ولا يستقر، وينتقل من نصر إلى نصر، حتى قارب على فتح «السند» كلها..!

فلما أتاه نعى «الحجاج» حزن حزنًا بالغًا، وتأثر تأثرًا شديدًا، ولكنه لم يقعده ذلك عن متابعة الجهاد. .!

<sup>(</sup>١) سدنة «البد»: كهانه الذين يقومون على طقوس العبادة والنذور.

عاد من «المُلتان» إلى «الرور» و «البغرور» اللتين فـتحهما من قـبل..، ومنها وجه جيشًا إلى «البيلمان»، ففتحت صلحًا، وكذلك «سرشت».

ثم عنزم على فتح «الكيرج» . . . وهو إقليم واسع كان يحكمه ملك يُدعى «دُوهر»، لا تقل شهرته وعظمته وسلطانه عن «داهر» – ملك السند . . ، أضف إلى ذلك أن «دوهر» كان ملكا مهتمًا بشؤون بلاده، إذ كرَّس كل جهوده للإصلاح والعمران، فازدهرت «الكيرج» في عهده وذاعت شهرتها .

أما مدينة «الكيرج» - التي سميت المملكة باسمها - هي اليوم مدينة «بومباي» - عاصمة «الهند»، وكانت في حينها مدينة مقدسة، وتتميز بموقعها على البحر، وثروتها الزراعية، وعمرانها، وكثرة سكانها، ومركزها التجاري.

وعندما وصلها «محمد» فى حملته إليها، خرج إليه ملكها «دوهر» بقواته، ودارت المعارك عنيفة شديدة، وثبت المسلمون، حتى تغلبوا على عدوهم وهزموه هزيمة منكرة..، وقتل «دوهر»، ونزل أهل الديار كلهم على حكم «محمد بن القاسم».

# وفاة «الوليد» وذلافة «سليمان»…!

مات «الوليد بن عبدالملك» وتولى مكانه «سليمان» أخوه . . !

وكان لـ «سليمان» على «الحجاج» مآخذ كشيرة فى سيرته الشخصية والعامة، فلما تولى أراد أن يتخلص من كل من يمت بصلة إلى «الحجاج»، ليس حقدًا ولا ثارًا.. ولكن ابتعادًا عن أدّواء المجد الشخصى على حساب أرواح الناس وأموال المسلمين..، وكانت هذه وجهة نظره..!!!

وكان «محمد بن القاسم» - رحمه الله - أحد الضحايا..!

فقد جاء الأمر من الخليفة بعزله . . . وجيشه . . . ، وسوقه مقيدًا إلى العراق . . . !

#### في أتون المحنة..!

من قائد فاتح مظفـر . . إلى رهين قيد وسلاسل وسجن. . !! إنهـا نهاية مؤلمة وحزينة!!!

وصل أمير «السند» الجديد «يزيد بن أبي كبشة»، فألقى القبض على «محمد»، وقيده بالحديد، وسيره إلى العراق. . !

فتسلمه الوالي الجديد «صالح بن عبدالرحمن» وأودعه في غياهب السجن، في «واسط» (١) . . !

وكان «محمـد» - رحمه الله - على جانب كبيـر من الثقافة والأدب..، فكان یر دد:

ليوم كريهة وسداد ثغر..!!

رهن الحديد مكسلاً معلولا

ولرب قرن قسد تركت قسيلا

إناث أعـــدت للوغى وذكـــور

ولا كان من «عك» (٣) على أسير

فييا لك دهر بالكرام عشور

أضاعوني . . وأى فتى أضاعوا ويقول أيضًا:

فلئن ثويت بـ «واسط» ويـأرضهـا فلرب فتية فارس قد رُعتها ويردد كذلك:

ولو كنت قد أجمعت الفرار لوطئت وما دخلت خيل «السكاسك»(٢) أرضنا ولا كنت للعبد «المزوني»(٤) تابعًا

وفاة «محمد» - رحمه الله-:

وعذبه "صالح بن عبدالرحمن" والى العراق الجديد . . . ، في رجال من "آل عقيل" - رهط «الحجاج"-، حتى ماتوا جميعًا...!

<sup>(</sup>١) واسط: بناها الحجاج بن يوسف، أثناء توليه العراق.

<sup>(</sup>٢) السكاسك: من قبيلة «كندة» اليمنية.

<sup>(</sup>٣) عك: إحدى قبائل اليمن الكبرى.

<sup>(</sup>٤) المزوني: نسبة إلى قبيلة «مزينة».

وكان «الحجاج» من قبل قد قتل أخًا لـ «صالح» هذا، اسمه «آدم»، كان خارجيًا في رأيه ومذهبه، فانتقم له «صالح»..، ولكن أي انتقام!!!

وهنا نضع أيدينا، وتتجه بصائرنا وأبصارنا، إلى مكمن داء وعلة، أصابت القيادات الإسلامية على فترات، قادت إلى انتكاسات وتراجعات. ، حيث سيطرت «الأنانية» على قلوبهم ونفوسهم وعقولهم، فلم يروا غير ذواتهم ، ونسوا حظا مما ذكروا به . ، فضيعوا شعوبهم في الدنيا، وضيعوا هم أنفسهم في الدنيا والآخرة، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم .

\*\*\*

# ۱۲- قتيبة بن مسلم

هو: «قتيبة بـن مسلم بن عمرو بن الحصين» - الباهلي -، وكنيتـه التي اشتهر بها: «أبو حفص»

وُلد عام تسعة وأربعين للهجرة (٤٩ هـ)، أيام خلافة «معاوية بن أبى سفيان» وكان والده «مسلم بن عمرو» ذا حظوة ومكانة عند «يزيد بن معاوية»، ومن ثم كانت فتوة «قتيبة» في زمن الدولة الأموية «السُفيانية»، أما شبابه وظهوره فكان في عهد «المروانية»، أيام «عبدالملك» و«الوليد».

ينتمى إلى قبيلة «باهلة»، التي كان لها باع طويل في الإسلام، في أيام رسول الله ﷺ والحلفاء الراشدين من بعده..!

وأشهر رجالها الصحابي الجليل «أبو أمامة الباهـلى» - صُدى بن عجلان -، رضى الله عنه -، فقد كان من القادة الفرسان الشجعان، والحفظة والرواد.

#### أول إطلالة :

فى سنة سبع وسبعين للهجرة (٧٧ هـ) كان الحجاج بن يوسف مشغولاً بإخماد الفتن فى العراق، هنا وهناك. . ، وكانت ثورة «شبيب - الخارجى» فى أشدها استفحالاً وخطورة ، خصوصاً بعد استيلائه على «الكوفة» ، وانتصاره على كتائب «الحجاج».

ولقد جمع «الحجاج» ذات يوم وجوه الناس وكبراءهم ليستشيرهم ويستحثهم، فاجتمعوا عنده، وهو على سرير له، وقد التحف..، قال:

- إن هذا الرجل - («شبيب - الخارجي») - قد تبحبح تبحبوحتكم، ودخل حريمكم، وقتل مقاتلكم، فأشيروا على ..!

فأطرقوا جميعًا..! ثم بدر من بينهم فارس فقال: إن أذن لى الأمير تكلمت.، فقال الحجاج: تكلم!

فقال هذا الفارس: إن الأمير - والله - ما راقب الله، ولا حفظ أمير المؤمنين، ولا نصح للرعية. . ! ثم عاد إلى مجلسه.

# وكان «قتيبة بن مسلم» !!

فانتفض «الحـجاج» غاضبًا، وألقى اللحاف عنه، واستوى فى جلـسته، وولى قدميه من السرير، وقال: من المتكلم؟

فعاد «قتيبة» إلى الظهور ثانية، وأعاد الكلام...، وأعلن عن نفسه..!

وسكن «الحجاج» قليلاً، ثم قال لـ «قتيبة»: فما الرأى؟ فأجاب: أن تخرج إليه بنفسك فتحاكمه!! فقال له الحجاج: ارتد لى معسكرًا، ثم اغدُ لى!!

فى اليوم التالى، صلى الحجاج الصبح، ثم دخل مقصورته، وكان حاجبه يخرج بين حين وآخر فيسأل الحضور: أجاء بعد؟ أجاء بعد؟

ولم يعرف الناس من يريد، حتى غص المكان بالحضور..، وكان الحاجب مايزال يتردد ويسأل: أجاء بعد؟

وإذا بـ «قتيبة» يمشى فى المسجد، عليه قباء هروى أصفر، وعمامة خز أحمر، متقلدًا سيفًا عريضًا قصير الحمائل، حتى كأنه تحت إبطيه، سابعًا فى درعه حتى ساقيه.

ففتح له الباب، فدخل على الحجاج ولم يحجب، فلبث طويلاً ثم خرج يحمل لواءً منشورًا، وقد كُلف بقيادة حملة على «شبيب». .!

صلى الحجاج ركعتين، ثم خرج يتبع قتيبة، وركب الناس من ورائهما، واتجهوا إلى حيث معسكر «شبيب»..!

صف قتيبة جنده، ثم أنشب القتال...!

وكان بالأمس قد ارتاد المكان متخفيًا، وعرف ميدان المعركة على الطبيعة..، - ثم إنه بعث بكتيبة من الجند يقودها «خالد بن عتاب»، وأمره باضرام النار في أخصاص معسكر «شبيب» من ورائهم..!

فلما رأوا شبوب النار وضرامها، وسمعوا زفيرها ورأوا منازلهم طعمة لها. . ارتدوا مذعورين، وتبعهم الناس، وكانت الهزيمة.

تلك كانت بداية التعرف على القائد النابه «قتيبة بن مسلم» لدى «الحجاج»..! واختياره له والاعتماد عليه في أعظم الفتوح في بلاد ما وراء النهر.

#### الوالى القائد:

كانت بلاد فــارس مصدر قــلائل واضطرابات، وانتفاضــات على السلطان، لا تهدأ ثورة أو تقمع حتى تظهر أخرى، أكبر وأقوى..!

و«الحجاج» - والى العراق - قد تحمل ذلك لدى الحكم المركزى فى «دمشق» وتعهد بالقضاء عليه نهائيًا، وقد مرت به «فارس» و «خراسان» أدوار من الاستقرار أيام «المهلب بن أبى صفرة» وابنه «يزيد»، لكن «الحجاج بن يوسف» لم يكن ليرضى عن «آل المهلب» - رغم مصاهرته لهم -، إذ كان بينه وبينهم منافسة شديدة.، فأوغر صدر «عبدالملك» عليهم..، خصوصًا وقد ظهرت فى أيام «يزيد ابن المهلب» ثورة «عبدالرحمن بن الأشعث»، وكانت عنيفة خطيرة..

ومازال الحجاج في سعيه حتى استجاب له عبدالملك فاختار "قييبة بن مسلم" ووافقه "عبدالملك" على هذا الاختيار: ليكون واليًا على "فارس" و"خراسان" وقائدًا يضطلع بمهمة الفتح . . !

وكان ذلك سنة خمس وثمانين (٨٥ هـ).

قدم «قتيبة» إلى مركز عمله، فجمع الناس، وخطبهم.. وحضهم على الجهاد، وكان مما قال لهم:

(أما بعد، إن الله أحلكم هذا المحل ليعز دينه، ويذب بكم عن الحرمات، ويزيد بكم المال استفاضة، والعدو وقحًا، ووعد نبيه - عَلَيْتُ - النصر بحديث صادق، وكتاب ناطق، فقال:

﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [سورة الصف: ٩].

ووعد المجاهدين في سبيله أحسن الثواب وأعظم الذخر عنده، فقال:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا ۗ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَنُونَ مَوْطئا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو ّنَيْلاً إِلاَّ كُتبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسنينَ (١٢٠) وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ ليَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة التوبة: ١٢٠ - ١٢١]

ثم أخبر عمن قُتل في سبيله أنه حي مرزوق، فقال:

﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ ﴾ [سورة آل عمران: ١٦٩]

فتنجزوا موعود ربكم، ووطنوا أنفسكم على أقصى أثر وأمضى ألم، وإياى والشهوينا!!)

#### بدء التحرك والاستطلاع

استعرض «قتيبة» جنده وسلاحه، ثم أتم تنظيمه وتعبئته، وانطلق في سياحته الجهادية التي استمرت أعوامًا طوالًا، منذ سنة خمس وثمانين (٨٥هـ) حتى سنة ست وتسعين (٩٦هـ)، والتي اجتاز فيها مئات الأميال، وعشرات المدن والدساكر.

خرج من «مرو» وقد خلف فيها حامية بقيادة «إياس بن عبــدالله بن عمرو»، ووظف على خراجها «عثمان بن السعدى». . !

وعندما وصل إلى نهر «جيحون» – أموداريا – توقف في «بلخ». . !

وكانت مدينة عظيمة، وقاعدة كبرى، وهي تقع على مفترق الطرق، شرقًا إلى «الهند» و«السند» وشمالًا إلى بلاد «الترك»...!

وكان توقفه عندها بسبب انتفاض بعض توابعها فى الأقاليم على المسلمين، فحاربهم «قتيبة» واشتد عليهم، ثم صالحوه..، فرد عليهم السبى..، وقد انضم إليه فريق من كبرائهم..، وانتظموا فى صفوفه متطوعين، راضين غير مُكرهين.

ثم مضى في طريقه إلى «الطالقان»..، بين «بلخ» و «مرو الروذ»..

فلما اجتاز نهر «جيحون» - أموداريا - تلقاه ملك «الصغانيان»(١) وقدم له الهدايا، ومفتاحًا ذهبيًا، رمزًا على الصداقة والتعاون، ودعاه إلى بلاده.

واستعان ملك «الصغانيان» به «قتيبة» على محاربة «غيسلشنان» - ملك «أخرون» و «شومان» - وهما إقليمان في «طخارستان» -، إذ أساء هذا الملك الجوار..!

فناصره «قتيبة» على عدوه..، فأتاه «غيسلشنان» مستسلمًا متصالحًا،، ودفع له فدية..، فقبلها منه.

# العودة إلى «أمل» في خراسان»:(٢)

ثم ارتد «قتيبة» راجعًا...!

ركب السفن واجتاز نهر «جيحون» - أموداريا - ، وانحدر إلى «آمل»، وخلف على الجيش أخاه «صالح بن مسلم»...

وكان هذا التصرف من «قـتيبة» مدعاة لوم له من الحـجاج..، إذ لايجوز لقائد أن يكون في آخر جنده عند لقاء العدو، أو في أولهم عند الانكفاء..!

(إذا غزوت فكن في مقدم الناس، وإذا قفلت فكن في أخرياتهم وساقتهم..).

<sup>(</sup>١) إقليم واسع وولاية عظيمة وراء نهر «جيحون».

<sup>(</sup>٢) خراسان: بلاد واسعة تتاخم العراق العجمى من الغرب، وأفغانستان والهند من الشرق، من أهم مدنها: نيسابور، وهراة، ومرو، ويلخ.

ولقد أمضى «قـتيبة» عـام ستة وثمانين (٨٦هـ) فى تنفـيذ عمليات اسـتطلاعية ميـدانية، لدراسـة الموقف من كل جـوانبه. . طبـيعـة البلاد، وقوات الـعدو. . ، والمسالك والدروب، والاستعداد.

#### فتع «بیکند» (۱)

وصل إلى علم «قـتيـبـة» أن أسرى من المسلمين فى قـبـضة «نيـزك» - ملك «طرخان» - ، وهم يعانون، فكتب إليه مطالبًا إياه بإطلاق سراحهم، وتهدده فى كتابه . ! فخاف «نيزك» وأطلق سراحهم، وبعث بهم إلى «قتيبة».

ثم وجه إليه «قتيبة» كتابًا آخر يدعوه فيه إلى الصلح والأمان، وتهدده:

(لئن لم يقدم عليه، ليغزونه، ثم ليطلبنه حيث كان، لا يُقلع عنه حتى يظفر به، أو يموت قبل ذلك).

فلما سلمه الرسول الكتاب، قال (نيزك) :

- ما أظن عند صاحبك خيراً . . . ، كتب إلى كتابًا لا يُكتب إلى مثلى . .! فقال السفي :
- يا «أبا الهياج» إن هذا رجل شديد في سلطانه، سهل إذا سوهل، صعب إذا عُوسسر، فلا يمنعك من غلظة كتابه إليك..، فما أحسن حالك عنده، وعند جميع «مضر»..!

عندئذ قدم «نیــزك» على قتیــبة وصالحه عــن أهل «بازعیس»، على أن لایدخل علیهم.

#### اختيار الوقت:

كان الوقت الذي يختاره «قـتيـبة» لتـحركـه بداية من فـصل الربيع، وطوال الصيف، حتى إذا حلَّ الشتاء توقف. . ، بسبب الثلوج والأمطار . .!

<sup>(</sup>١) ابيكند، أولى مدن ابخاري، عند نهر اجيحون، عرفت قديمًا بـ امدينة التجار،

فبعد أن أمن شر «نيزك»، ومع مطلع الربيع عام سبعة وثمانين (٨٧هـ) تحرك من «مرو» إلى «مرو الروذ»..، ثم أتى «زمّ»، ومنها إلى «آمل»، واجتاز نهر «جيحون» وغايته «بيكند».

فاستعد له أهلها، واستنصروا حلفاءهم «الصغد»، واستمدوا من حولهم..، فأتوهم في جمع كثير حاشد، والتفوا على جيش «قمتيبة» وقطعوا عليه الطرق والمنافذ، حتى انقطعت أخباره وموقعه عن «الحجاج» فترة شهرين..، وهو في قتال مستمر لايتوقف..!

وكان لـ «قـتيبة» جهـاز (مخابرات عـسكرية) على رأسه رجل يدعى «تنذر» - وكان فارسى الأصل-، فأغراه أهل «بخارى» بمال كثير، فاستمالوه إليهم، ووعدوه المزيد إن هو استطاع أن يصرف عنهم جيش «قتيبة».

جاء «تنذر» إلى «قـتيبـة» وطلب الاجتماع به على انفراد، لأمر سرى وهام، فنهض الحاضرون وانصرفوا، لكن «قتيبة» احتبس عنده «ضرار بن الحصين الضبى» – وكان أحد أعوانه المخلصين، ليحضر المقابلة ويشهد عليها.

#### قال «تنذر»:

- إن عاملاً جديداً سوف يقدم عليك، ويتولى الشؤون بدلاً عنك، فلو انصرفت بالناس إلى «مرو» وأقمت بها متحصناً حتى تتبين الأمور، وتتضح المواقف..!

فأدرك «قتيبة» بثاقب نظره سوء نية «تنذر» بالتحريض والخيانة..، فنادى على مولاه: «سياه» وقال له: اضرب عنق «تنذر»..، فقتله.

ثم التفت قتيبة إلى «ضرار بن الحصين» وقال:

- لم يبق أحد يعلم هذا الخبر غيرى وغيرك..، وإنى أعطى الله عهدًا - إن ظهر هذا الحديث في أحد - حتى تنقضى حربنا هذه لألحقنك به!!! فإن انتشار هذا الحديث يفت في أعضاد الناس..!

ثم أذن للناس بالدخول عليه، فلما رأوا جثة «تنذر» راعهم ذلك، فأطرقوا واجمين، فقال لهم «قتيبة»: ما يروعكم من قتل عبد أحانه الله!!!

قالوا: إنا كنا نظنه ناصحًا للمسلمين . !!

فرد «قتيبة»: بل كان غاشًا، فأحانه الله بذنبه، وقد مضى لسبيله. .

فاغدوا على قتال عدوَّكم، والقوه بغير ما كنتم تلقونه به!

فغدا الناس متأهبين، وأخذوا مصافهم، ومشى قتيبة بين الصفوف، فحض أهل الزايات.. وثبت الجند، وقرأ عليهم القرآن، وتلا عليهم آيات الجهاد..

ثم أطلق إشارة البدء بالهجوم..، فكان بين الناس قتال بالرّماح، ثم تراشقوا والتقوا، وأخذت السيوف مأخذها، وأنزل الله النصر على المسلمين، فقاتلوهم حتى زالت الشمس، ثم فتح الله تعالى أكتاف عدوهم..، فانهزموا يريدون المدينة، وتبعهم المسلمون وحالوا بينهم وبين دخولها.. فتفرقوا..، وركبهم المسلمون قتلاً وأسراً، كيف شاؤوا، واعتصم من دخل المدينة بها، وهم قليل، فوضع «قتيبة» الفعلة (المهندسين) للعمل في أساسها ليهدمها..، فسألوه الصلح..، فصالحهم، واستعمل عليهم رجلاً من خاصة أهله..، ثم ارتحل عنهم يريد الرجوع ..، فلما ابتعد عنهم مقدار خمسة عشر ميلاً..، نقضوا وكفروا وارتدوا..، وقتلوا العامل عليهم وأصحابه، ومثلوا بهم.. جدعوا أنوفهم وقطعوا وأنهم وأفحشوا.!!

وبلغ «قتيبة» خبر ما فعلوا فارتد إليهم . . ، لكنهم تحصنوا داخل المدينة ، فحاصرهم فترة شهر ، وقاتلهم ، ثم طلب إلى (المهندسين) أن يربطوا الخشب بأساس الأسوار ثم يشعلونها . . . فتنهدم على من فيها ، ويموتوا حرقًا أو هدمًا .

خاف المحاصرون على أنفسهم، فطلبوا الصلح فأبى عليهم، ومازال بهم حتى دخلها عنوة.

وكان فيمن أُسر بداخلها رجل أعور، وكان من البارزين فيها، فقال لـ «قتيبة» أنا أفدى نفسى ولا أُقتل...! فقيل له: وما تبذل في ذلك؟ قال: خمسة آلاف حريرة صينية قيمتها ألف ألف (مليون) درهم.

فقال «قسيبة» لمن حوله: ما ترون؟ قالوا: نرى أن فداءه زيادة في غنائم المسلمين..، وما عسى أن يبلغ من كيد هذا؟

فقال لهم «قتيبة»: لا والله . . . لا تروّع بك مسلمة أبدًا. .! ثم أمر به فقتل.

#### غنائم «بیکند»:

لما دخل قتيبة بيكند أصاب المسلمون فيها من آنية الذهب والفضة ما لا يحصى، وصار في أيدى المسلمين شيء لم يصيبوا مثله في خراسان كلها.

ورجع «قتيبة» إلى «مرو» - التي اتخذها قاعدة - ، وقوى المسلمون فاشتروا السلاح والخيل، وجُلبت إليهم الدواب، وتنافسوا في حسن الهيئة والعدة، وغالوا بالسلاح حتى بلغ ثمن الرمح سبعين دينارًا وكان في الخزائن سلاح وآلة حرب كثيرة..، فكتب «قتيبة» إلى «الحجاج» يستأذنه في توزيع ذلك السلاح على الجند، فأذن له..، وأحرجوا ما كان في الخزائن من عدة الحرب وآلة السفر.. واستعدوا.

## تتابع الحملات . . . حملات الفتح !!!

فلما كان فصل الربيع من ذلك العام (عام ثمانية وثمانين) (٨٨هـ)، ندب «قتيبـة» الناس للخروج وقال لهم: إنى أغز بكم قبل أن تحتاجوا إلى حمل الزاد، وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى الإدفاء (من البرد في فصل الشتاء).!

فسار بهم فى عدّة حسنة من الدواب والسلاح، فأتى أولاً «آمل»، ثم عبر «زم» الى «بخارى»، حتى بلغ: «نومُشكت»، وكان قد استخلف على «مرو» «بشار بن مسلم» - أخاه -.

# معركة مع الترك و «الصغد» وأهل «فرغانة»:

بوغت أهل «نومشكت» بوصول جيش قتيبة غـير المتوقع، مما جعلهم يستقبلونه ويرحبون، ويعقدون صلحًا..! ثم تابع سيره إلى «راميثنة» فصالحه أهلها أيضًا، فانصرف عنهم، وزحف فى وجهه «التُرك» و «الصغد» وأهل «فرغانة»، وقد أحسوا أنهم مقصده وهدفه، فأرادوا أن يصدوه عن ديارهم قبل بلوغها.

وقد اتبعوا خطة التفاف، يهاجمون مؤخرة الجيش الإسلامي (الساقة)، التي كان يقودها أخوه عبدالرحمن بن مسلم ، فيقضوا عليها، ثم ينقضوا من وراء على «قتيبة» ومن معه فيبدوهم، إذ كانت المسافة بين الساقة والمقدمة تتيح ذلك. أكثر من ميل.

فلما أحس «عبدالرحمن» بحراجة الموقف أرسل إلى قـتيبة رسولاً يخبره ويستنجده، فارتد قتيبة بقواته إلى الوراء واشتبك مع «الترك» و«الصغد» وأهل «فرغانة» في قتال عنيف. . . حتى هزمهم الله تعالى وفض جمعهم، وردّ كيدهم إلى نحورهم.

ثم رجع قتيبة بقواته إلى قاعدته في «مرو»، يستعد لغزو جديد وفتح آخر.

ومع إطلالة ربيع عام تسعة وثمانين (٨٩هـ)، خرج من «مرو»، واجتاز نهر «جيحون» عند «زمّ»...، وعند بوابة المفازة الصحراوية الكبرى لبلاد «الصغد» واجهته قوات «كش» و«نسف» في حشد هائل، فقاتلهم..، وبعد معركة ضارية نصره الله عليهم..!

ومن ثم تابع طریقه حتی نزل به «خرقانة» فالتقاه العدد بحشد کبسیر، فقاتلهم طیلة یومین ولیلتین، حتی ظفر علیهم.

#### إلى «بخارس»

وفى مواجهتها تصدى له ملكها (وردان خذاه)، فلم يتمكن قتيبة من حسم الصراع معه...، وأقام على ذلك وقتًا، ويبدو أن فصل الشتاء قد حلّ، وخلت المؤنة والزاد، فعاد إلى «مرو» وكتب إلى «الحجاج» بذلك، فطلب اليه الحجاج أن يكلف بعض الفنيسن برسم خريطة للمقاطعة التي تضم بلدان: «كشّ» و «نسف» و«وردان».

ففعلوا.

ثم إن الحجاج اطلع على الخريطة، وأرسل إلى قتيبة بتعليماته، وقال:

(إن كش بكش، وانسف نسف، ويرد وردان، وإياك والتحسويط (التردد)، ودعنى من بنيات الطريق (أى الطرق الفرعية التى قد تضلل)، وأرجع إلى مراغيك (هدفك الذى هو «بخارى»، وتب إلى الله فما كان منك، وائتيمها من مكان كذا وكذا (الأماكن التى حددها له)...)

## فتع «بخاری» - (۹۰هـ)

يقول المؤرخون، والمحللون العسكريون:

لم تكن أعمال السنوات السابقة (٨٦-٨٩هـ) في تحركات قتيبة بن مسلم أكثر من غزوات استطلاعية ودراسة ميدانية للطبيعة البشرية والطبيعة الجغرافية، وأساليب القتال الملائمة، لتلك الديار وأهلها.

وكانت رسالة «الحجاج» إلى «قتيبة» - وفيها بعض اللوّم والتحذير والإرشاد - حافزًا له على تدارك ما فاته، واستنهاضًا لهمته.

وكان «وردان» – ملك بخارى – قد استعد لمجابهة احتمال هجوم «قتيبة» فى أية ساعة وأى يوم، فأرسل يطلب الدعم من حلفائه «الصغد» و«الترك» ومن حولهم...، لكن مفاجأة «قتيبة» سبقت وصول هذا الدعم...، فحاصر بخارى وطوق قوات وردان.

وعندما وصلت لـ «وردان» قوات الدعم، خرجت قوة من المسلمين لقتالهم.

قالت قبيلة «الأزد»: اجعلونا على حده وخلوا بيننا وبين قــتالهم. .! إذ أرادوا أن يكون لهم وحدهم شرف المجابهة و. . . الإبادة. .!

فوافقهم «قتيبة»، وتقدمت قبيلة الأزد للقال، وقتيبة جالس، عليه رداء أصفر فوق سلاحه - ينظر إليهم، فصبروا جميعًا في معركة طاحنة، كان التفوق فيها لحلفاء وردان، ولم يلبثوا أن حطموا صمود «الأزد»..، واندفعوا في تقدمهم حتى دخلوا معسكر «قتيبة» وجاوزوه إلى منطقة الشئون الإدارية ومعسكر النساء..!

فخرجت النساء المسلمات لمجمابهة قوات العمدو، حتى ضربت النسماء وجوه الخيل...

عندئذ تدخل "قتيبة"، فأمر بتطويق قوات الحلفاء وإبادتها..، فأسرع هؤلاء بالارتداد والانسحاب إلى مكان مرتفع يتحصنون به، فقال "قتيبة": من يزيلهم لنا عن هذا الموضع؟ فلم يقدم عليهم أحد..! وقبائل العرب كلهم وقوف..، فمشى قتيبة، إلى "بنى تميم" وحضهم على القتال قائلاً: يوم كأيامكم!!!

فشارت حميتهم، وتقدم وكيع من تميم وحمل الراية، واستثار قمومه، وسلم الراية لقائد فرسان «بنى تميم» - «هريم بن أبى طلحة المجاشعى»، في حين تولى «وكيع» قيادة المشاة...!

ووصلت بنو تميم بفرسانها ومشاتها إلى نهر واسع..، فتقدم الفرسان وخاضوا النهر وعبروه إلى الضفة المقابلة، فيما كان وكيع يجمع الخشب حتى أقام جسراً على النهر، وقال الأصحابه:

- من وطن نفسه على الموت فليعبر . . . ومن لا . . . فليثبت مكانه . . !

- شدّوا . . .

وحملوا ، فـما انثنوا حتى خالطوهم، وحمل «هريم» خـيله عليهم فطاعنوهم بالرماح، فما كفوا عنهم حتى حدروهم عن موقعهم...

ونادى قتيبة : أما ترون العدو منهزمين. . . !

ما تبعهم الناس...

ونادى أيضًا: من جاء برأس فله مائة...!

وانطلق الجند يعبرون النهر، وأسرعت قوات العدو بإخلاء ميدان المعركة والانسحاب سرعة، قبل أن تصلهم بقية قوات المسلمين.

#### عمد . . ونقض . .

كان من نتيجة هذه الهزيمة المنكرة التي نزلت بجيش الحلفاء - وإصابة «خاقان» الترك وابنه - أن تقدم ملك (السند) - «طرخون» - حتى وصل إلى الضفة المقابلة من نهر «جيحون» وعرض على «قـتيبة» الصلح، فوافقه قـتيبة، ووقعا اتفاقية الصلح.

وعندما رجع «طرخون» إلى بلاده، رفض أهل مملكته ميول الصلح، وخلعوه عن الملك ونصبوا ابن أخيه مكانه . . ، فشعر «طرخون» بالمهانة وتألم أشد الألم، فاتكأ على سيفه وانتحر . . !

وأرسل الملك الجديد إلى قتيبة رسولاً يعلن رفضه ونقضه لاتفاقية الصلح مع عمه..!

فى الوقت ذاته كان «قتيبة» ينظر أمور «بخارى» وتنظيماتها، بعد أن تم فتحها. . ، حتى إذا ما فرغ من ذلك رجع إلى «مرو» - قاعدته- ومعه «نيزك»، وقد أذهله ما شهده من فتوح «قتيبة». . ، قال «نيزك» لأصحابه المقربين وخاصته:

فلما بلغوا «آمل» استأذنه «نيزك» بالرجوع إلى «طخارستان»، فأذن له.

فلما فارق «نيزك» ومن معه المعسكر، متوجهًا إلى «بلخ» قال لأصحابه: غزوا السير..!

فساروا سيرًا شديدًا حتى وصلوا «النوبهار»، حيث قال لأصحابه: إنى لا أشك أن «قتيبة» قد ندم حين فارقنا عسكره على إذنه لى، وسيبعث رسوله «المغيرة بن عبدالله» يأمره بحبسى..، فأقيموا ربيئة (نقطة مراقبة)..، فإذا رأيتم الرسول قد جاوز المدينة وخرج من الباب فإنه لا يبلغ «البروقان» حتى نبلغ نحن «طخارستان»، فيبعث «المغيرة» رجلاً في إثرنا يُدركنا حتى ندخل شعب «خُلُم».!!

ففعلوا . . !

ولم تمض سوى فترة قصيرة، حتى أقبل رسول من قبل «قتيبة» إلى «المغيرة» يأمره بالإمساك بـ «نيزك» وحبسه، فلما مر الرسول إلى «المغيرة» رأته الربيئة (نقطة المراقبة) . . ، فأعلموا «نيزك» فأسرع هو وأصحابه في المُضي . . . هربًا .

ولم يدركه «المغيرة» . . ، فارتد من حيث انطلق . . !

وأعلن «نيزك» عدوانه لـ «قـتيبة»، واتصل بملوك المناطق يحشهم على التحالف والقتال، فاستجابوا له: وتواعدوا أن يكون فصل الربيع القادم موعدًا لقتال «قتيبة» والقضاء عليه!!!

كان أول من استجاب لـ «نيزك» - «طرخان» - ملك بلاد «الطالقان»، واتفق معه على قتال «قتيبة» ، فلما هرب «نيزك» ودخل شعب «خُلُم» في طريقه إلى «طخارستان»، أدرك «طرخان» ضعف موقفه، وأنه لا طاقة له بقتال «قتيبة»، فهرب هو أيضًا !

وسار "قتيبة" إلى بلاد "الطالقان"، فأوقع بأهلها، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وصلت فيهم على امتداد اثنى عشر ميلاً، في نظام واحد، كأنهم الأعمدة، أو الخشب المسندة، جزاءً وعبرة.

## وبدأت المعركة الحاسمة مع «نيزك»!!

مضى فصل الشتاء، ودخل فصل الربيع في عام واحد وتسعين (٩١هـ). .

فقدم أهل «أبرشهـر» و«بيورد» و «سرخس» و «هراه» بجيوشهم على «قـتيبة»، فسار بهذه الجـيوش الهائلة إلى «مرّو الروْد»، وفيها استخلف على الحرب «حماد ابن مسلم» وعلى الخـراج «عبدالله بن الأهتم»، وكـان قد بلغ «مرزبان» أمـير بلاد «مرو الرود» إقبال «قتيبة» عليه، فهرب إلى بلاد الفرس...، فألقى «قتيبة» القبض على ابنين لـ «مرزبان» محاربين، فقتلهما وصلبهما.

ثم تابع سيره إلى «الطالقان»، فصالحه صاحبها، فكف عنه «قـتيبة» . . ، وقد كان فيها لصوص . . . ، فأمسكهم «قتيبة» وصلبهم عبرة لغيرهم، وأمانًا للناس .

واستعمل على «الطالقان» - «عمرو بن مسلم»

ومضى إلى «الغارباب»، . . . فـخرج إليه ملكها مذعنًا مُقـرًا بالطاعة، فرضى عنه، ولم يقتل بها أحدًا، وولى عليها رجلاً من قومه «باهله».

وبلغ صاحب «الجوزجان» خبرهم، فترك أرضه وخرج إلى الجبال هاربًا، وسار «قتيبة» إلى «الجوزجان» فلقيه أهلها سامعين مطيعين، فقبل منهم، فلم يقتل فيها أحدًا، واستعمل عليها «عامر بن مالك الحماني».

ثم أتى «بلخ» فلقيه «الأصبهذ» فى أهل «بلخ»، فدخلها ولم يقيم بها إلا يومًا واحدًا للراحة، ثم مضى يتبع أخاه «عبدالرحمن» - الذى سبقه -، حتى أتى شعب «خُلُم»، وقد مضى «نيزك» فعسكر به «بغلان»، بعد أن ترك مجموعة من المقاتلين لحماية مضيق الوادى، عند فم الشعب، للدفاع والحراسة، كما وضع «نيزك» أيضًا - حامية من المقاتلين فى قلعة حصينة من وراء مضيق الوادى.

فأقام «قتيبة» أيامًا يقاتلهم عند مدخل الوادى دون أن ينال منهم، أو ينتصر عليهم، ولم تكن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى وجود محاور للاختراق سوى طريق الوادى... ومفازة لا يستطيع المجازفة بدفع الجند لاجتيازها!!! فوقف فى موقعه محاولاً إيجاد مخرج من هذا المأزق..!

فى تلك الفترة قدم عليه ملك «الروب» و«سمنجان»، فأستأمنه على أن يدله على مدخل القلعة، التى وراء الشعب، فأمنّه . . . وبعث معه رجالاً فى الليل، فانتهى بهم إلى القلعة . . ، فباغتوهم فى الهجوم وأبادوا حامية القلعة، وهرب من تبقى منهم، وكذلك من كان فى فم الشعب . . . ، فدخل «قتيبة» بجيشه الوادى وأتى القلعة . . . ، ثم مضى إلى «سمنجان» . .

وكان «نيزك» بـ «بغلان» عند نبع يُعرف باسم «فنج جاه»، ولم تكن المفارة بين «سمنجان» و «بغلان» شديدة الوعورة، أو صعبة المسالك.

أقام «قتيبة» بـ «سمنجان» أيامًا، ثم سار إلى حيث «نيزك»، وقدم أخاه «عبدالرحمن بن مسلم» طليعة له. . !

فبلغ «نيزك» الخسر، فارتحل من منزله حتى مطلع وادى «فرغانة»، ووجه ثقله وأمواله إلى ملك «كابل»..، ومضى حتى نزل «الكرز»، وعبدالرحمن يتبعه...! ونزل عبدالرحمن بمضائق «الكرز» يأخذ الطريق على «نيزك»..!

أما «قتيبة» فقد نزل في «اسكيمشت»، بينه وبين «عبدالرحمن» مسافة أميال قللة. . !

تحصن «نيزك» في «الكرز» ولم يكن من مسلك في سبيل الوصول إليه إلا من وجه واحد، وكان ذلك الوجه صعبًا وعرًا . . . على الفرسان.

فحاصره «قتسيبة» و«عبدالرحمن» مدة شهرين، حستى نفد التموين عند «نيزك»، وفشا الجدرى فى جنده، وخاف قتسيبة حلول فصصل الشتاء، فدعا رجلاً من أتباعه يدعى «سليم الناصح»، وكان ذا حيله ودهاء، فقال له:

- انطلق إلى «نيزك» واحتل لأن تـأتينى به بغير أمان، فإن أعـياك وأبى فأقنه، واعلم أنى إن عاينتك (رأيتك عند عودتك) وليس هو معك. . صلبتك!!! فاعمل لنفسك . . !

فقال «سليم»:

- اكتب لي إلى «عبدالرحمن» لا يخالفني . . .

قال «قتيبة» : نعم،

وكتب إلى أخيه "عبدالرحمن" بذلك.

وعندما وصل «سليم» إلى «عبدالرحمن» طلب إليه إرسال مجموعة من الفرسان للمرابطة والتمركز عند مدخل الوادى، وقال له: إن على هؤلاء الفرسان إعاقتنا عن الوصول إلى مدخل الوادى إذا ما خرجنا أنا و«نيزك».

فبعث "عبدالرحمن" قوة من الفرسان إلى حيث أمرهم سليم، ومضى سليم وقد حمل معه من الأطعمة ما يكفى أيامًا، حتى أتى "نيزكًا"، ونصحه بتسليم نفسه إلى "قتيبة" ومحاولة إزالة غضبه، وأن "قتيبة" لن يُغادره وقد صمم على قضاء فصل الشتاء في موقعه.. سواء هلك أو سلم!!!

وبعد مناقسة طويلة وحوار استطاع «سليم» إقناع «نيـزك» بالتسليم . . . ورافق - سليمًا في القدوم على «قتيبة» . . .!

أما كتيبة الفرسان عند فم الوادى، فقد حالوا بين الأتراك والخروج...، ومن ثم رافقوا «نيزكا» تحت الحراسة إلى معسكر «عبدالرحمن»، الذى أرسل إلى أخيه «قتيبة» يعلمه بذلك، فأرسل «قتيبة» بطلبهم، حبس «قتيبة» أصحاب «نيزك» الذين رافقوه، وسلم «نيزكا» إلى قائد من جنده يُعرف به «ابن بسام» وأمرة بتشديد الحراسة عليه، وبعث إلى الحجاج يستأذنه في قتل «نيزك»، أما «ابن بسام» فقد جعل «نيزكا» في خيمته، وحفر حولها خندقًا، ووضع عليه حراسة قوية...!

وبعد أربعين يومًا جاء كتاب «الحجاج» إلى «قتيبة» يأمره بقتل «نيزك» والخلاص منه.

## شمادة «الدجاج» في «قتيبة»

وعمل «قـتيبـة» بعد ذلك على إعـادة تنظيم الإدارة في «تخارسـتان»، وأطلق سراح ملكها «جَـغبويه»، وأرسله إلى الخليفة «الوليد بن عـبدالملك» في «دمشق»، فلم يزل بالشام حتى مات.

ورجع "قتيبة" إلى "مرو"، واستعمل أخاه "عبدالرحمن" على "بلخ"، وأرسل إلى "الحجاج" بالخراج وأخبار الفتح . . . !

فكان «الحجاج» كثيرًا ما يردد:

(بعثت «قتيبة» فتى غِرًّا، فما زدته ذراعًا إلا زادنى باعًا !!!)

## التوسع في الفتح

وعلى هذا النهج من الإقدام والجراءة استمر «قتيبة» في التوسع في الفتح، وينتقل من نصر إلى نصر .!

من «الجوزجان»، إلى «شومان» و«كش» و«نسف» عام واحد وتسعين (٩٩هـ)، وقد واجـه معارك طاحنة أثبت فـيها كفـاءته القيادية، وقـدراته القتاليـة، وحسن التدبير.

وتم له أيضًا عام ثلاثة وتسعين (٩٢هـ)، فتح «خام جبرد» والصلح مع ملك «خوارزم شاه».

#### يوم سهرقند:

وكانت معارك فتح «سمرقند» سنة ثلاث وتسعين (٩٣هـ) من أشد المعارك هزلاً..، وإليك - عزيزى القارئ - ملخصًا عنها،

ما إن أمضى «قتيبة» الصلح مع ملك «خوارزم» حتى تقدم إليه أحد رجاله «المجشر بن مزاحم»، وطلب محادثته على انفراد، ففعل..، قال «المجشر»:

- أيها الأمير..، إذا أردت «الصغد» يومًا من الدهر، فالآن..، فانهم آمنون من أن تأتيهم من عامك هذا، وإنما بينك وبينهم عشرة أيام..!

فسأله «قتيبة» : هل أشار بهذا عليك أحدا؟

فأجاب "المجشر" بالنفى..، ثم سأله "قتيبة": وهل أعلمته أحدًا؟ فأجاب بالنفى أيضًا..، عندئذ قال له "قتيبة": والله لئن تكلم به أحد لأضربن عنقك..!

وكان الغرض هو السرية التامة في التحرك..!

ثم التمويه أيضًا. . !

فقد قدم أخماه «عبد الرحمن» في قوة من المفرسان والمرامية، وكمأنه يريد «مرو»، ومعه الأثقال من المغانم، والعودة إلى القاعدة للراحة والاستجمام. .!

ثم أمره بتـوجيه الأثقــال إلى مرو في حامــية، والانطلاق نحو بلاد «الصــغد» كطليعة له، على أن يلحقه.

وخطب «قتيبة» الجند فقال:

- إن الله قد فتح لكم هذه البلدة، في وقت، الغزو فيه ممكن...، وهذه «الصغدة» شاغرة برجلها، قد نقضوا العهد الذي كان بيننا ومنعونا ما كنا صالحنا عليه «طرخون»، وصنعوا به ما بلغكم.

## ﴿ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾

فسيروا على بركة الله، فإنى أرجـو أن يكون «خوارزم» و«الصغد» كـ «النضير» و«قريظة»، .

قال الله : ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ﴾

واستدعى ملك «الصغد» - «غوزك» - ملوك «الشاش» و«أخشاد» و«فرغانة»، واستحثهم على مساعدته، فلبوا نداءه...

فلما وصل إليهم «قتيبة» ورأى جموعهم، وقد حاصرهم . . ! وعلم عن طريق عيونه ما يدبرونه من مكائد، خطب في جنده، فقال:

(إن عدوكم قد رأوا بلاد الله عندكم، وتأييده إياكم في مزاحفتكم فكاثرتكم، كل ذلك يفلحكم (ينصركم) الله عليهم. .!

فأجمعوا أن يختالوا غرتكم وبياتكم (مفاجأتكم ليلاً)، واختاروا دهاقينهم وملوكهم، وأنتم دهاقين العرب وفرسانهم، وقد فضلكم الله بدينه، فأبلوا الله بلاءً حسنًا تستوجبون به الثواب، مع الذب عن أحسابكم ..)

ونشبت المعارك . . . ! واشتدت . . . !

وقذف «قـتيـبة» «سمـرقند» بالمنجنيق، حـتى أحدث فى أسوارهـا ثلمة...، واندفع أصحابه يريدون اقـتحامها، ولكن عـلى غير طائل، فقد كـان الدفاع عنها شديدًا...!

## وقال «قتيبة» :

- حتى مـتى يا «سمـرقند» يعشـعش فيك الشـيطان!! أما والله لئن أصـبحت لأحاولن من أهلك أقصى غاية...!

وكانت كلمته هذه - رحمه الله - كالشرارة التي أشعلت النار. . . !

فاتقد الحماس فى نفوس الجند، والتهبت مشاعرهم، وثاروا كالإعصار الزاحف المدمر...، واقتحموا المدينة العنيدة العتيدة...، فطلب أهلها الصلح...، وكان لـ «قتيبة» شروط:

- أن يسلموه ثلاثين ألفًا من أهلها ليس فيهم صبى، ولا شيخ، ولا عيب . . . ! رهنًا.
  - وإخلاءها من كل مقاتل ...!
  - وأن يبنى له فيها مسجد، فيدخل ويُصلى، ويوضع له منبر فيخطب..! وتم له ما أراد.

## إلى «الشاش» و «فرغانة»

وقصد من بعدُ في فصل الربيع من عامى أربعة وتسعين وخمسة وتسعين (٩٤، ٩٥هـ) إلى «الشاش» و«فرغانة» حيث تمالاً ملكاهما مع أهل سمرقند على قتاله وصده، فكان لابد من التأديب والردع، والفتح أيضًا..!

وبعد معارك ضارية استهلكت جندًا وجهدًا وجهادًا، أذعنت تلك الديار، ودخلها «قتيبة» فاتحًا.

وجاءه من الخليفة «الوليد بن عبدالملك» كتابًا يقول فيه:

(... وقد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجهادك في قتال أعداء المسلمين...، وأمير المؤمنين رافقك، وصانع بك كالذي يجب لك، فاعم مغازيك، وانتظر ثواب ربك، ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك، حتى كأنى أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت فيه).

## إلى الصين …!

وانطلق "قـتيبـة بن مسلم" غـازيًا يريد إقليم "كـاشغر" في بلاد الصـين، وهو أولها... وبابها...، فلما وصلها، أرسل وفدًا إلى ملكها، على رأسه "هبيرة بن المشمرج"...!

يقول المؤرخون :

(فلما قدموا، أرسل إليهم ملك الصين يدعوهم، فدخلوا الحمام، ثم خرجوا فلبسوا ثيابًا بيضاء، تحتها الغلائل، وتطيبوا بالبخور والعطور، ولبسوا النعال الرقيقة، وارتدوا الأردية، ودخلوا عليه وعنده عظماء أهل مملكته..، فجلسوا..، فلم يكلمهم الملك ولا أحد من جلسائه، فنهضوا..!

فقال الملك لمن حـضر المجلس: كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا رأينا قــومًا ما هم إلا نساء؟؟

فلما كان الغد أرسل إليهم، فلبسوا الوشى وعمائم الخيز والمطارف، وغدوا عليه، فلما دخلوا، قيل لهم: ارجعوا...!

فقال الملك لأصحابه: كيف رأيتم هذه الهيئة؟ قالوا: هذه الهيئة أشبه بهيئة الرجال من تلك الأولى، وهم أولئك. .!

فلما كان اليوم الشالث أرسل إليهم . . . ، فـشدوا عنهم سـلاحهم، ولبـسوا البيض والمغافر (١)، وتقلدوا السيوف، وأخذوا الرماح، وركبوا خيولهم، وغدوا.

فنظر إليهم صاحب الصين، فرأى أمثال الجبال، فلما دنوا ركزوا رماحهم، ثم أقبلوا نحوهم مشمرين وقد أثاروا الفزع، مما حمل الصينيين على منعهم، والطلب إليهم العودة قبل الدخول إلى مجلس الملك، فانصرفوا وركبوا خيولهم، وأصلحوا رماحهم، ثم دفعوا خيولهم حتى كأنها تطير بهم.

فقال الملك لأصحابه: كيف ترونهم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء قط، فلما أمسى أرسل إليهم الملك: أن ابعثوا إلى زعيمكم وأفضلكم، فبعثوا إليه «هبيرة».

فقال له حين دخل عليه:

- لقد رأيتم عظيم ملكى، وإنه ليس أحدٌ يمنعكم منى، وأنتم فى بلادى، وإنما أنتم بمنزلة البيضة فى كفى . . ، وأنا سائلك عن أمر، فسإن لم تصدقنى قتلتكم . . . !

<sup>(</sup>١) الِبيض: الخوذ، والمغافر: دروع الوجوه.

قال: سلّ ...، قال ملك «الصين»: لم صنعتم في الزى في اليوم الأول والثاني والثالث؟ قال «هبيرة»: أما زينا الأول فلباسنا في أهلنا وريحنا عندهم، وأما يومنا الثاني. . فإذا أتينا أمراءنا، وأما اليوم الثالث فزينا لعدونا. .، فإذا هاجنا هيج "أو فزع هكذا. .! قال الملك: ما أحسن ما دبرتم دهركم، فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف. .، فإني عرفت حرصه وقلة أصحابه. .، وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه . .!

فقال له، «هبيرة»: كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون<sup>(۱)</sup> ..!؟ وكيف يكون حريصًا من خلّف الدنيا - قادرًا عليها - وغزاك..!؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل ... فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل (الشهادة)، فلسنا نكرهه ولا نخافه..!

قال: فما الذي يرضى صاحبك؟

قال «هـبيرة»: إنه قـد حلف ألا ينصـرف حتى يطأ أرضكم، ويخــتم فلولكم ويُعطى الجزية..!

قال «ملك الصين»: فإنا نخرجه من يمينه، نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه، ونبعث بعض أبنائنا فيختمهم، ونبعث إليه بجزية يرضاها.ً.!

ثم دعا ملك الصين بصحاف من ذهب فيها تراب، وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم، ثم أجازهم.

فساروا فقدموا بما بعث به، فقبل «قتيبة» الجزية، وختم الغلمة وردَّهم، ووطىء التراب.

وفي هذا الصدد قال الشاعر «سوادة بن عبدالله السلولي»:

لا عيب في الوفد الذين بعثتهم كسروا الجفون<sup>(1)</sup> على القذى خوف الردى لم يرض غير الختم في أعناقهم أدى رسالتك التي استرعيته

للصين إن سلكوا طريق المنهج حاشا الكريم «هبيرة بن مشمرج» ورهائن دفعت بحمل سمرج وأتاك من حنث اليمين بمخرج

<sup>(</sup>١) منابت الزيتون: بلاد الشام.

## نهاية البطل الغائع

كانت نهاية البطل الفاتح "قتيبة بن مسلم الباهلى" فاجعة . . . وسقطة . . ! -عليه رحمة الله-!! فبعد أن مات الخليفة "الوليد بن عبدالملك" وبويع لأخيه "سليمان"، الذى كان منكرًا لأعمال الحجاج بن يوسف وولاته وعماله وقادته . . ، ومنهم "قتيبة بن مسلم" . . !

فبادر «قتيبة» بإظهار العداوة لأمير المؤمنين الجديد، وأرسل إليه يقول:

(لئن لم تُقرنى على ما كنت عليه وتؤمننى لأخلعنك خلع النعل!!! ولأملأنها علمك خيلاً ورجالاً..)

فكان هذا التصرف من «قتيبة» سقطة. .!

فخلعه «سليمان» من الولاية والقيادة، وولى مكانه «يزيد بن المهلب بن أبى صفرة» مما زاد فى حنق «قتيبة» وسخطه، فجمع الجند، وخطبهم وحثهم على متابعته فى موقفه، وأغلظ فى الكلام...! فلم يتجاوبوا معه...، بل دبروا مؤامرة للخلاص منه تولى قيادتها «وكيع التميمى»، فأحاطوا به وأهله، فقتلوه مع إخوته وولده وبعض أهله..، وأرسلوا برأسه إلى الخليفة فى «دمشق»...!

وكان ذلك فاجعة. . !

رحم الله البطل الفاتح «قتيبة بن مسلم» وغفر له، وجزاه بما قدم وجاهد.

<sup>(</sup>١) الجفون : قراب السيوف.

## ۱۳- موسى بن نصير

فى السنة الثانية عشرة للهجرة (١٢) هـ، كان «خالد بن الوليد» -رضى الله عنه- يقود حملة فى جنوب «العراق»، فى خلافة «أبى بكر الصديق» -رضى الله عنه-.

فلما أتى بلدة تدعى «عين التمر» - غربى «الكوفة»-، ودخلها...، وجد فيها بيتًا مغلقًا على أربعين طفلا، فكسره عليهم...، ثم سألهم: ما أنتم؟ فقالوا: وهن..!

وكان يُعلَّمون «الإنجيل» . . ، وكأنهم في دير للرهبان!!

كان من بين هؤلاء «نصير» - والد «موسى»، وهو ينسب إلى «بنى يشكر»..، فقسمهم «خالد» في أهل البلاد سبايا.

فكان نصيب نصير «لبعض بنى أمية» ففى ظل سلطانهم من بعد كانت نشأته الأولى، حتى بلغ مبلغ الرجال.

## في الشام

تحرر «نصير» من رق السبى، فسكن «الشام»، ودخل فى خدمة واليها «معاوية ابن أبى سفيان»، فى جملة حرسه..، ثم إنه أظهر كفاءة عالية، فقدمه «معاوية» على غيره، حتى بات رئيسًا للحرس عنده، وموضع ثقته.

وتزوج «نصير»، فكــان باكورة زواجه ولده «موسى»، سنة تسع عــشرة هجرية (١٩هــ) زمن خلافة «الفاروق» –رضى الله عنه–(١)

وفى جو القصور، وبين الحكام والولاة والقادة كانت نشأة «موسى»، وعلى هذا الجو المفعم بالحكم والإدارة والسياسة تفتحت عيناه، وكانت لديه استعدادات وكفاءات، ونباهة وذكا، وشهامة وفروسية، أضف إلى ذلك حفظه لكتاب الله تعالى وسنة رسول الله عليه والتزامه الشديد بأحكام الدين، وحسن فقهه.

<sup>(</sup>١) كان والده انصيرا يسكن قرية من قرى الشام تدعى اكفر مترى؛ وفيها كانت ولادة اموسى،

## ونعود إلى «نصير»…!

وعلى الرغم من ولاء «نصيـر» لـ «معاوية»، وتمكين «معاوية» لـه وتقريبه منه، إلا أن نصيـرًا كان له اسـتقــلال وإرادة حرة في اتخاذ الـقرار، نابعين مـن إيمانه وصدق إسلامه..، مع اعتزازه بشخصيته.

ويتبين لنا هذا من موقفه من «معاوية» حين خرج لقتال «على» -كرم الله وجهه-، يوم «صفين»، إذ لم يخرج معه، فسأله «معاوية»:

- ما منعك من الخروج معى . . . ولى عندك يد لم تكافئني عليها؟

فأجابه «نصير»:

- لم يمكني أن أشكرك بكفرى من هو أولى بشكرى فيك!

فقال معاوية في استغراب واستهجان: ومن هو؟؟

قال نصير: الله عز وجل. . ! (في جرأة وصراحة وورع)!!!

فأطرق معاوية ساهمًا ، قليلًا، ثم قال: أستغفر الله . . ! ورضى عنه (١).

## التجربة الأولى

عندما اشتد عود «موسى» ، وظهرت عليه بوادر النجابة والحيوية ، وأكسبه قربه وصلته المباشرة ببيت له صلة مباشرة بالجندية والقيادة والإدارة والحكم . . . ، تجربة وعلمًا . . . ، اشتد إعجاب معاوية به ، فولاه -أيام خلافته - قيادة غزو البحر . . ، وعلمًا . . . ، فغزا موسى حيث كان للروم فيه قواعد وسبل تهدد ثغور بلاد الشام . . ، فغزا موسى «قبرص» ، وافتتحها ، وبنى بها حصونًا : «الماعوصة» و «بانس» وغيرها ، وأقام بها فترة واليًا عليها ، وكان ذلك بعد سنة ثمان وعشرين (٢٨هـ) حين افتتحها معاوية للمرة الأولى ، وكان هذا الحدث التاريخي أول ظهور لـ «موسى» على الخريطة السياسية والعسكرية ، في الغزو والفتح .

<sup>(</sup>١) (وفيات الأعيان) (٤-٢٠٤) (نفح الطيب) (١-٢٢٤، ٢٢٥).

## موسى بين «السغيانيين» و «المروانيين»

ظل «موسى» على ولائه لبنى «أمية»، عاملاً فى خدمتهم، ناشطًا فى معاركهم السياسية والعسكرية، إلى أن أعلن «عبدالله بن الزبير» نفسه خليفة، وانضم إليه «الضحاك بن قيس الفهرى»، فدخل «موسى» مع المنشقين، وكان ذلك سنة أربع وستين (٦٤هـ).

وشهد معركة «مرج راهط»، التى انتهت بمقتل «الضحاك» وانتصار «مروان بن الحكم» - أول خليفة أموى مروانى - فخشى «موسى» على نفسه، ولجأ إلى «عبدالعزيز بن مروان» الذى حماه وأنقذ حياته، واستفتح له عند أبيه، فعفا عنه.

ومن ذلك الحين أصبح إموسى واعبدالعزيز أكثر من أخوين متحابين، وأخلص «موسى» الطاعة للخليفة الجديد، وعمل بين يديه متفانيًا في معاونته، مما جعل «مروان» يثق به ويعتمد عليه.

#### فی «مصر»:

وتوجمه «مروان بن الحكم» إلى «مصر» - سنة خمس وستين (٦٥هـ)، الذى الاستخلاصها من أيدى «الزبيريين»، وكان من أبرز قادته يومئذ «موسى»، الذى أبلى أحسن البلاء، فلما تم له فتحها وتملكها عين ابنه «عبدالعزيز بن مروان» واليًا عليها، وجعل له «موسى» وزيرًا ومشيرًا.

## إلى «العراق»:

وتولى الخلافة «عبدالملك بن مروان» بعد وفاة أبيه، وكانت الديار الإسلامية بين «الحجاز» و«العراق»» ما تزال تشهد قلاقل واضطرابات وفتن.

وعين «عبدالملك» أخاه «بشر بن مروان» واليًا على «الكوفة» سنة إحدى وسبعين (٧١هـ)، ثم أضاف إليه «البصرة» سنة ثلاث وسبعين . . . ، وكان حدثًا صغير السن، قليل الدراية، قد شغله اللهو عن أمور الإدارة والحكم والضبط . . ، لذا جعل «عبدالملك» «موسى بن نصير» - وزيرًا لأخيه «بشر» - أو ما يشبه الوصى - ، وحمّله مسئولية كل خلل أو تقصير في ديوان «العراق».

وقيل في حينه إن «بشراً» دفع خاتمه إلى «موسى» ، وتخلى له عن جميع العمل، وبذا أصبح الوالى الفعلى.

## اللاجئ إلى «عبدالعزيز في «مصر»

وفى سنة «خمس وسبعين» (٧٥هـ)، مات «بشر بن مروان»، فولى «عبدالملك» على «العراق» «الحجاج بن يسوسف» - الثقفى - وأوصاه أن لا يفوته «موسى» فيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، خصوصًا وأن ديوان العراق، قلد حلّ خراجه وعطاؤه، ظنًا من «عبد الملك» بأن «موسى» قلد خان الأمانة..، ولم يكن كذلك!!! فقد كان بشر من المسرفين في الإنفاق، أضف إلى ذلك قلة موارد البلاد بسبب سوء الأحوال..!

فأدرك «موسى» أن مصيره وحسابه بين يدى «الحجاج» سوف يكون عسيراً، فهذا الجبار يأخذ بأدنى شبهة..، واضطر «موسى» مجدداً أن يلجأ إلى صاحبه وصفيه «عبدالعزيز»(۱) في مصر، فآواه إليه، وتوسط له عند أخيه «عبدالملك»، فصلح الحال.

## قائد فتح المغرب – من جديد –!!

كانت بلاد المغرب العربى، الشمال الإفريقى بدءًا من الفتح لمصر حتى عام خمسة وثمانين (٨٥هـ)، أى طوال ستة عقود، لاتهدأ حينًا حتى تعود للاضطراب والثورات، سواء من قبائل البربر، أو من الرومان الذين يُدافعون دفاع المستميت عن البقاء فيها، وكان البحر الأبيض المتوسط لا يخلو من سفنهم الغازية، المحملة بالجند والمعتاد والمؤن، والأموال..!

وكان آخر وال عليها «حسان بن النعمان»، الذي وفد إلى «دمشق» على «الوليد ابن عبدالملك» الذّى تولى الخلافة بعد أبيه، وكان حسان قد بذل جهده فى تثبيت أركان السلطان فى تلك الديار . ! ولكنها ظلت بؤرة تمرد دائم، واضطراب لا يهدأ ولا يستقر . . !

<sup>(</sup>١) كان «عبدالعزيز بن مروان» وليًــا للعهد بعد «عبدالملك»، ومن هنا كانت مكانته محترمة وكــلمته مسموعة مطاعة

عين «الوليد» بإيعاز من عمه «عبدالعزيز»- «موسى بن نصير» قائدًا وواليًا على الشمال الإفريقي، وأطلق يده في العمل، وجهزه بكل ما يلزمه من الجند والسلاح والمال.

#### خطبته في جنده قبل الزدف المقدس:

عندما تكاملت الجيوش عددًا وعدة في معسكرها ومركز تعبئتها، قام فيهم «موسى» خطيبًا، فقال: (... وإنما أنا رجلٌ كأحدكم، فمن رأى في حسنة، فليحمد الله، وليحض نفسه على مثلها، ومن رأى منى سيئة، فلينكرها، فإنى أخطئ كما تخطئ كما تخطئ كما تخطئ كما تخطئ كما تخطئ أم الأمير (١١) - أكرمه الله - لكم بعطاياكم وله عندنا قضاؤها فخذوها هنيًا مريبًا، ومن كانت له حاجة فليرفعها إلينا، وله عندنا قضاؤها على ما عز وهان مع المواساة إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. .)(٢)! هـ

#### إلى المغرب

وسار «موسى» متوجها إلى «المغرب»، وكان الأمن هناك غير مستتب ...، وذلك أن «حسان بن النعمان» كان قد خلّف مكانه على البلاد والعباد رجلاً يقال له: «صالح» – أو «أبو صالح» –، عندما غادرها إلى «دمشق»، وكان «صالح» هذا ضعيفًا ...، مما أطمع الناس فيه، فدبت الفوضى في الأنحاء واستشرت.

وكان على «موسى» أن يتحمل مهمتين:

١- مهمة الضبط والربط، أولاً.

٢– والفتح ، ثانيًا.

فجمع الناس وخطب فيهم، فقال:

(أيها الناس، إنما كان قبلى على «إفريقية» أحد رجلين، مسالم يحب العافية، ويرضى بالدُّون من العطية، ويكره أن يُكلم (يجرح)، ويحب أن يسلم، أو رجل ضعيف العقيدة، قليل المعرفة، راض بالهونيا..!

<sup>(</sup>١) الأمير: «عبدالعزيز بن مروان».

<sup>(</sup>Y) (الإمامة والسياسة) (Y-71، 77).

وليس أخو الحرب إلا من اكتحل بسهر، وأحسن النظر إلى وخاض الغُمر، وسمت به همته، ولم يرض بالدُون من المغنم، لينجو ويسلم، دون أن يكلم أو يُكلم، ويبلغ النفس عذرها في غير خرق يريده، ولا عنف يقاسيه، متوكلاً في حزمه، جازمًا في عزمه، مستزيدًا في علمه، مستشيرًا لأهل الرأى في إحكام رأيه، متحنكًا بتجاربه، ليس بالمتجابن إقحامًا، ولا بالمتخاذل إحجامًا، إن ظفر لم يزده الظفر إلا حذرًا، وإن نُكب أظهر جلادة وصبرًا، راجيًا من الله حسن العافية، فذكر بها المؤمنين، ورجاهم إياها لقول الله تعالى: ﴿إن العاقبة للمتقين﴾ - أى الحذرين-.

#### وبعد ...

فإن كل من كان قبلى كان يعمد إلى العدو الأقصى، ويترك عدواً منه أدنى، ينتهز منه الفرصة، ويدل منه على العورة، ويكون عوناً عليه عند النكبة...، وأيم الله... لا أريم هذه القلاع، والجبال الممتنعة، حتى يضع الله أرفعها، ويذل أمنعها، ويفتحها على المسلمين، بعضها أو جميعها، أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين)

لقد بين - رحمه الله - عن ذاته في قيادته، ومخالفته لمن سبقه، وأوضح للناس أهدافه في تحركه العسكرى، ليكونوا على بيّنة، وأنهم أمام قيادة جديدة من نوع غير الذي عرفوا، فيكونوا معه على انسجام وتوافق، وتفهم وطواعية.

## جبل «زغوان»:(۱)

فقصد - أولاً - إلى جبل «زغوان» وبينه وبين «القيروان» مسيرة يوم -، حيث تكثر قبائل البربر التى انتقضت..» فقدم أمامه خمسمائة فارس من الأشداء..، ووجه ابنه «عبدالله» في قوة إلى بعض النواحي، وأيضًا أرسل ابنه «مروان» في حشد من الجند إلى ناحية أخرى..!

واستطاع خلال أيام أن يقضى على كل جيوب المقاومة، وأن يطهر المنطقة كلها من العدو، ويسبى آلافًا مؤلفة. .! وعاقب الخارجين المحاربين عقامًا صارمًا رادعًا ليكونوا عبرة لغيرهم.

<sup>(</sup>١) زغوان: جبل يطل على تونس من ناحية «ليبيا» وهو عال مشرف يرى عن بعد مسيرة أيام، فيه قرى كثيرة آهلة، كثيرة الحياة والثمار.

كما استطاع - رحمه الله - أن يؤمن «القيسروان» وما حولها، فتكون قاعدته التي ينطلق منها، وتكون طرق مواصلاته في الأنحاء خالية من الأخطار.

## إلى المغرب الأوسط (الجزائر)

وأرسل «موسى» ألف فارس بقيادة «عياش بن أخيل» للإغارة على قبيلتى: «هوّارة» و «زناتة» وكانوا من أشد قبائل البربر الذين انتقضوا، فلما انتهوا إليهم وأعملوا السيف فى رقابهم، وسبوا منهم، طلبوا الصلح..، فصالحهم المسلمون.

أما قبيلة «كتامة» - وكانت تقيم في وادى «درعة»-، فكانوا قبل ذلك قد قدموا على «موسى» وصالحوه، فولى عليهم رجلاً منهم، وأخذ منهم رجالاً رهناً..!

وحاول هؤلاء الرهن الفرار . . ، وانطلقوا بعيدًا عن معسكر المسلمين، فوجه «موسى» فرسانه في طلبهم، فألقى القبض عليهم وأعيدوا.

واتخذ قراره بصلبهم. . ، لكنهم استشفعوا فقالوا:

- أيها الأمير لا تعجل بقتلنا حتى يتبين لك أمرنا، فإن آباءنا وقومنا لم يكونوا ليدخلوا في خلاف أبدًا - ونحن في يدك أسرى-، وأنت على استبيان الأمر أقدر على إبقائنا أحياءً بعد القتل ..!

فعفا عنهم، ولكنه أمر بقيدهم في الحديد، وخرج إلى «كتامة» وهم معه..! بنفسه..! فلما علمت «كتامة» بخروج «موسى» هذا، تلقاه رؤساؤها ووجوهها معتذرين، فقبل منهم، إذ تبينت له براءة الجميع.

#### إلى «صنهاجة»

وكانت «صنهاجة» من قبائل البربر الكبرى التي انتقضت على الولاة وغدرت، أيضًا. ولقد كان في عزم «موسى» وقصده أن ينال منها عقابًا وجزاءً على ما أسلفت.

وكان لـ «موسى» عيون وأرصاد (جواسيس) يأتونه بالأخبار من كل مكان..، وقد أُخبر بأن «صنهاجة» في حالة استرخاء ومقام في ديارهم، قد أقعدتهم مواسم نتاج إبلهم وماشيتهم عن التنقل..، فانتهزها فرصة مناسية، فأغار عليهم بجند

كثيف. .! أربعة آلاف من النظاميين، وألفين من المتطوعة، وبضعة آلاف من قبائل البربر الذين انضموا إليه.

ومن اللافت للنظر أنه - رحمه الله - قد استصحب معه ثلاثة من أبناء «عقبة ابن نافع» - رحمه الله - الذي استشهد غدرًا في تلك الديار، ليكون حافزهم على الثأر لأبيهم قويًا..!

وقد جعل على مقدمة الجيش «عياض بن عقبة بن نافع»..!

سار «موسى» حتى غشى «صنهاجة» ..، ومن كان معها من قبائل البربر..، وهم لا يشعرون!!! فقتالهم - كما تقول روايات التاريخ - قتل الفناء، وسبى منهم سبيًا كثيرًا، قيل إنه بلغ مائة ألف رأس.

ثم انصرف قافلاً إلى قاعدته في «القيروان».

## إلى «سجومة» في الهغرب الأوسط (الجزائر)

أقام موسى فى «القيروان» مدة، حيث أتم استعداداته، ثم انطلق على رأس قوات من المسلمين بلغت عشرة آلاف مقاتل، باتجاه «سيجومة»، وجعل على مقدمته ابنه «مروان» حاملاً اللواء.

حتى إذا كان فى مكان يُعرف بـ «سجن الملوك»، خلف الأثقال وراءه (أى المتاع والزاد والمغانم، على ظهور الجمال، وتجرد فـى الخيل، مع الفرسان الأشداء فقط، وعلى مقدمته – كما قدمنا – «عياض بن عقبة بن نافع»..!

فلما بلغ نهر «ملوية» وجده في حالة فيضان، وغزارة ماء، وكره طول المقام خلفه، فلابد من اجتيازه، خشية نفاد الزاد، أو يعلم العدو بمكانه فيستعد له، وهو يريد المباغتة والمفاجئة، فأمر بإحداث مخاضة (١)، ليجوز بقواته عبرها..،

فلما انتقل إلى الضفة الثانية من النهر، وجد أن القوم قد أنذروا بقدومه عليهم، وتأهبوا لملاقاته، واستعدوا للحرب.

<sup>(</sup>١) المخاضة: المكان من النهر الذي يسمح بعبور المشاه - بدلاً من الجسور.

وتحصنوا في جبل شاهق، لا يمكن الوصول إليه إلا من شعاب محدودة ضيقة، لكن ذلك لم يُثنه عنهم، فدفع بقواته هنا وهناك، وقد أحاط بالجبل، وركب الصعب. ، واستمر القتال ثلاثة أيام حتى هزمهم هزيمة ساحقة، واستولى على مدينتهم «سجومة»، ودخلها فاتحًا، وقتل كُبراءها، وسبى أهلها، وأمر أولاد «عقبة بن نافع» - رضى الله عنه -: (عياضًا) و(عثمان) و(أبا عبيدة) أن يأخذوا حقهم من قتلة أبيهم، فقتلوا ما يزيد على ستمائة من العدو الغادر، فلما بلغوا هذا العدد أمرهم «موسى» بالكفّ.

فقال "عياض بن عقبة":

(أما والله لو تركني ما أمسكت عنهم، وفيهم عين تطرف..)

وهكذا - عزيز القارئ ـ استطاع القائد الظافر «موسى بن نصير» -رحمه الله خلال فترة زمنية وجيزة أن يقضى على محاولات قبائل البربر بالانتقاض مرة ثانية، على امتداد المغرب الأدنى والأوسط، وقد بث فيهم الدعاة والفقهاء والمعلمين، حتى دخل أكثرهم في الإسلام، وحسن إسلامهم، كما انضم إليه عدد وفير منهم، انتظموا تحت لوائه، مجاهدين في سبيل الله.

## عمليات تطهير لبعض الجيوب..!

وكان من الطبيعي، وقد حقق «موسى» هذا النجاح الباهر أن يوسع دائرة نشاطه في بقية أنحاء المغرب (الجزائر ومراكش»، حيث لاتزال هناك، في المرامى البعيدة، بعض الجيوب التي يمكن أن تشكل خطرًا.

فسيّر ابنه «مروان بن موسى» على رأس قوة من خمسة آلاف رجل إلى (السوس الأقصى) عند شاطئ المحيط الأطلسي. . !

كما سير قائده «زرعة بن أبى مدرك» إلى قبيلة «مصمودة» البربرية (من قبائل البرانس)، ونجحت الحملتان، إذ عاد «مروان» منتصرًا ومعه سبى كثير..، أما «زرعة» فلم يلق حربًا ولا قتالاً مع «المصامدة» الذين أعلنوا خضوعهم وولاءهم، كما قدموا إليه رهنًا منهم إيذانًا بالطاعة والأمان.

## فتح ولاية «طنجة»

بعد أن تمَّ لـ "مـوسى" إخضاع (المغرب الأوسط) و(المغـرب الأقصى) - من صحراء "درعة" إلى السوس الأقصى، إلى بلاد المصامدة..،

تطلَّع نحو «طنجة» التي كانت تخضع للأمير الرومي (جوليان)(١)، منذ بدء الفتح أيام «عقبة بن نافع» -رضي الله عنه-.

و"طنجة" ليست المدينة وحدها، بل الولاية الواسعة التابعة لها.

#### «طارق بن زیاد»

ولأول مرة منذ بدأ «موسى من نصير» سيرة فتح المغرب، من أدناه إلى أقصاه، يظهر اسم البطل الفاتح «طارق بن زياد».

خرج «موسى» - كعادته - من «القيروان» قاعدة ولايته على المغرب، ومركز جيوشه واستعداداته، لفتح «طنجة»، وجعل على مقدمته مولاه «طارق بن زياد»

فلم يزل «موسى» يقاتل فلول البربر، ويفتح مدائنهم، الواحدة تلو الأخرى، حتى بلغ مدينة «طنجة»، وهي -كما عرقها المؤرخون-: قصبة (عاصمة)، بلادهم، وأم مدائنهم (٢).

فلما دنا منها بث السرايا، فانتهت خيله إلى (السوس الأدنى)، فوطئهم وسباهم، وأقروا إليه بالطاعة، وولى عليهم من أحسن السيرة فيهم، إرشادًا وتعليمًا وإدارة.

وحاصر «طنجة» حتى افستتحسها ونزلها، وهو أول من نزلها واختط<sup>(٣)</sup> فيسها للمسلمين، فأسلم أهلها أجمعين، وجعلها قاعدة مثل «القيروان».

<sup>(</sup>١) تسميه المراجع إيليان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب (١-٣١٥)، (١-٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) اختلط: بني.

## «سبتة» المُستحد.!

واتجه «موسى» إلى المدن الساحلية والشغور، وكان حكامها ولاة لملك «الأندلس»، ثم استقلوا بالحكم فيها وعصوا..، وكانت «سبتة» أكبرها وأهمها، يحكمها «جوليان»، فقاتله «موسى»، ولكنه وجده في قوة ومنعة، فالمدينة ذات أسوار شاهقة، وحصون وأبراج، يأتيها رزقها عن طريق البحر..، فاضطر «موسى» إلى مغادرتها، والعودة إلى «طنجة»، وهناك أقام بمن معه، وراح يشن الغارات على من حوله والتضييق عليهم..، وبالرغم من ذلك صمدوا، فقد كانت الأمداد تأتيهم بالسفن من الشاطئ الأندلسي محملة بالميرة والمؤن والسلاح.

وكان فى بعض أنحاء «طنجة» بطون من قبائـل «البُتر» و«البـرانس»، ممن لم يكونوا قد دخلوا فى الطاعة، فترك «مـوسى» ابنه «مروان» فى حامـية مكونة من ألف وسبعمائة مقاتل..، وانصرف يريد «القيروان».

لكن «مروان» ألقى بعبء هذا الأمر على «طارق بن زياد»..!

وكان «موسى» – وقد رحل عن مدينة «طنجة» – قد استعمل مولاه «طارق» على الولاية كلها، وترك معه جيشًا عُدته تسعة عشر ألفًا، أغلبهم من البربر الذى أسلموا وانضموا تحت لواء «موسى»، وترك عنده أيضًا أسلحة وعُدة كاملة..!

وأيضًا . . . طائفة من العرب ليعلموا الناس القرآن وفرائض الإسلام، دُعاة، وهُذاة .

وفى الطريق إلى «القيروان» أعاد «موسى» فتح مدينة «مجانة» وتقع على الحدود بين «الجزائر» و«تونس»، إذ أرسل إليها فرقة من جنده بقيادة «بشر بن فلان»، وكانت ذات قلعة حصينة، فمازال بها حتى دخلها وحطم دفاعاتها، واستسلم أهلها، وكان قد سبق فتحها على يد «بشر بن أبى أرطاة» أحد قادة فتح المغرب.

## مُجمل أعمال «موسى» في المغرب

يتبين لنا مما ذُكر أن «موسى» – رحمه الله – قد فتح أكثر بلاد المغرب ووطَّد فيها دعائم الإسلام، وغنم منها أموالاً لا تعد ولا تحصى..، وخاض معارك مشهودة مشهورة، لاتزال على مرِّ التاريخ معامل جهاد ونضال، وعَزم لا يلين.

ولقد أسلم على يديه أكثر أهل المغرب من البربر، وبث فيهم الدين والقرآن، فكان يأمر العرب أن يعلموا البربر القرآن، ويفقهوهم في الدين.

وهكذا . . . نشـر في بلاد المغرب كلـها رايات الإسـلام، أمنًا وأمانًا، وعلمًـا وحضارة. . ، ولم تستعص عليه إلا «سبتة». . . !

وهذه سيكون لها شأن آخر فيما بعد.

#### «موسى» والبحر ...!

کان موسی فی مطلع شبابه وبوادر جهاده قد غزا البحر أیام «معاویة بن أبی سفیان»، ونزل جزیرة «قبرص»، وأقام بها، واختط.

وها هو الآن يواجه من جديد خطر البحر..، فـما تزال فى الروم رغبة العودة إلى المغرب، وها هى أساطيلهم تحـاول من حين لآخر إمداد عمـلائها من «البربر» للانتقاض على المسلمين، وزعزعة الوجود الإسلامي..!

فعليه إذًا سدّ هـذه الثغرة، أو تخفيف وطأة خطرها على الأقل، ولا يتم له ذلك إلا بخوض غمار البحر..!

اهتم أولاً بعمران مدنية «تونس»، وتوسيع دار الصناعة بها، أى أحواض بناء السفن..، فعمد إلى شق قناة توصل بين الميناء «راوس» وبين المدينة ذاتها، على طول اثنى عشر ميلاً، حتى أقحم مياه البحر في المدينة، التي أصبحت مشتى للمراكب والسفن إذا هبت الأنواء والأعاصير، ثم أمر ببناء مائة مركب!!!

فلما تم له ذلك أمر الناس بالتأهب والاستعداد لركوب البحر وخوض غماره، والتصدى للعدو، ولكى يشجعهم على ذلك أعلن أنه سيكون أول راكب معهم..، فرغب الناس وتشجعوا وتسارعوا، وتحدثنا روايات التاريخ عن ذلك فتقول:

(لم يبق شريف عمن كانوا معه إلا وقد ركب الفلك).

وعقد «مـوسى» لواء هذه الغزوة - الأولى - لابنه «عبـدالله بن موسى» وولاه على الناس، وأمَّره عليـهم، ثم أمره أن يتوجه إلى هدفـه الذى حدده له. .! وهو جزيرة «صقلية»(١).

## غزوة «الأشراف»:

وإنما أراد «موسى» - رحمه الله - من خلال تصرفه هذا أن يركب أهل الجلد والنكاية والشرف، فسميت هذه الغزوة: (غزوة الأشراف)، وكانت تلك الغزوة أول غزوة غُزيت في بحر «إفريقية»(٢).

وسار «عبدالله بن موسى» فى مراكبه بشق أديم الماء، حتى بلغ «صقلية»، فنزل بسواحلها، وافتتح مدينة فيها، وغنم وسبى، وبلغ سهم الرجل يومئذ مائة دينار ذهبًا.

وكان عدد جند المسلمين يومئذ ما بين الألف إلى التسعمائة، ثم عدد سالمًا مظفرًا إلى «تونس». ، وكان ذلك عام خمسة وثمانين للهجرة (٨٥هـ).

ثم عاود «موسى» الكرّة مرة ثانية فى غيزوة بحرية أخرى إلى «صقلية»، وذلك فى فصل الشتاء، وكأنه -رحمه الله- قد أراد المفاجئة من ناحية، وتدريب جنده وتعويدهم على التحمل القاسى فى الظروف الصعبة.

وقد أمر يومند على قيادة الحملة «عياش بن أخيل»، وهو من القادة المعروفين الموثوقين، فستسا «عياش» في البحر، حستى نزل في «صقلية» من طرف آخر، فأصاب مدينة فيها هي «سرموسة»، وغنم منها، وعاد منصوراً...، وكان ذلك عام ستة وثمانين (٨٦هـ).

كان «موسى» - رحمه الله - خبيرًا بشؤون البحر، كيف يتحرك. . ؟ ومتى يتحرك. . ؟ ومتى يتحرك. . ؟ من غير مغامرة فاشلة، تعود عليه وعلى جنده بالخسران والموت.

وكما كان فارسًا مقدامًا وقائدًا عسكريًا فذًا في البر، كان كذلك في البحر. . !

<sup>(</sup>١) أكبر جزيرة إيطالية اليوم.

<sup>(</sup>٢) شاطئ البحر الأبيض المتوسط الإفريقي.

وإليك هذه الحكاية :

أرسل والى مصر «عبدالعنزيز بن مروان» حملة بحرية من عنده، في مراكب وجند من أهل مصر، بقيادة «عطاء بن أبى نافع الهزلى»، حتى بلغوا جزيرة «سردينية» – قريبًا من أقصى الشاطئ المغربي – فأصاب فيها، ثم رسا بمراكبه في ميناء «سوسة»..، فأمده «موسى» بما يحتاجه من مؤونة وتجهيزات وسلاح..!

ثم وصاه أن لايتـحرك في ذلك الوقت، إذ بدأت نهاية فصل الخـريف، وقدوم فصل الشتاء..، فالمتغيرات المناخية والرياح العاتية تشتد وتعنف..!

قال له في رسالته:

(إن ركوب البحر قد فات في هذا الوقت، وفي هذا العام، فأقم ولاتغرر بنفسك، فإنك في تشرين الآخر (نوفمبر). . ، فأقم بمكانك حتى يطيب ركوب البحر. . )

لم يكترث «عطاء» بنصيحة «موسى» وشحذ مراكبه، ثم رفع مراسيها، واتجه إلى هدف في العودة من حيث أتى، ومرَّ ثانية به «سردينية»، وغنم منها، ثم فاجأته ريح عاصف في الطريق، فغرقت مراكبه، وغرق هو وأصحابه. !!

## «سردینة» – أو «سردینیة»

وهي من الجزر الكبرى في البحر الأبيض المتوسط. . ،

وكان لابد من غزوها وإخضاعها في سلسلة عمليات تطهير البحر من العدو الرومي، ففي سنة تسع وثمانين للهجرة (٨٩هـ)؛ عقد «موسى» لـ «عبدالله بن مرة» لواءً وأمره على رأس حملة لغزو هذه الجزيرة، فاستطاع «عبدالله» أن ينزل بها ويخوض في جنباتها، ويتغلب على حاميتها وينتصر، ويفتح مُدنها واحدة بعد الأخرى..، ويعود ظافرًا إذ بلغ السبي ثلاثة آلاف رأس، سوى ما حمله من الذهب والفضة، والغنائم الأخرى.

#### «مبورقة» و «منورقة»

وهما جزيرتان تقعان على الساحل الشرقى من بلاد الأندلس(١)..!

وفى نفس العام ستة وتسعين للهجرة (٩٦هـ)، جهز «موسى» حملة بحرية كبرى، عقد لواء قيادتها لولده «عبدالله بن موسى»، فغزاهما وافتتحهما..، وبذا أصبح الطرف الغربى من البحر الأبيض المتوسط خاضعًا بالكلية لنفوذ المسلمين وقواتهم البحرية.

## التطلع إلى «الأندلس»

وكان «موسى» - رحمه الله - فى الغزو والفتح بعيد النظر، بعيد الهمة، نشطًا موفقًا، وبعد أن تم له فتح المغرب بكامله، وتوطيد سلطان الإسلام فيه، والسيطرة التامة على معظم جزر البحر الأبيض المتوسط، سمت به همته العليا، وجهاده فى سبيل الله أن يجتاز البحر إلى الأندلس. .!

ولقد علم «مـوسى» ما تُعانيه تلك الديار من قلاقل واضطرابات وتفسخات، بين حكامها وملوكها وتنازعهم على السلطة فيها..، فالوقت مناسب تمامًا لعملية الغزو واجتياز البحر..! ولكن..!

كان هناك خطر ما يزال قائمًا لديه في المغرب..، هو: "سبتة" الحصينة وحاكمها العنيد الشديد "جوليان".! -وقد جاء ذكره من قبل-!

فمن هو؟ وما مدى خطورته..؟

كان «الكونت (٢)» «جوليان» – أو «يوليان» - قوطيًا إسبانيًا، نزع في أول حكمه وسلطانه إلى «روما» والدولة «البيزنطية»، ثم والى الحكم الإسباني في «طليطلة»، بعد أن ضعفت هيبة الدولة «البيزنطية» بانتصار العرب عليها في الشام، ومصر، والشمال الإفريقي، . . . وكان بُعد الشقة -أيضًا - بين «سبتة» و«روما» أحد العوامل وكذلك انقطاع طرق الإمداد.

<sup>(</sup>١) بين جزيرة (صقلية) الإيطالية وشبه جزيرة الأندلس.

<sup>(</sup>٢) الكونت: لقب شرف عند الغربيين، مثل «الباشا» وغيره.

وكان كما تقول روايات الساريخ: رجلاً شجاعًا، ومغامرًا منتقمًا، شديد-السطوة، ومن كسار أشراف (القوط) - حكام «إسسانيا» - «الأندلس»، وتابعًا للسلطان المركزى في الدولة، وقد اتسع نفوذه في «سبتة» كولاية ومقاطعة، وتعامل مع البربر كواحد منهم، فأحبوه ووالوه.

وكان غنيًا شديد البأس، كثير الأتباع والجند، يعتصم بالبحر، بعيدًا عن سلطة العرش، وكان في مملكة قائمة بذاتها، يقبض على مفتاح "إسبانيا" بحكمه لـ "سبتة" والمضيق، أو بحر الزقاق -كما سماه العرب-.

## التحالف بين «جوليان» و «موسى» !!!

كان لـ «جوليان» ابنة تدعى «فلوراندا» رائعة الحسن، أرسلها إلى بلاط «طليطلة» جريًا على تقاليد ذلك العصر، لتتلقى ما يليق بها من التربية بين كرائم العقائل والفرسان..!

وكان أمر الديار الإسبانية قد انتهى إلى مغتصب اسمه «رودريك» -(الذريق) عند العرب-، بعد أن تغلب على خصومه، وأضحت البلاد في بحر زاخر من الاضطرابات والفتن.

استهوى جمال «فلورندا» قلب «رودريك»، فهام بها، ثم اغتصبها، وفض عذريتها، فغضب لذلك «جوليان» أشد الغضب، ثم استقدم إليه ابنته، وأقسم لينتقمن من «رودريك» أشد الانتقام.

وفى ذلك الحين اتصل به خصوم «رودريك» ليحالفهم على قـتال خصـمه، الغادر بابنته..، وهـم يعلمون مدى قوة جيـشه واستعداداته، ولكـنهم أوحوا إليه بالتحالف مع العرب، ليكون أشد وأقوى، وأضمن للنصر..!

وكان «مـوسى» - رحمه الله - قـد بسط سلطانه على الشمـال الإفريقى كله، ماعدا «سبتة» المنيعة، وكـان يتمنى. . . ويُعد العُدّة للخلاص من هذه الشوكة التى تؤرق خاصرته. . !

وبينما هو يرقب الفرص لتحقيق هذه الأمنية، إذ جاءته رسالة من الكونت «جوليان» نفسه، يعرض فيها تسليم معقله، ويدعوه إلى فتح إسبانيا، وسيعاونه بسفنه ومراكبه وجنده مخلصًا. . صادقًا، غير غادر ولا مخادع.

وكان «موسى» - رحمه الله - على اطلاع واسع بأحوال «إسبانيا»، الضعيفة المتهالكة. وعلى معرفة بما جرى لابنة «جوليان». .!

فبدأ المفاوضة مع «جوليان» على حذر. .! بالمراسلة ثم اللقاء . .! حتى إذا ما تيقن الصدق في اللهجة والعقل، وافق «جوليان» على مساعدته، وهو يطمح لأبعد من ذلك . .! إنه يتوق إلى الفتح ونشر الدين، ورفع لواء الإسلام.

وقبل الإقدام... أرسل «موسى» كتابًا إلى الخليفة «الوليد بن عبدالملك» في دمشق، يخبره فيه بكل التفاصيل، ويستأذنه الشروع.

ثم جاءه الرد من «الوليد» بالموافقة، شرط أن يختبر ذلك ببعض السرايا يرسلها إلى شواطئ الأندلس (إسبانيا)، دون المخاطرة بالجيش الإسلامي، فإذا عادت تلك الحملات الخفيفة السريعة بما يطمئن، كان الإقدام والمغامرة، والله تعالى هو الناصر والمعين.

وكان أغلب الظن عند «جوليان» وحلفائه من حكام المقاطعات الإسبانية، أن العرب إذا تم لهم النصر على «رودريك» وامتلأت أيديهم بالغنائم، وفاضت خزائنهم بالأموال، لن يلبثوا في «إسبانيا» ولن يُقيموا فيها، وسيعودون من حيث أتوا..!!

## جزیرة «طریف»

على الساحل الجنوبي الغربي من «إسبانيا» ، شبه جزيرة، تُعرف إلى يومنا هذا بد «جزيرة طريف» وهو اسم «عربي» (١) فمن هو «طريف» هذا؟ ولماذا سميت تلك المنطقة باسمه؟

بعد موافقة الخليفة وإذنه، جهز «مـوسى» قوة صغيرة من المسلمين، مائة فارس وأربعمائة رجل، بقيادة أحد قادته ويُدعى «طـريف بن مالك(٢)» ويكنى بـ «أبى

<sup>(</sup>۱) أو: بربری، ولکنه غیر أعجمی.

<sup>(</sup>٢) وقيل: طريف بن ملوك، إثباتًا لنسبه البربري.

زرعة»، عبرت البحر في أربعة مراكب، ثم نزلوا بساحل البحر بالأندلس، فيما عجادي «طنجة»، فعرف المكان باسمه، ومازال يحمله.

ومنها أغار على ما يليها إلى جهة «الجزيرة الخضراء»(۱)، وأصاب سبيًا ومالاً كثيرًا، ورجع سالمًا، وكانت حملته هذه في شهر رمضان «سنة إحدى وتسعين (٩١هـ).

#### 杂杂类

## نهاية البطل «موسى بن نصير» -رحمه الله-

فى سنة سبع وتسعين هجرية (٩٧هـ). حج بالناس الخليفة «سليمان بن عبدالملك»، فأمر «سليمان» «موسى» بالشخوص والحج معه، فذكر «موسى» له «سليمان» أنه ضعيف، فأمر له «سليمان» بثلاثين نجيبًا(٢) موقورة جهازًا، وبحجرة من حُجره، وجائزة.

فحج «سلیمان» وحج «موسی» معه، ثم وافته المنیة فی «وادی القری» (۳) سنة سبع وتسعین هجریة، (۹۷هـ) وقد قارب الثمانین، وصلی علیه «مسلمة بن عبدالملك»، ووری الثری فی «أم القری».

رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأنزله من لدنه منازل الأبرار والصالحين.

#### «موسى» في التاريخ

القائد المؤمن بنصر الله. .

سأله «سليمان بن عبدالملك»: ما الذي كنت تفزع إليه في مكان حربك من أمور عدوًّك؟

فأجاب «موسى»: التوكل والدُعاء إلى الله يا أمير المؤمنين. .

<sup>(</sup>۱) جاء فى «تقويم البلدان»: الجزيرة الخضراء، مدينة أمام «سبتة» فى بر الأندلس الجنوبي، وهى مدينة طيبة، توسطت مىدن الساحل، وأشرفت بسورها على البحر، ومرساها (ميناؤها) أحسن المراسى للسجواز (العبور) وأرضها أرض زرع وطرع (۱۷۳–۱۷۶).

<sup>(</sup>٢) خيار الإبل وأنفسها.

<sup>(</sup>٣) بين المدينة والشام، وهي من أعمال المدينة.

فسأله «سليمان»: هل كنت تمتنع في الحصون والخنادق، أو كنت تخندق حوّلك؟ قال: كل هذا لم أفعله. . ، قال فما كنت تفعل؟

قال: كنت أنزل السهل وأستشعر الخوف والصبر، وأتحصن بالسيف والمغفر، وأستعين بالله وأرغب إليه في النصر..!

## العالم بالخيول..!

وسأله «سليمان»: أي الخيل رأيتها في تلك البلاد أصبر؟

فقال: الشقر - الحمرة في العُرف والذيل -،

وإذا كان الأدهم (الأسود) أحمر العينين، فإنه يتهم بالحرن. ، ويختبر العسر بأن يقفز الفرس خندقًا صغيرًا سبع مرات، فإن رفع في كل مرة من المرات يده اليمني قبل اليسرى، فاعلم أنه لبس بأعسر. ، والعسر مما يُكره في الخيل.

وتختبر بلادة الفرس -أو الجواد- بأن تقف منه على بعد عشرة أذرع، ثم ارمه بخرقة، أو ارم عنانه بحصى، فإن وقف، فاتهمه بالبلادة، وكذلك إن عطست وأنت راكبه، أو نفضت بعض ثيابك..، ثم اركبه وألق على الأرض ثوبًا أبيض وامش به عليه، فإن حذره فاعلم أنه زكى النفس، وإلا فاعلم أنه بلد.

#### فصاحته

وكتب إليه «عبدالله بن عبدالملك بن مروان» -أمير مصر- رسالة يتهدده فيها ويتوعده، فكتب إليه «موسى»:

(أما بعد . . .

فقد قرأت كتابك، وفهمت ما وصفت فيه من إركاني إلى أبويك وعمك، ولعمرى إن كنت لذلك أهلاً، ولو خبرت منى ما خبرا، لما صغرت منى ما عظما، ولا جهلت من أمرنا ما علما، فكيف آتاه الله لك!؟؟ فأما انتفاضك لهما، فهما لك، وأنت منهما، ولهما فيك ناصر لو قال وجد (١) عليك مقالا، وكفاك جزاء العاق.

فأما ما نلت من عرّضي، فذلك موهوب لحق أمير المؤمنين لا لك . . !

وأما تهدّدك إياى بأنك واضع منى ما رفعا، فليس ذلك بيدك ولا إليك، فارعد وأبرق لغيرى.

وأما ما ذكرت مما كنت آتى به عمك «عبدالعزيز» فلعمرى إنى مما نسبتنى إليه من الكهانة لبعيد، وإنى من غيرها من العلم لقريب..، فعلى رسلك..، فكأنك قد أظلّك البدر الطالع والسيف القاطع والشهاب الساطع، فقد تم لها -أى الخلافة - وتمت له، ثم بعث إليك الأعرابي الجلف الجافى، فلم تشعر به حتى يحل بعقوتك فيسلبك سلطانك، فلا يعود إليك ولا تعود إليه، فيومئذ يعلم أكاهن أم عالم!! ؟؟ وتوقن أينا النادم السادم، والسلام) - أ.ه.

## الورع التقى

ذات يوم، وهو فى المغرب، أصيبت البلاد بقحط شديد، وجدب..، فأمر الناس بالصوم والصلاة، وإصلاح ذات البين..، وخرج بهم إلى الصحراء، ومعه سائر الحيوانات، وفرق بينها وبين أولادها..، فوقع البكاء والصراخ والضجيج، وأقام على ذلك إلى منتصف النهار، ثم صلى وخطب الناس، ولم يذكر «الوليد ابن عبدالملك» -الخليفة-، فقيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟ فقال:

- هذا مقام لا يُدعى فيه لغير الله تعالى . . . !

فسُقُوا حتى رووا، ورخصت الأسعار!!

رضى الله عن التابعي الجليل، القائد الفاتح، القوى الأمين، «موسى بن نصير» وأسكنه الفردوس الأعلى.

杂杂杂

<sup>(</sup>١) وجد: حاسد مبعض.

# ١٤- طارق بن زياد

لقد ارتبط اسم «طارق بن زياد» بالفتح الإسلامى للأندلس ارتباطًا وثيقًا، حتى إن المضيق الذى يفصل بين قارتى أوروبا وإفريقيا، والذى عُرف تاريخيًا به «زقاق البحر» مايزال يحمل اسمه وسيظل..، فيقال: [مضيق جبل طارق] نسبة إلى الشاطئ الصخرى الذى نزل عنده يوم بداية الفتح، ورست فيه مراكبه التى كانت تُقل جنده وعتاده.

وهنا وقفة لابد منها لنعرف من هو هذا القائد الهمام الذى تولى العبور إلى القارة الأوروبية، وفتح الأندلس، وأرسى فيها قواعد الإسلام، عقيدة وتشريعًا، وحضارة، على مدى تسعة قرون من الزمان...!

عربی أم بربری . . !؟

لقد كثر اختلاف المؤرخيس النسابين في جذور انتسابه لأى الأصلين: العربي أم البربرى؟ لكن معظمها يؤيد انتسابه البربرى (١)، وأنه أسلم على يد «موسى بن نصير»، الذى جعله مولى له، وقد رأى فيه من الشهامة والرجولة والشجاعة... وحسن الإدارة.. ما جعله أقرب المقربين إليه، فكان يعتمده في المواقف الصعبة، ولا يُمكن الاستغناء عنه.

كما يرجح المؤرخون أن ولادته كانت سنة خمسين للهجرة (٥٠هـ)..! إذن .. فقد كانت ولادته في خضم معمعة معارك الفتح الإسلامي للشمال الإفريقي، فعاصرها طفلاً وفتيً وشابًا يانعًا..!

فلما وُلَى «موسى بن نصير» على تلك البلاد، وقام بإعادة الفتح وتوطيد الأمور، وتثبيت الإسلام في قبائل البربر، أسلم على يديه «طارق» ودخل في زمرة القادة، وبرز بينهم.

<sup>(</sup>۱) أورد صاحب كتاب "البيان المغرب" (ج: ۲) (ص: ٦) نسبة "طارق" - هكذا: "طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن عبد الله بن ولغو بن ورفجوم بن تيرغاس بن مسطاس بن بطوست بن نفرة" - فهو ينتمى إلى قبيلة "نفزة" البربرية. ويقول "الشريف الإدريسي": إنه بربرى من قبيلة "زناتة"، وتبعه في ذلك "ابن خلدون" و"المقرى" في "نفح الطيب" (ج: ١) (ص: ١١٩).

ولا أدل على ثقته فيه أنه عندما فتح ولاية «طنجة» ولاه عليها، وقد ظهرت -كفاءته في الحرب والإدارة.

فلما قرر «موسى» بالاتفاق مع الكونت «جوليان» غزو الأندلس، لم يجد قائدًا أكفأ من «طارق» لقيادتها.

ونحن - عـزيزى القارئ - لا يهـمنا من قـريب أو بعيـد الخوض فى مـعرفـة النسب..، ويكفينا أنه - رحـمه الله - كان جنديًا مسلمًا، سطَّر فى سـفر التاريخ أنصع الصفحات وأخلدها.

## العُبور

ففى الخامس من شهر رجب (الفرد (١)) سنة اثنتين وتسعين للهجرة (٩٢هـ)، جهز «موسى بن نصير» جيشًا خليطًا من العرب والبربر، بلغ سبعة آلاف مقاتل، بين فارس واجل، بقيادة «طارق بن زياد» عبر البحر من «سبتة» على سفن جهزها لهم الكونت «جوليان».

وكان نزول «طارق» بالبقعة الصخرية المقابلة، التي لاتزال -كما ذكرنا- تحمل اسمه حتى اليوم: (جبل طارق)(٢).

#### حرق السفن . . !!

تذكر بعض الروايات التاريخية أن «طارقًا» بعد نزول جنده على الأرض الإسبانية، أحرق السفن التي أقلته وجُنده، كي يقطع الأمل في نفوس الجند بالعودة، أو التفكير بها. . ، وعليهم مواجهة عدوهم بهمة ودون يأس . .!

ولكن أكثر المحققين يستبعد ذلك، إذ ليس من المعقول -ولا المقبول- أن يقوم قائد حكيم فذ بمثل هذا العمل الخطير، والذي ليس له أدنى سبب في التخطيط للحرب والقتال.

<sup>(</sup>١) الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهي متتابعة، ثم يأتي الرجب؛ فردًا.

<sup>(</sup>٢) يكتبها الأجانب هكذا: [Gibal Tar].

وعليه . . فنحن - أيها القارئ العنزيز - نرد هذه الرواية الأسطورية على مدعيها . . !

### الزّدف

زحف «طارق» بجنده، من حيث نزل، غربًا، وكان معه في حملته هذه الكونت «جوليان» في نفر قليل من أصحابه، فكان يشير على «طارق» ويدلّه. .!

واتجه إلى (ولاية الجزيرة) التى كان يحكمها «تيودمير» عامل الملك «رودريك» - لذريق - عليها، فهزم الشراذم التى تصدت له، واحتل القلاع، وفوجئ حكام الولايات الغربية بالهجوم فأخطروا الملك «رودريك»..، فأسرع إلى «طليطلة»، وقدم أمامه قائده «أديكو» لصد العُدوان ريشما يستكمل هو أهبته..، لكن «طارقًا» هزم «أديكو» واستمر في زحفه عبر سهول «الفونتيرة»

حشد «رودريك» – لذريق – قـواته، واستقطب خصومه، وجـمع حوله معظم الأشراف والأمراء والأساقفة، في جندهم ومؤيديهم، فبلغ تعداد الجيش «القوطيّ» يومئذ مائة ألف مقاتل، واتجه الجميع إلى لقاء «طارق».

#### النجدة

بلغت أنباء هذا التحشد مسامع «طارق»، فأرسل إلى صولاه «موسى» - القائد العام يستمده ويستنجده..، فبادره بإرسال خمسة آلاف من الأشداء، المشهود لهم بالإقدام، والجرأة، فأصبح عدد جيش «طارق» اثنى عشر ألفًا، من العرب والبربر..، ولكنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلا تخيفهم كثرة، ولا ترهبهم حشود، واستعدوا للقاء الموعود.

# خطبة «طارق» في جنده

عندما تواجه الجيشان عند وادى نهر «رنكة»، خطب «طارق» فى جنده يحثهم على الصبر والقتال ويبث فيهم روح الحماس، وهذه عادة اتبعها معظم قادة المسلمين فى فتوحهم وغزواتهم، اقتداءً برسول الله ﷺ.

ونحن نورد لك - عـزيزى القارئ - خطبة «طارق» في الجنـد، وقد اشتـهرت-على ألسنة الناس، قدامي ومحدثين، رغم الشك الكبـير في صحتها، فـ «طارق» بربرى مـهمـا أتقن اللغة العـربية فلسـانه يقـصر عن لغـة هذه الخطبة في مـبناها وعباراتها..

#### قال:

(أيها الناس: أين المفر؟ البحر من ورائكم، والعدو أمامكم، وليس لكم - والله - إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم بجيوشه وأسلحته، وأقواته موفورة وأنت لا وزر لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدى عدوكم.

وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرًا، ذهبت ريحكم وتقوضت القلوب عن رعبها منكم بالجرأة عليكم، فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية، فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة، وإن انتهاز الفرصة فيه لمكن. .! إن سمحتم لأنفسكم بالمؤن.

وإنى لم أحذركم أمرًا أنا عنه بنجوة، ولاحملتكم على خطة أرخص متاعًا فيها للنفوس، أبدأ بنفسى. . ، واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسى، فما حظكم فيه بأوفى من حظى، وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحُور الحسان من بنات اليونان، الرافلات في الدر والمرجان، والحُلل المنسوجة بالعقيان، المقصورات في قصور الملوك ذوى التيجان.

وقد انتخبكم «الوليد بن عبدالملك» - أمير المؤمنين - من الأبطال عُربانا، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارًا وأختانًا، ثقة منه بارتياحكم للطّعان، واستحاحكم بمجالدة الأبطال والفرسان، ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته، وإظهار دينه بهذه الجزيرة، وليكون مغنمها خالصًا لكم من دونه، ومن دون المؤمنين سواكم، والله تعالى ولى إنجازكم على ما يكون لكم ذكرًا فى الدارين.

### أيها الناس:

ما فعلت شيئًا فافعلوا مثله، إن حملت فاحملوا، وإن وقفت فقفوا، ثم كونوا كهيئة رجل واحد في القتال...، وإنى عامد إلى طاغيتهم بحيث لا أنهيه حتى أخالطه وأمثل دونه، فإن قُتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتولوا الدبر لعدوكم فتبدوا بين قتيل وأسير..!

وإياكم . . . إياكم أن ترضوا بالدنية ، ولا تعطوا بأيديكم ، وارغبوا فيما عجّل لكم من الكرامة ، والراحة من المهانة والذلة ، وما قد أحل لكم من ثواب الشهادة ، فإنكم إن تفعلوا -والله معكم ومفيدكم- تبوؤا بالخسران المبين ، وسوء الحديث غدا بين من عرفكم من المسلمين . . .

وها أنا ذا حامل حتى أغشاه فاحملوا بحملتي . . )(١) - أ. هـ.

### معركة والدى «لكة»

كما كانت «اليرموك» مفتاح بلاد المشام، و«القادسية» مفتاح «العراق» و«فارس»، كانت معركة وادى (لكّة» مفتاح بلاد «الأندلس»...!

كان اللقاء بين الجيشين في سهل «الفونتيرة» على ضفاف نهر وادى «لكّة»، في الثامن والعشرين من شهر «رمضان» سنة اثنتين وتسعين للهجرة (٩٢هـ).

فرَّق النهر بين الجيشين مدى ثلاثة أيام، شغلت بالمعارك البسيطة.

وفى اليوم الرابع التحم الجيشان، ونشبت بينهما معركة عامة، وظهر ملك القوط «رودريك» وسط الميدان فى حلل ملوكية، فوق عرض تجره الخيول المطهّمة. ، متوجًا باللآلئ، متشحًا بالحرير المذهب، مضطجعًا فى هودج من العاج. . وكأنه فى حفل وليس فى معركة.

واستمرت المعركة بين الطرفين هائلة مضطرمة، بين القوى النصرانية الضخمة، وبين القوة المسلمة المتواضعة. . أربعة أيام!!!

<sup>(</sup>١) نقل هذه الخطبة «المقرى» عن مؤرخ لم يذكر اسمه، وقد دونت بعد ثلاثة قرون من فتح الأندلس.

وتمكن الجيش الإسلامي - على ضآلة عدده، بجلده وثباته، واتحاد كلمته، من جيش «القوط»، فلم يأت اليوم السابع من بدء اللقاء حتى تم النصر لـ «طارق» وجنده، وهُزم «القوط»، شر هزيمة، وتشتتوا أفواجًا وفلولا في كل صوب.

# ولكن أين «رودريك»؟؟

تقول بعض الروايات بأنه سقط قتيلاً في الميدان، واحتزت رأسه، وحُملت إلى الخليفة «الوليد بن عبدالملك» في «دمشق»، وتقول روايات أخرى إنه فر من الميدان على ظهر جواد سقط به في مياه النهر وغرق.

وكما عُرفت هذه المعركة بأنها معركة وادى «لكة»، عُرفت أيضًا بمعركة «شذونة»، وقد انتهت على أثرها مملكة «القوط» في «إسبانيا»، وغنمها المسلمون.

وكما نُسب إلى «طارق» خطبته التي ذكرنا، نُسب إليه قوله:

عسى أن يكون الله منا قد اشترى إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا

ركبنا سفينًا بالمجاز قصير نفوسًا وأقوالاً وأهلاً بجنة ولسنا نبالى كيف سالت نفوسنا

# متابعة الفتم:

على أثر هذه الموقعة..، ساد الرُعب في «القوط» عامة، فامتنعوا بالحصون والجبال، وقصدوا إلى الهضاب والسهول، فرارًا وابتعادًا.

ووصلت أنباء هذا النصر العظيم إلى «طنجة» و«سبتة» وما جاورهما..، فتدفق سيل من المجاهدين -عربًا وبربرًا-، وعبروا المجاز، وانضموا إلى جيش «طارق».

## فی «استجة»:

كانت بقية الجيش «القوطى» قد تجمعت عند «استجة»، قريبًا من «وادى النهر الكبير»، لتحاول -يائسة- منع «طارق» من التقدم، لكنه زحف إليها على عجل،

ليضرب ضربت الثانية، قبل أن يلم «القوط» شعثهم، ويداووا جراحهم، ومن ثم أنزل بهم هزيمة مُنكرة. .!

# إلى المدن الحصينة والقلاع:

لم يبق أمام «طارق» إلا أن يهاجم مُدنهم وقلاعهم الحصينة، ويستولى عليها. .!

فقرر أولاً: أن يقصد بنفسه إلى «طليطلة» عاصمة المملكة «القوطية» - الإسبانية-، ووزع بعض قواته..،

فأرسل قائده «مُغيثا» الرومى، في سبعمائة فارس إلى «قُرطبة»، فاستولى عليها دون مشقة.

كما أرسل قوات إلى «غرناطة» و«إلبيرة» و«مالقة»، فافتتحت «مالقة» وفر سكانها إلى الجبال..، وجنودها إلى «إلبيرة» و«غرناطة» التى حوصرت أيامًا ثم فتحت..، كما فتحت (البيرة» -أيضًا-.

واتجهت قوة من المسلمين شرقًا إلى ولاية «قُرطبة» - وكانت تسمى «تيودمير» باسم أميرها، أما عاصمتها فهى: «أوزيولة». .!

وكان «تيودمير» -هذا- جنديًا وافر العزم والبأس، فالتقى الجيش الإسلامى، ونشبت بين الطرفين معارك شديدة، هلك فيها معظم رجاله، فارتد إلى العاصمة «أوزيولة» وتحصن بهها، وألبس النساء ثياب الجند وعرضهم على الأسوار ليوهم المسلمين بكثرة جنده..، وظل يقاوم إلى أن قبل منه المسلمون الصلح وبشروط أنقذت مدينته من السبى والجزية.

هذه التحركات . . . كان لابد فيها من دليل مرشد، في أرض غريبة . .!

وما من شك أن «موسى» و «طارق» كانا على بعض العلم فى هذا المجال، لكن «جوليان» حاكم «سبتة» كان له المقام الأول فى المساعدة. .! وقد رافق «طارقًا» فى عبوره وحملاته وإرشاده.

### ونعود إلى «طارق»:

فقد سار ببقية الجيش إلى «طليطلة» -العاصمة- مخترقًا هضاب «الأندلس» وجبال «سيراموريتا»(١) التي تفصل بين «وادى الأندلس» و«قشتالة».

وكان «القوط» قد فروا منها نحو الشمال، بأموالهم وآثار قديسيهم، ولم يبق بها سوى القليل من أهلها من اليهود والنصارى، فاستولى عليها، وأبقى على من بقى من سكانها، وترك لأهلها عدة كنائس، وترك لأحبارها حرية إقامة الشعائر الدينية، وأباح للنصارى اتباع شرائعهم وتقاليدهم، واختار لحكمها وإدارتها مطرانها السابق «أدباس»، كما ترك فيها حامية من المسلمين.

ثم تابع زحفه شمالاً، فاخترق «قشتالة، ثم «ليون»، في وهاد ومفاوز صعبة، وطارد فلول القوط حتى «استرقة»، فلجأت إلى «جليقية» واعتصمت بجبالها الشامخة، وعبر جبال أشتوريش (أستورباس)، واستمر في سيره حتى أشرف على ثغر «خيخون» الواقع على خليج «غسكونية»..، ورده عباب المحيط عن التقدم، فعاد إلى «طليطلة»، وقد تلقى من «موسى» – الذى كان يُتابع فتوحاته وزحفه – أمرًا بالتوقف!!

### «موسی بن نصیر» من جدید ...!

وهنا نتوقف مع «طارق» بانتظار «موسى»...!

«موسى» الذى كان قسد بلغ من العمر ثمانية وثمانين عامًا آنذاك، وهو لايزال في قمة نشاط جهاده وبلائه، فلا تفتر همته رغم شيخوخته!!

يُقال بأن الأمر من «موسى» إلى «طارق» بالتوقف عن التوغل كان قد سبقه أمر آخر بعد معركة وادى «لكة»، وهزيمة «القوط» ومقتل «رودريك» وأن «طارقًا» لم يعبأ بأمر «موسى» ومضى فى زحفه ومعاركه...

وهذا قول مستبعد، فقد كان «طارق» -رحمه الله- لا يتحرك إلا ويبلغ القائد العام بتوجهاته، وانطلاقاته.

<sup>(</sup>١) عرف بجبل الشارات.

وأيضًا قيل بأن «موسى» قد حسد «طارقًا» على نجاحاته في فتـوحاته وتقدمه، فأمره بالتوقف دون التوغل حتى يأتيه. . !

ولا نميل إلى هذه الفرية، فليس من شأن «مـوسى» ولا طبعه، وخلقه ودينه أن يَحسـد، إنما كان أمرُه له بالتوقف حـتى يوافيه، كى ينظم عـمليات المتابعة مـعه، وحرصًا منه على جند الإسلام فى ديار الغربة.

على كل حال، فقد عبر «موسى» إلى «إسبانيا» في عشرة آلاف من العرب، وثمانية آلاف من البربر، في سفن صنعها خصيصًا لذلك. .!

وكان نزوله بولاية «الجـزيرة الخضـراء»، حيث استـقبله «الكونت جـوليان» -حليفه-، وكـان ذلك في شهر رمضان سنة ثلاثة وتسـعين (٩٣هـ). أي بعد سنة من دخول «طارق» إلى «إسبانيا».

#### فتح «موسی»

لم يقصد «موسى» إلى «طليطلة» حيث تواعد على اللقاء بـ اطارق». بل اتجه إلى «شذونة» واستولى عليها، ثم مضى إلى «قرمونة»، وهي يومئذ من أمنع معاقل الأندلس، فافتتحها بعد أن حاصرها شهراً.

ثم سار إلى «ماروة» وحاصرها مدة، وقد قتل تحت أسوارها جماعة كبيرة من المسلمين في كمين دبره النصاري. . ، وانتهت بالتسليم في رمضان سنة أربع وتسعين (٩٤هـ) على أن تكون أموال الفارين والكنائس غنيمة للمسلمين، دية لمن قُتل منهم.

# اللقاء بـ «طارق»:

ثم قصد «موسى» إلى «طليطلة» للقاء «طارق» حيث تواعدا، فخرج إليه «طارق» ليستقبله ويرحب به على مقربة منها.

وهنا تبالغ بعض الروايات في معاملة «موسى» لـ «طارق»، فتقول بأن «موسى» قد عَنَف مولاه، وعامله بقسوة وشدّة لمخالفته أوامره، وزج به في السجن..، ثم عفا عنه!؟ وردّه إلى منصبه في القيادة!؟

لا بأس أن يُعاتبه. . ، ولكن أن يُعاقبه ويحبسه ويقيده فهذا أمر مستبعد، لايليق - بـ «موسى» ولا بالقائد الظافر المنتصر «طارق بن زياد». . !

# الزدف معًا..!

ووضع الاثنان «موسى» و «طارق» خطة لافتتاح ما بقى من «إسبانيا»، فاتجها نحو الشمال الشرقى واخترقا ولاية «أراجون» -وتُعرف بالثغر الأعلى-، وافتتحا «سرقُسطة» و «طرَّكونة» و «برشلونة» وغيرها من المدائن والمعاقل. . !

ثم افترقا. . !

فسار «طارق» نحو الغرب ليغزو «جليقية»، وليتم القضاء على فُلول «القوط»..!

وسار «موسى» شمالاً فاخترق جبال «الپيرنيه» وغزا ولاية «لانجدوك» - سبتمانيا-، واستولى على «قرقشونة» -كاركاسون- و «أربونة» --ناربُون-، ثم غزا وادى «الرُون» حتى بلغ مدينة «ليون» -الفرنسية-...!

فاضطرب ملوك وأُمراء الفرنج، وأخذوا في التجمع والأهبة لرد الغُزاة.

#### «عبدالعزيز بن موسى»

وكان لـ «موسى» ولد اسمه «عبدالعزيز» سماه باسم صديقه وصفيه «عبدالعزيز ابن مروان» تيمنًا، فكان «عبدالعزيز» هذا من خيرة القادة الذين أبلوا أحسن البلاء، سواء في المغرب أو في «إسبانيا».

ولقد وجهه والده على رأس قوات من المسلمين لفتح بعض النواحى التى ماتزال فى أيدى العدو<sup>(۱)</sup>..، فافتتح منطقة الساحل الواقعة بين «مالقة» و«بلنسية»، وأخمد الثورة فى «أشبيلية» و«باجة»، وافتتح «لبلة» وغيرها من المعاقل والحصون، وأبدى فى معاملة البلاد المفتوحة كثيرًا من الرفق والتسامح، والاعتدال فى تطبيق الأحكام وفرض الضرائب.

<sup>(</sup>١) البلاد المعروفة الآن بالبرتغال.

# «موسى» و «طارق» فى «دمشق»:

إزاء ما وفقه الله تعالى إليه من فتوح فى مختلف نواحى الديار «الإسبانية» شرقًا وغربًا، وشمالاً وجنوبًا، حتى بدت كلها تحت يد سلطانه، وقد دق أكثر من مرة أبواب فرنسا..!

إزاء ذلك. . فكر القائد الجرىء في أن يخترق بجيشه جميع أوروبا، غازيًا فساتحًا، ناشرًا لدين الله عرز وجل. . ، وأن يصل إلى «الشام» عن طريق «القسطنطينية» -التي استعصت طوال عقود من السنين على الفاتحين المسلمين، منذ عهد «معاوية بن أبي سفيان».

ذكر لنا ذلك «ابن خلدون» -عليه رحمه الله- فقال:

(وجمع أن يأتى المشرق على «القسطنطينية» ويتجاوز إلى الشام ودروب الأندلس، ويخوض (١) ما بينهما من بلاد الأعاجم أمم النصرانية مجاهدًا فيهم مستلحمًا لهم أن يلحق بدار الخلافة..)

ولكن...

كان فى جيش «موسى» قائد هو «مُغيث الرومى»، غلام من موالى «الوليد بن عبدالملك»، وكان مقدامًا شُجاعًا، ولكنه -يبدو- أنه ما يزال يحن إلى أصوله الرومية..!

فانتهز فرصة بعثه إلى «دمشق» محملاً بالغنائم والأسلاب والسبايا، فوسوس إلى «الوليد» بما يجول في خاطر «موسى» و«طارق»، وحذره من مغبة هذه المغامرة -على حدِّ زعّمه-...!

وكان فى «الوليد» بعض التردد، حتى إنه كان يحذر من التوغل فى إسبانيا نفسها، فلما سمع مقالة «مُغيث» أرسل إلى «موسى» و«طارق» يستدعيهما إلى «الشام»، وعلى الفور..!

<sup>(</sup>۱) تاریخ (ابن خلدون) (ج : ٤) (ص : ۱۱۷).

تمهل «موسى» في الاستجابة بعض الوقت، ريثما يتم له فتح معاقل «جليقية»، والتضاء على بعض الجيوب والثغرات في «إسبانيا»، واطمأن إلى توطيد الأمن في ربوع البلاد، وأخذ يتأهب للعودة إلى «دمشق».

وبينما هو على تلك الحال من الاستعداد، جاءته رسالة أخرى عاجلة، تأمره بالحضور ومعه «طارق بن زياد»، فلم يجد بُدًا من الإذعان، فاستخلف على البلاد البنه «عبدالعزيز» وغادر «إسبانيا» متوجهًا إلى الشام، وجعل عاصمتها «أشبيلية».

كما استخلف أكبر أولاده «عبدالله» على «إفريقية»، وعلى المغرب الأقصى ولده «عبدالملك»، وفي شهر ذي الحجة من عام خمسة وتسعين (٩٥هـ) قفل راجعًا إلى المشرق، ومسعه «طارق بن زياد»..، وفي ركبه من نفيس التحف والغنائم ما لا يُعد ولا يُحصى، ومن أشراف السبى عدد عظيم، يفوق الحصر..!

### بین «الولید» و «سلیمان»:

وصل البطل الفاتح «موسى بن نصير» ومعه مولاه القائد المظفر «طارق بن زياد» إلى «دمشق»، في حين كان «الوليد بن عبدالملك» يُعانى مرض الموت.

ويبدو أن «مغيثًا الرومي» كان قد شحن صدر «الوليد» بالسخط على «موسى» و «طارق» معًا، فكان اللقاء جافًا، رغم ما حمله معه موسى من ثروات هائلة، وتحف نادرة، قدمها كلها للخليفة غير محتجزٍ لنفسه شيئًا، حتى ولو درهمًا.

وتولى بعد «الوليد» أخوه «سليمان» . . . ، وكما دس «مغيث» على «موسى» عند «الوليد» دس عليه أيضًا عند «سليمان» -الخليفة الجديد-، حقدًا من عند نفسه وحسدًا . . . !

فجافاه «سليمان» فترة، ثم رضى عنه، وقربه منه وأدناه، وجعله من أصفيائه، وما كان «سليمان» إلا ليفعل ذلك، وهو ذو علم ودين وتقوى، حتى عُدَّ من كبار التابعين.

# نهایة «طارق بن زیاد»…

وهنا -عزیزی القارئ- یُسدل الستار علی أخبار «طارق» تمامًا..، وتسکت ألسنة التاریخ عن الحدیث عنه، فلا ندری کیف انتهت حیاته؟ ومتی مات؟ وأین دُفن؟

وكلها تساؤلات تذهب سُدى ولا مجيب عليها.

ويكفى "طارق بن زياد" فخراً ومجداً، أنه منذ ولايته على "طنجة"، ثم عبوره إلى إسبانيا، وتوغله فى الفتح، وإخضاع أكثر الولايات لسلطان الإسلام، خلال سنوات تُعد على الأصابع، قد سجل فى التاريخ اسمه بأحرف من نور، ولايزال شعاع بريقها بملأ الدنيا. . ، ومايزال الجبل الذى يحمل اسمه إلى اليوم، شامخًا شاهدًا، على بطولته وإخلاصه، وتفانيه. .! رحمه الله وغفر له، وأجزل ثوابه.

# 10 - عبد الرحمن الغافقي

نزح الفتى «عبدالرحمن» (۱) من «اليمن» إلى «الحجاز»، وهو يحمل بين ضلوعه قلبًا جياشًا بحب الله ورسوله، ونفسًا تضج بالحيوية والفتوة، تواقة إلى طلب العلم، والجهاد.

وهيأ الله تعالى له فى «المدينة المنورة» أستاذًا عظيـمًا ممن صحبوا رسول الله ﷺ وشرفوا بتلك الصحبة، هو: «عبدالله بن عمر بن الخطاب» –رضى الله عنه–.

أُعجب التلميذ بأستاذه، في عمله وسلوكه وحفظه وورعه، فلزمه كظله، يتابعه في غدواته وروحاته، وحلقاته في المسجد النبوى الشريف، يأخذ عنه، ويحفظ منه، ويتأسى به.

ولم يبخل الأستاذ على التلميذ وهو يرى فيه نجابة وذكاءً، فأفرغ فى واعيته كل ما كان لديه من حذق علم، وكنوز فهم، ودراية، حـتى استوى الفتى على عوده، تابعيًا متربعًا فى الطليعة.

# الانطلاقة الأولى:

ما إن توافر لـ «عبدالرحمن الغافقى» أسباب تناغم العلم والفهم، مع روحه الوثابة، حتى انطلق إلى ميادين الجهاد في سبيل الله، يحمل في فؤاده مصحفًا وبيده سيفًا. .! ناذرًا نفسه لله عز وجل، ينتظر إحدى الحُسنيين.

وكان أوّل قدومه على «إفريقية» حيث تنطلق فيها كتائب النصر إلى الأندلس. . ، فقضى فيها زمنًا يسيرًا، دارسًا متفحصًا، مثله مثل القائد الذي يعاين خطته قبل مباشرة القتال، وخوض معارك الحروب.

### إلى دمشق!؟

ثم ارتد «عبدالرحمن» إلى «دمشق»، وقد عرف كل كبيرة وصغيرة حول الشمال الإفريقي، والأندلس أيضًا..! فاتصل بالخليفة «سليمان بن عبدالملك»،

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم - الغافقي العكي - [أبوسعيد].

الذى رأى فيه قائدًا خبيرًا، وعالمًا ألمعيًا جليلًا..، مؤمنًا صادقًا، فقربه منه وأدناه، وجعله موضع ثقته، ثم بعث به إلى «الأندلس».

### هن «سليمان» إلى «عمر بن عبدالعزيز»

وتولى «عمر بن عبدالعزيز» الخلافة بعد «سليمان بن عبدالملك»، وبدأ عملية الإصلاح حسبما اتفق له ورأى،

وكانت الأندلس آنذاك قد خلت من قيادة «موسى بن نصير» وولده عبدالعزيز ابن موسى» فعين «عمر بن عبدالعزيز» عليها واليّا جديدًا هو: «السمح بن مالك الخولاني»، وكان ذلك سنة مائة من الهجرة.

فلما نزل «السمح» الديار الأندلسية أراد أن يستعين برجال على مستوى المسؤولية في القيادة العسكرية، والإدارية، خصوصًا في المهمة التي كلفه بها أمير المؤمنين -عمر بن عبدالعزيز-..، إذ عهد إليه أن يميز الأرض ويخرج منها ما كان فتحه عنوة فيأخذ منه الخمس، وأن يكتب إليه بصفة الأندلس وكأنها يعاينها.

فسأل «السمح» واستفسر، ودقق واستخبر، وكان من جملة أسئلته: هل في الناس أحد من التابعين؟؟

وجاءته الإجابة بأن واحدًا من التابعين النابهين، من ذوى العلم الغزير والسلوك القويم، والصيت الحسن، عن تتلمذوا على «عبدالله بن عمر بن الخطاب»... ما يزال بين أظهرنا، وقد نبه ذكره، وحسن مظهره ومخبره، هو «عبدالرحمن الغافقي العُكي»..!

فاستدعاه إليه وحدثه، وسبر غوره وامتحنه، فرآه أعظم وأكبر وأقدر مما وُصف به، وقيل عنه.

وسُر الأمير «السمح بن مالك» مما رأى وسمع ...، وعرض على «عبدالرحمن» أن يوليه عملاً كبيراً ومهمًا من أعمال «الأندلس»، فاعتذر «عبدالرحمن» بأدب، وأعلن بين يدى السمح أنه إنما جاء إلى البلاد غازيًا

مـجاهدًا..، هدف رضوان الله تعـالى، لا يطلب ولاية ولا إمارة، وأنه سـوف يكون مع «السمح» أطوع له من ظّله..!

وكان «عبدالرحمن» -رضى الله عنه- صادقًا وليس متهربًا من المسئولية، فميدان الجـهاد عنده أرفع مكانة من كل مـنصب، وصهـوة الجواد أسـمى وأرفع من كل كرسى..!

# من خاصة الأمير:

صدّقه «السّمح» فيما قال، ورضى منه، ولكنه جعله من خاصته، وأقرب المقربين إليه، يستشيره ويستوزره، ولا ينطق بأمر قبل أن يسمع رأيه، خصوصًا في ميادين القتال، ومعامع الحروب والمعارك..، إذ كان «عبدالرحمن» مقدامًا جريئًا، وصاحب خطة وتدبير في الحرب والنزال، شهدت له بها المواقع والوقائع.

# «السّمح» والفتح!

وأراد «السّمح» أن ينفّذ حلم القائد العظيم «مـوسى بن نصير»، الذى مات قبل أن يحققه، فيصل مشرق الدولة الإسلامية بمغربها عن طريق «روما» و«فتح القسطنطينية»، مخترقًا قارة أوروبا . . . ) ويحقق بذلك بشرى رسول الله ﷺ.

### إلى فرنسا

وكان هدفه الأول «فرنسا» ...!

فأعد العُدة لذلك، وحشد قواته، وانطلق على بركة الله، وعبر جبال «البيرنيه» وهى من أصعب الجبال وعورة وعُلُوًا، وأشدها مشقة...) وتقع من خلفها -عند سفوحها- أولى المدن الفرنسية: «أربون»، التى كانت غاية فى التحصن، وسدًا منيعًا فى وجوه الطامعين والطامحين، والتى استعصت على كثير من الغزاة...) فارتدوا عنها.

وصلها «السّمح» فحاصرها بقواته، وضيَّق عليها، وقذف أسوارها بالمنجنيقات، وضغط عليها بهجمات مُتتاليات، وبعد أربعة أسابيع من الحصار فُتحت «أربون» على أيدى المسلمين، ودخلوها ظافرين، مهللين مكبرين.

وأبدى «عبدالرحمن الغافقي» -رضى الله عنه- ضروبًا من الشجاعة والإقدام، وتدبير الخطط في الهـجوم ما لفت إليه الأنظار، وتعلقت به الأبصار، وزاده ذلك عُلُوًا ورفعة في عيني «السّمح» والجند أجمعين.

# الأمير - رغمًا عنه - !!

وتابع الجيش الإسلامى الظافر زحفه فى الأرض الفرنسية باتجاه «تولوز» - عاصمة مقاطعة «أوكتانيا» على الساحل الجنوبى من فرنسا، فلما أتوها ضربوا حولها الحصار، ورموها بقذائف المجانيق تهدم أسوارها وأبراجها، وتسقط عليها كسفًا من فوقها. .!

وكادت المدينة تقع فريسة للهزيمة الساحقة، ولكن . . . حدث مالم يكن في الحُسبان، ولأمر قدره الله تعالى في علمه وقضاه في حكمه . . ، إذ كان حاكمها قد استنجد بمن خلفه من الأمراء والحكام من كل دول أوروبا، فأتوه مبادرين زاحفين، ومعهم جيوشهم تملأ الوديان والسهول، حتى إن غبار الأرض من تحت أقدامهم وسنابك خيولهم كان يتصاعد إلى عنان السماء فيحجب نور الشمس عن مقاطعة «الرون» كلها!!!

والتقت الجيوش الزاحفة بجيش المسلمين في ظاهر المدينة، وثبت جند الله ثبوت الجبال الرواسي، بما أُلهموا من صبر وإيمان وفداء...!

لكن سهماً أصاب «السمح بن مالك» - القائد - فى صدره، فخر صريعًا شهيدًا...، إذ كان - رحمه الله - لا يفتأ يتنقل بين كتائب جيشه يحرضهم على القتال، ويتفقد مواقعهم عن يمين وشمال، وقلب ومقدمة..!

رأى الجند قائدهم يسقط، فدب اليأس إلى قلوبهم، والذعر إلى نفوسهم، وفت في عنضدهم، ووقعت البلبلة في صفوفهم..، ولاحت في الأفق فوق رؤوسهم الهزيمة الفاجعة..!

لولا أن تداركتهم عناية الله تعالى..، وأبرزت - بل أفرزت - لهم قائدًا شجاعًا محنكًا هو «عبدالرحمن الغافقى»، إذ أعطى أوامره بالاستعداد للانسحاب بأقل قدر ممكن من الخسائر، وعلى عجل..! ودون تردد ولا وجل..!

واستطاع (الأمير) - رغمًا عنه - أن يرجع بجيش المسلمين إلى الأندلس، دون-هزيمة ساحقة، أو إبادة كاملة.

كان الجند يعرفون - حق المعرفة - شخصية «عبدالرحمن» القائد، فالتفوا حوله، وشعروا بشيء من الطمأنينة تعود إلى قلوبهم ونفوسهم، وهو يتقهقر بهم رويدًا رويدًا من الميدان، رغم الجرح الأليم الذي أصابهم باستشهاد «السّمح» والهزيمة التي حلّت بهم. . ، والتي كانت أول هزيمة يلقونها من عدوًهم، منذ أن وطئتت أقدامهم أرض الأندلس.

# الأمير - الوالى

لم يكن «عبدالرحمن» - كما قدمنا - يطلب الإمارة والقيادة، لكنه وجد نفسه مبايعًا من الجند. . ، بل جنديًا يتصدر الموقف رغمًا عنه، فقبل مُكرهًا!!!

وما إن عاد إلى «قرطبة» حتى تبلّغ منشور الخليفة «عمر بن عبدالعزيز» بإقراره على إمارة الأندلس، والمقاطعات الفرنسية التى بسط المسلمون أيديهم عليها، وإطلاق يده في إصلاح مختلف الشؤون.

#### الإداري والسياسي

اتجه هم «عبدالرحمن» - أولاً - إلى استعادة الجند ثقتهم بأنفسهم، وتحقيق العدل في المجتمع، والاستعداد للثأر، ومتابعة الفتح. . !

وكانت هذه المهام شغله الشاغل، لأن الزلزلة التي أصابت الجند كانت مؤلة وشديدة، ما تعودوها من قبل. . ، فأخذ -رضى الله عنه- يصل ليله بنهاره ليزيل آثارها من قلوبهم، بشحذهم وإذكاء الإيمان في أرواحهم، وتذكيرهم الدائم بنصر الله تعالى لهم.

كما التفت إلى الإصلاح الاجتماعي، لبناء القاعدة السليمة التي ينطلق منها، فلا خير في أمة مهزومة في نفوسها، مفككة في بنائها وتواصلها.

وكان من أعماله في هذا المجال أن طاف البلاد كلها، من أقصاها إلى أقصاها، يقوِّم ما اعوجّ، ويضبط ما نشز، ويُصلح ما فَسد. .!

ونادي في الناس:

من كانت له مظلمة عند وال من الولاة أو قاض من القضاة، أو أحد من الناس، فليرفعها إلى الأمير، لا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم من الذميين المعاهدين، وقام بنفسه بالنظر في الشكاوى والمظالم، يقتص للمظلوم من الظالم، ويقوم ميزان العدل.

ومن أبرز أعماله -رضى الله عنه- أن حقق فى موضوع الكنائس المغتصبة والمستحدثة، فرد ما قضت به المواثيق والمعاهدات إلى أصحابها، وهدم ما بُنى رشوة..!

وكذلك حاسب الولاة على الأقاليم، والعُمال على المقاطعات، فأقر منهم فى مناصبهم من ثبت له حسن سلوكه، ونصاعة يده، وعزل واستبدل بمن كان ضعيفًا أو منحرفًا غيره من أهل الثقة والكفاءة.

كما أخذ في الأعمال العمرانية، من تشييد للجسور والقناطر فوق الوديان والممرات الجبلية، لتسهيل حركة الناس في أمور معايشهم، وتحركات الجيوش أيضًا. ..، ودعم الحصون والقلاع، وأقام فيها الحاميات، خصوصًا تلك الموجودة على الحدود، أو قريبًا منها، لتكون دروعًا واقية تصد غارات العدوان.

وكان لا يتخذ قرارًا قبل المشورة، فإذا ما حل ببلد جمع القادة ووجوه الناس، يسمع إليهم ويتفهم مطالبهم، ويدون كل ذلك، وقليلاً ما كان يتكلم.

ولم يتوقف فى استطلاعه لشؤون المواطنين عند المسلمين فقط، بل كان يجتمع إلى رجال الدين والدنيا من الـذميـين كذلك، فهم رعـايا الدولة، ولهم العهـد والميثاق.

لقد كان اهتمامه فى ضمان القاعدة الشعبية جُل غايته وهدف استعدادًا لمعركة الثأر، واسترداد الهيبة، وتضميد الجراح، والانطلاقة الكُبرى إلى الفتح، وأنفق فى ذلك قرابة السنتين من الأعوام.

### العين الساهرة:

وكانت عين «عبدالرحمن» الساهرة على المشئون الداخلية للبلاد لا تغفو عن تحركات العدو خارجها، فقد بث العيون والأرصاد ترقب الأحداث وتنقل إليه كل حركة، بدقة وأمانة.

وذات مرة استدعى إليه أحد كبار المعاهدين، من أبناء المقاطعات الفرنسية، وحدَّثه وتبسط معه في كل شأن وأمر، حتى أنس إليه ضيفه، ثم سأله فجأة:

- ما بال ملككم الأكبر - «شارل مارتل» - لا يتصدّى لحربنا وليس بيننا هدنة ولا معاهدة، وقد حشد من الجند من كل البلاد الأوربية جيشًا جرارًا؟؟ لماذا؟؟ فأجابه الضيف:

- أيها الأمير، لقد وفيتم لنا بذمتكم علينا، وعهدكم لنا، فمن حقكم أن نصدقكم القول في كل ما تسألون عنه وتستفسرون..، إن قائدكم الكبير «موسى ابن نصير» كان قد أحكم قبضته على «إسبانيا» و«البرتغال»، ثم تطلّع إلى اجتياز جبال «البيرنيه» التى تفصل بين الأندلس وفرنسا، رغبة منه في احتلال بلادنا..، ففزع حكام الأقاليم والمقاطعات وكبار رجال الدين إلى «شارل مارتل» وقالوا له: ما هذا الخزى والعار الذى نزل بنا وبأحفادنا وكان وصمة الدهر والأبد؟ لقد كنا نسمع بالمسلمين من قبل وما نعباً بهم، ونصد وثباتهم المتالية علينا مس قبل المشرق، من ناحية «القسطنطينية»، المرة تلو المرّة، ونردهم على أعقابهم، ولكنهم الآن قد جاؤونا من حيث لا نحتسب، جاؤونا من قبل المغرب، ووطدوا أقدامهم في «إسبانيا» وامتلكوا فيها من الذخائر والكنوز، وبنوا القلاع والحصون، ومهدوا لهم تمهيدا..، كيف حدث ذلك وعددهم قليل، وسلاحهم هزيل، وهم في عيون الأمم ذات الحضارات أهون الناس؟ كيف؟

# فقال لهم:

- إن ما يشغلكم الآن قد شغلني من قبل، وقد فكرت فيه طويلاً، ورأيت أن لا نتعرض لهؤلاء القوم في وثبتهم الآن، فإنهم فيها كالسيل المتدفق الجارف، يأخذ

فى طريقه كل ما يعترضه، بل يقتلعه من جذوره، ويلقى به حيث يشاء، وهم فى عقيدتهم التى يعتقدون أقوى وأصلب من كل القلاع والحصون، والدروع والرماح... وكل سلاح، فأمهلوهم إلى حين، إلى أن تمتلئ أيديهم بالغنائم، ويخلدوا إلى القصور والدور، ويتخذوا الخدم والحشم، ويتنافسوا على الدُنيا بكل متاعها وزخرفها، عندئذ -فقط- تكون لكم الغلبة عليهم، وهزيمتهم (١).

كان «عبدالرحمن» - على عادته - يسمع ولا يتكلم، وينصت ويصغى باهتمام شديد، فقد كانت إجابة «شارل مارتل» للسائلين حقيقة لاريب فيها. .!

ثم تنهد تنهيدة عميقة، وزفر زفرة شديدة أوّدعها كل آلامه وأحزانه، وهب واقفًا قائلاً: -حى على الصلاة، فقد آن أوانها، ووجب وقتها، ونسأل الله تعالى العافية.

ولا يفوتنا هنا - عزيزى القارئ - أن ننوه بأمر ذى بال، فقد كانت هذه الأعمال والاستعدادات خلال الولاية الثانية له «عبدالرحمن الغافقى»، أمير الأندلس، فأما الأولى فقد علمنا ظروفها، إذ كانت بعد استشهاد «السمح بن مالك» في معركة «تولوز».

ولقد مرً على «عبدالرحمن» عشر سنوات، كان أثناءها قائدًا عاديًا، من سنة (١٠٣هـ)، حتى سنة (١١٣هـ)، فقد تقلب على منصب الأمير الوالى أكثر من شخص، وقليلاً ما انطلقت الجيوش إلى أهدافها في الفتح، وعمَّت الفوضي والضعف. . ، حتى كان عهد الخليفة «هشام بن عبدالملك» الذي أصدر مرسومًا بإعادة «عبدالرحمن» إلى الإمارة مرة ثانية.

ولقد وصفه المؤرخون فقالوا:

(كان «عبدالرحمن» جنديًا عظيمًا، وحاكمًا قديرًا بارعًا في شؤون الحُكم والإدارة، ومُصلحًا كبيرًا يضطرم رغبة في الإصلاح، بل كان بلا ريب أعظم وُلاة الأندلس، وأقدرهم جميعًا)(٢)

<sup>(</sup>١) (دولة الإسلام في الأندلس) - محمد عبد الله عنان - (ج: ١) (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٢) (نفح الطيب) (ج: ١) (ص: ١٢٩).

# إلى ألفتح ..!

لم ينس "عبدالرحمن" عَهده مع الله تعالى، منذ أن نزل الأندلس، ومشت قدماه على أرضها، وأن يكون طوال حياته مرابطًا في سبيل الله ...، وأنى للمؤمن الصادق أن ينسى . . ! ؟

ولم ينس أيضًا عهده لـ «السّمح بن مالك» أن يثأر له من عدوّه. . !

فلما أتم استعداداته، واستوثق من حال البلاد والعباد، واطمأن إلى سلامة ومتانة الجبهة الداخلية، نادى في الناس: حي على الجهاد!!

واستعان ببعض الجند من والى إفريقية، فأمده..، كما أرسل إلى أمير الثغور «عثمان بن أبى نسعة» يأمره أن يشاغل العدو بغاراته حتى يقدم عليه.

ومن قبل «ابن أبي نسعة» كانت الفجوة ومكمن الخطر..!

إذ كان هذا الأمير ساقط الهمة، مريضًا بالحقد، أضف إلى ذلك أنه كان قد أسر ذات يوم ابنة «دوق – أوكتانيا»، فتزوجها..، وكانت ذات حسن وبهاء، .. ودهاء، فاستطاعت – وقد خلبت لبه وعقله – أن يكون لها التأثير الكامل عليه، حتى عقد معاهدة مع أبيها وصالحه وأمنه.

فلما جاءه أمر الأمير "عبدالرحمن" بالزحف والمشاغلة، توقف حيران لايدرى ماذا يفعل. .!!؟ وزينت له زوجت أن يرفض الأمر. . فأطاعها، وكتب إلى "عبدالرحمن" يقول إنه لايستطيع أن ينقض عهده مع "دوق-أوكتانيا"، حتى يتم الأجل.

غضب «عبدالرحمن» من تهاون واستخذاء «ابن أبى نسعة» غضبًا شديدًا، ووجه اليه كتيبة من أشد فرسانه مضاءً وعزيمة، وأمرهم أن يأتوه بهذا الخائن، حيًا أو ميتًا، وقد عُرف أن هذا الغادر قد راسل «دوق-أوكتانيا» وحذره من قدوم «عدالرحمن» عليه.

فلما أحس «ابن أبى نسعة» بالخطر، فر ومعه فرسانه وزوجته، وتحصن فى رؤوس الجبال، فتبعه فرسان «عبدالرحمن»، ووقعت بين الطرفين معركة رهبية، سقط على أثرها الخائن صريعًا، فاحتزت رأسه وحُملت إلى «عبدالرحمن» . . .

ومعها زوجته الحسناء «مينين»، فأرسلها «عبدالرحمن» مخفورة إلى الخليفة «هشام ابن عبدالملك» في «دمشق». .!

وهكذا . . سدَّ «عبدالرحمن» هذه الثغرة، ودرأ عن نفسه الخطر، وبات يستعد للزحف المقدس. ومع مطلع عام (١١٣هـ) انطلق «عبدالرحمن» بجيش من الأندلس باتجاه فرنسا. . ،

انطلق قائدًا، وعاد شهيدًا . . !

خرج يحدوه الأمل بالظفر والنصر والثأر ..!

ولكن تكرّرت مأساة «أُحد» في «بلاط الشهداء» . . ! فكيف كان ذلك؟؟

### الخروج العظيم

انطلق "عبدالرحمن" بجيشه اللجب الذي زاد على مائة ألف من المقاتلين الشجعان، متجهًا شمالاً قاصدًا مقاطعة «أكوتين»، حيث خصمه اللدود «أودو»، وبلغت مسامع «الدوق» أنباء هذا الزحف، فاستعد للقاء "عبدالرحمن»، وقد تراءت له واقعة مقتل صهره (ابن أبي نسعة»، ووقوع ابنته "مينين» أسيرة، وانتقالها إلى دار الخلافة في "دمشق» جارية من الجواري...، وازداد خوفًا أن يكون مصيره كواحد منهما، فتحصن وتأهب، وحشد كل ما يستطيع حشده.

اخترق «عبدالرحمن» ولايتى «أراجون» و «نافار» وانحط كالسيل الجارف من فوق جبال «الپيرنيه» عن طريق «بنبلونة» ودخل الأراضى الفرنسية في ربيع عام (١١٤هـ)، وكان أول توجهه إلى مدينة «آرل» الواقعة على نهر «الرون»، إذ نكصت هذه المدينة على عقبيها، وتخلفت عن دفع الجزية بعد استشهاد «السمح ابن مالك» في «تولوز»..، فأراد «عبدالرحمن» تأديبها وقهرها.

فلما أتاها وجد «دوق أكوتين - أودو، قد استعد له وتصدى، فجرت بين الطرفين معركة هائلة، انهزم فيها «الدوق، وفر هاربًا من الميدان بما بقى معه من فلول جيشه وقواته، ودخل «عبدالرحمن» المدينة - مدينة «آرل» واستولى عليها حربًا، وغنم كثيرًا من الغنائم التى لا تحصى ولا تعدّ. .!

ثم زحف غربًا وعبر نهر «الجارون»، وانتشر الجيش الاسلامى الظافر فى أنحاء مقاطعة «أكوتين» يثخنون فى مُدنها وبسائطها، ويحققون النصر تلو النصر، فجمع «الدوق» فلوله، وحاول أن يتصدى من جديد لزحف «عبدالرحمن»، لكنه ما لبث أن انهزم هزيمة ساحقة ماحقة.

يقول «إيزيدور الباجي»، والله وحده يعلم كم قُتل في تلك الموقعة من النصاري!!!

واستولى «عبدالرحمن» على مدينة «بوردو» بعد حصار قصير، وفر «الدوق أودو» فراره النهائي، وبذلك تم فتح مقاطعة «أكوتين» كلها.

. ثم ارتد «عبدالرحمن» نحو نهر «الرون» فاخترق «برجونية» واستولى على «ليُون» و«بيزانسون» ووصلت طلائع قواته إلى «سانس» التي كان بينها وبين «باريس» مائة ميل فقط. . !

وتعد هذه المناطق كلها نصف فرنسا الجنوبي، وقد تم لـ «عبـدالرحـمن» الاستيلاء عليها في مدة وجيزة كانت تقدَّر ببضعة أشهر فقط!!

ويحدثنا المؤرخ «إدوارد جيبون» فيقول:

(وامتد خط الظفر مدى ألف ميل، من صخرة "طارق" إلى ضفاف نهر "اللوار"، وقد كان اقتحام هذه المسافة يكاد يحمل العرب إلى حدود "بولونيا"، وربى «اسكتلندا" فليس نهر "الرّاين" بأمنع من "النيل" و"الفرات"، ولعل أسطولاً عربيًا كان يمكنه أن يصل إلى مصب نهر "التايمز" دون معركة بحرية، بل ربما كانت أحكام القرآن تدرس الآن في معاهد "أكسفورد"، وربما كانت منابرها تؤيد لـ "محمد" علي صدق الوحى والرسالة!!!) أ.هـ.

تلك هي صورة الزحف الذي قام به «عبدالرحمن الغافقي» في عيون الغرب، وتصورات انعكاساته على تلك الفترة التاريخية.

# النفير في أوروبا ..!

وأطلق النفير في كل دول أوروبا يستصرخ همم الناس لصد تيار الإعصار الإسلامي الزاحف، وأخذت الحشود تتجمع من هنا وهناك، تحت قيادة «شارل مارتل»، ولاح في الأفق بوادر معركة هائلة لم يشهد لها التاريخ من قبل مثيلاً.

ويصف الشباعر الإنجليزى «سوذى» جموع المسلمين وحماسهم وحميتهم واندفاعهم فيقول:

[جمع لا يُحصى . . .

من شام وعرب وبربر، وروم وخوارج

وفُرس وقبط وتتر . . . عصبة واحدة

يجمعها إيمان هائم راسخ القوة

وحمية مضطرمة، وأخوَّة مروّعة

ولم يكن الزعماء أقل ثقة بالنصر...

وقد شمخوا بطول الظفر

يتيهون بتلك القوة الجارفة

التي أيقنوا أنها - كما اندفعت . . حيثما كانوا بلا منازع

ستندفع ظافرة إلى الأمام

حتى يصبح الغرب المغلوب كالشرق

يطأطئ الرأس إجلالاً لاسم «محمد» علي ا!

ينهض الحاج من أقصى المتجمد ليطأ بأقدام الإيمان الرمال المحرقة. . .

المنتثرة فوق صحراء العرب

وأراضى «مكة» الصلدة...]

وكان جيش «شارل مارتل» الضخم خليطًا من مختلف العشائر «الجرمانية» - المتوحشة، والعصابات الأوروبية المرتزقة، جله جند غير نظاميسين، نصف عراة، يتشحون جلود الذئاب، وتنسدل شعورهم المتجعدة فوق أكتافهم العارية.

#### اللقاء . . . !

ويصف لنا المؤرخون ذلك اللقاء بين «عبدالرحمن الغافقي» وبين «شارل مارتل» فيقولون: انتهى الجيش الإسلامى فى زحف إلى السهل الممتد بين مدينتى «پواتييه» و «تور»، وكان المسلمون قد استولوا على المدينتين واستخرجوا كنوز كنائسها وقصورها وأديرتها.

وعند نهر «اللوار» كان «شارل مارتل» قد وصل قبلهم، ولم يشعروا به إلا وهو أمامهم بجموعه الجرارة، وقدر «عبدالرحمن» خطورة هذا الجمع الغربى الحاشد، فارتد إلى السهل الواقع بين «پواتييه» و«تور» وعسكر هناك.

وكان الجيش الإسلامى فى حال تدعو إلى القلق والتوجس، فإن الشقاق كان يضطرم بين قبائل البربر التى يتألف منها معظم الجيش، وكانت هذه القبائل تتوق إلى الانسحاب، ناجية بغنائمها الكبيرة الكثيرة.

وكان المسلمون - فى الواقع - قد استصفوا ثروات فرنسا الجنوبية أثناء سيرهم المظفر، وغنموا كنوز أديرتها وكنائسها، وأُثقلوا بما لا يعد ولا يحصى من الذخائر والغنائم والسبى . . !

فكانت هذه الأثقال النفيسة تُحدث الخلل في صفوفهم، وتثير النزاعات.

وقدر «عبدالرحمن» خطورة هذه الغنائم على نظام جيشه وأهبته، وحاول - عبقًا- أن يحملهم على ترك شيء منها، والتخفف من وطأتها، ولكنهم كانوا في حرص شديد عليها، ولم يقسرهم على ذلك. . . خشية التمرد!! ومع كل هذا صمم «عبدالرحمن» على خوض المعركة، بعزم وثقة، ووضع خطته للقتال، وتأهب لذلك.

# من «أدد» إلى «بلاط الشهداء»…!

وكسما كانت غنائم قريش يوم «أحد» ... وتخلى الرُماة عن مواقعهم، ومخالفتهم أوامر الرسول على سببًا في الهزيمة، وبدل ميزان المعركة...، كان - أيضًا - معسكر الغنائم في المواجهة بين جيش المسلمين بقيادة «عبدالرحمن الغافقي»، وجيش الفرنجة بقيادة «شارل مارتل» سببًا في نكبة أليمة... وهزيمة مُرة..!

بدأ القتال، وكان ذلك فى أواخر شهر شعبان سنة (١١٤هـ). واستمرت المعارك بين الطرفين على مدى سبعة أيام، دون أن يحقق أحد الطرفين نصرًا.. أو غلبة.

وفى اليوم الثامن نشبت معركة عامة،، اشتبكت فيها كل قوات الطرفين..، واشتدت..، وحمى وطيسها حتى جن الليل، وفصل بينهما الظلام.

ومع فجر اليوم التالى استؤنف القتال، أشد ضراوة، حتى ظهر الإعياء الشديد على جيش «شارل مارتل»، ولاحت بوادر النصر الإسلامى..، ورجحت كفة جيش «عبدالرحمن»...

وفجأة .. سُمع صوت يقول بأن معسكر الغنائم يوشك أن يقع في أيدى العدو، فارتد أكثر الفرسان من قلب المعركة إلى الصفوف الخلفية لحماية الغنائم..!

وهكذا حَدَث الخلل الكبير في صفوف المسلمين، وتضعضع تماسكهم، وانقلب اندفاعهم وهجومهم ارتدادًا. .!

وعبشًا حاول القائد «عبدالرحمن» أن يُعيد النظام إلى صفوف قواته وجيشه، ويهدئ من روع جنده. . !

وبينما هو ينتقل هنا وهناك فوق جواده، أصابه سَهم في صدره، فسقط عن الصهوة أرضًا، ولفظ أنفاسه الطاهرة، شهيدًا في سبيل الله.

وارتد جيش المسلمين تحت جنح الليل مخلفًا وراءه آثار أعظم معركة وأخطرها في تاريخ الفتح الأندلسي، من غنائم وأسلاب. . و . . شهداء!!! وقد عُرفت تلك المعركة بـ «معركة بلاط الشهداء».

رحم الله تعالى التابعى الجليل، القائد الفاتح «عبدالرحمن الغافقى» وبوأه من الفردوس الأعلى أسمى منزلة، وأرفع مقام.

\*\*\*

# ١٦- السمح بن مالك

حيث إننا قد خضنا معًا أنباء الفتح الإسلامي له «الأندلس»، وعايشنا لبضع سنوات قليلة جهاد «طارق بن زياد» والشيخ المجاهد - بطل الأبطال - «موسى بن نصير» -رحمهما الله-، فإنه من الواجب علينا أن نُتابع أنباء الفتح مع الذين خلفوهما، والذين لايقلون عنهما جهادًا ونشرًا للإسلام في تلك الديار، وتثبيت أركان الوجود الإسلامي هُناك.

وبطلنا اليوم «السمح بن مالك» أحد أعلام الفاتحين الذى خضبوا بدمائهم الزكية تربة تلك الديار!

### «عبدالعزيز موسى بن نصير»

بعد رحيل «موسى بن نصير» و «طارق بن زياد» عن الأندلس إثر استدعاء الخليفة «الوليد بن عبدالملك» لهما إلى «دمشق»، ترك «موسى» ابنه «عبدالعزيز» واليًا على «الأندلس» خلفًا له..، وكان من شأن «عبدالعزيز» حُسن جهاده وعظيم بلائه، واتساع فتوحاته، مما أهله لأن يكون واليًا بجدارة.

وبقى «عبدالعزيز» في مقام الولاية مدة عامين، وقد أقره فيها الخليفة الجديد «سليمان بن عبدالملك».

إلا أن ظروفًا متضاربة، وغامضة - أحيانًا - أحاطت بسلوكه في الإدارة، أدت إلى الثورة عليه، تزعمها وزيره «حبيب بن أبي عبدة الفهري»، فقتل وهو يصلى في أحد مساجد «إشبيلية» - في شهر «رجب» سنة (٩٧هـ)، وبعشوا برأسه إلى «دمشق».

#### « فتنة غامضة »

ولقد قيل في هذا الصدد روايات كثيرة، أكثرها يوجه الاتهام إلى الخليفة «سليمان بن عبدالملك»، وأنه وراء هذا التدبير الشنيع، تخلصًا من «موسى» وذريته..!

ونحن لا نميل إلى ذلك . . . نظرًا لما كان عليه حال التنافر بين العرب والبربر في الأندلس، بل التنافس بين العرب أنفسهم، وقد انبسطت لهم أرض «الأندلس»، وتم لهم الاستيلاء عليها.

# تعدّد الولاة على «الأندلس»:

وعلى أثر مقتل «عبدالعزيز» اتفق الزعماء والرؤساء فى «إشبيلية» على تولية «أيوب بن حبيب اللخمى» - ابن أخت «موسى بن نصير» - وكان عاقلاً حكيمًا، صالحًا فى دينه وخلقه، فهدأت الخواطر، ونقل مقر الولاية من «إشبيلية» إلى «قرطية».

لكن ولايته لم تدم أكثر من ستة أشهر، فقد عزله والى الشمال الإفريقى، وعين بدلاً منه «الحر بن عبدالرحمن الثقفى»، فقدمها فى جماعة كبيرة من وجوه إفريقية...، وصرف أكثر وقته فى قمع الفتن والمنازعات التى كانت بين العرب والمبربر، وإصلاح الجيش، ومطاردة الخوارج والمعتدين من الجند، وتنظيم الإدارة، وتوطيد الأمن، وكان صارمًا جائرًا شديد الوطأة.

والملاحظ أن «الأندلس» كانت حتى ذلك الحين تتبع والى «إفسريقية»، ولا سُلطان للخلافة المركزية في «دمشق» عليها.

### غزوات «الكر»:

استعد الحُر بعد أن ضبط الوضع الداخلى - للغزو، ومتابعة الفتح، فسار نحو الشمال فى جيش ضخم، ليستعيد المدن والحصون الشمالية التى غزاها المسلمون من قبل، فعبر جبال «الپيرنيه»، فاخترق ولاية «سبتمانيا» - «لانجدوك» - فى ربيع سنة (٩٩هـ)، فاستعاد مدن «قرقشونة» و «أربونة» و «بنرييه» و «نيمة»..، وتابع زحفه حتى بلغ نهر «الجارون»...!

لكنه اضطر للعودة . . . ، السبين:

أولهما: أن النصارى في منطقة «نافار» الجبلية قد نظموا حركة مقاومة خطرة...!

وثانيهما: عودة الاضطراب الداخلي في قرطبة . . !

#### عزله:

ولقد أنفق «الحُر» وقـتًا طويلاً في قمع الفتن، في محـاولة يائسة لإعادة الأمن إلى ربوع البلاد.

فى ذلك الحين ، كان الخليفة (سليمان بن عبدالملك» قد مات وولى مكانه الخليفة الراشد «عمر بن عبدالعزيز» -رضى الله عنه-.

وكان أول أعماله أن ألغى تبعية «الأندلس» إلى والى «إفريقية» وألحقها بد «دمشق» مباشرة، كما كان له رأى فى الوجود الإسلامى فى «الأندلس»، حتى إنه فكر بالتخلى عنها، إشفاقًا على أرواح المسلمين فى ديار الغربة...، لكنه اقتنع من مستشاريه المخلصين بضرورة الفتح ونشر راية الإسلام.

تم عزل «الحُسر بن عبدالرحمن الثقفي» - وعين بدلاً منه «السّمح بن مالك الخولاني».

# إطلالة «السّمح»:

لم يكن اختيار «عمر بن عبدالعزيز» - رضى الله عنه - للرجال المسئولين عفويًا، أو لقرابة أو مصلحة، فقد كان رجلاً يَعرف أقدار الرجال، ويزنهم بميزان الإيمان والإسلام، والقدرة على تولى الأمور، بحزم وعزم وكفاءة.

ولقد توفرت في «السمح بن مالك» كل المزايا، في الإدارة والقيادة، إذ لم يكن واليًا مصلحًا حازمًا عادلاً فقط، بل كان قائدًا ميدانيًا عظيمًا، شهدت له بذلك كل المسئوليات التي أوكلت إليه من قبل، في ساحات المعارك.

قدم «السّمح» إلى الأندلس في شهر رمضان من سنة مائة للهجرة (١٠٠هـ)، مزودًا بنصائح الحليفة الراشد، واضعًا نصب عينيه أن يتبع الرِّفق والعدل.

فقبض على زمام الأمور بحزم وهمة، وكان أول أعماله قمع المنازعات، وإعادة اللحمة بين أفراد الشعب والجيش، والقضاء على العصبية العربية والبربرية، ثم أخذ في إصلاح الإدارة، فعزل من عزل من الولاة وولى من ولي. . . ، عزل الفاسد وولى الصالح.

وأعطى اهتمامه الفائق للجيش، عدة وعددًا وسلاحًا وقيادات، لأنه الأداة والسيد في بسط السلطان، وردع المعتدين، وتحرير الأرض، والانطلاق في الفتح..!

# السياسات الزراعية:

الأندلس أرض ذات تضاريس مختلفة، من جبال ووديان وأنهار وسُهول، وكلها تؤتى أكلها خيرات وعطاءات وفيرة.

ولم تكن - حتى ولاية «السمح» - قد خـمست، أى حُـصرت وحـددت، وفرض الخمس على خراجها، وقد فتحت عنوة.

ويحدثنا أحد المؤرخين - من الأسبان(١) - عن ذلك العمل الإصلاحي فيقول:

(لقد ترك الفاتحون «المسلمون» للإسبان الذين أسلموا - أو خضعوا - سواء كانوا جندًا أم نبلاء، حقوقهم في ملكية أموالهم، كلها أو بعضها، مع فرض ضريبة عقارية مشابهة للخراج «الجزية»، على الأراضى المنزرعة، والأشجار المثمرة، واتبعت هذه القاعدة مع بعض الأديار..) مما يؤكد سماحة الإسلام في التعامل مع غير أهله!!!

(وأما ما زاد عن الخمس في الأراضى التي استولى عليها «المسلمون» الفاتحون، فقد وزّع «بالعدل» بين الرؤساء والجند، والقبائل التي يتألف منها الجيش، الولايات الشمالية لقبائل البربر، والجنوبية لقبائل العرب).

وعليه . . . فقد أعطت الزراعة - من خلال هذه السياسة العادلة - دفقًا عظيمًا من الثروة، انعكست على بيت المال وعلى الأفراد، على حد سواء.

## القنطرة...!

أو قنطرة «السمح» . . . التي لاتزال إلى يومنا هذا أثرًا قائمًا، شاهدًا على أعمال «السمح» الإصلاحية العُمرانية.

R.Altamira. Historiade Espana V.(1) P.217 - 218. (١) (١)

لقد رأى فى بعض جولاته التفقدية للبلاد أن نهر (الوادى الكبيسر) يحجز بين المقاطعات، ويعيق التحركات، ويؤثر سلبًا على حرية وسرعة التنقل، فأرسل إلى الخليفة الراشد فى «دمشق» يعرض عليه الأمر ويستشيره فى بناء قنطرة (جسر) فوق النهر، يصل بين طرفى الوادى، ويسهل وينظم!! يسهل الحركة، وينظم تدفق المياه الغزيرة.

فانشرح صدر الخليفة لذلك ووافق على العمل العظيم. . . !

فأعدت الخرائط والرسومات، وتطوع المهندسون والعمال، وبُذل المال..، وتم إنشاء القنطرة، وهم ماتزال تحمل اسم «السمح» إلى يومنا هذا، وتؤدى عملها..، ولو مع تحريف الاسم «السمح»، إذ يكتبه الفرنجة فى تواريخهم، ويلفظونه «زيما: Zima»

### الجبهة الداخلية:

وفى مدة وجيزة لاتزيد على السنة، استطاع «السّمح بن مالك» من خلال روحه الوثابة وإرادته القوية، وشخصيته الفذة، وعقله النيّر ..، أن يكوّن الجبهة الداخلية المتينة المتماسكة، وتزدهر البلاد ازدهارًا عظيمًا.

ولولا هذا البناء الأساسي لما استطاع أن يقوم بأعمال الفتح العظيمة. . !

# انطلاقة «الفتح»!!

لقد كان «السمح» - رحمه الله - فوق كفايته الإدارية - التي عرضت لها - جنديًا جريئًا، وقائدًا عسكريًا عظيمًا، يُحسنُ إدارة المعارك، ويخوض المعامع، ويتقدم الجند، ويعطى المثل الأعلى في الجهاد والبذل والتضحية. . . في سبيل الله.

فلما انتهى من مهمة التنظيم والإصلاح، تأهب لاستئناف الغزو والمفتح، وتوطيد سلطان الخلافة. . . ، خاصة فى الولايات الجبلية، والقواعد الشمالية، التى لم يستطع سلَفه «الحُر بن عبدالرحمن الثقفى» أن يخضعها أو يستعيدها.

فـزحف أولاً على ولاية «لانجدوك» - وتُـعرف بـ «ســبتــمــانيا» - في جــيش -ضخم، يضم جماعات كبيرة من الزعماء والقادة، العرب والبربر.

فاخترق سلسلة جبال «البيرنيه»، من ناحية «روسيسون»، وهي الحدود الفاصلة بين «إسبانيا» وفرنسا» - حاليًا -.

وخاض عدة معارك . . . ، وكان في زحفه هذا كالريح العاصف تدمِّر أمامها كل شيء، فلم تستطع كل القوى والجيوش التي تصدت له أن تحجزه عن غايته.

فاستعاد مُدن «أربونة» و «قرقشونة»، ومعظم قواعد وحصون مقاطعة (لانجدوك) - سبتمانيا، وعاث في تلك الأنحاء، يمينًا وشمالاً، وقد تم له ذلك سنة إحدى ومائة للهجرة (١٠١هـ) وفي مدة وجيزة.

# ويقول بعض المؤرنين (١) عن تلك الحملة:

[إن العرب اجتاحوا - يومئذ - «غاليس القوطية»، وجميع قواعد «ستمانا»](۲)

#### المتابعة:

بعد هذه الانتصارات المتوالية، والتي أكسبت «السّمح» ومن معه من القادة والجند ثقة كبيرة، قرر متابعة الزحف شرقًا - أيضًا - قاصدًا مملكة المفرنج (أكوتين)...!

وهي المرة الثالثة التي يغزو فيها العرب «فرنسا».

فزحف بجموعه نحو عاصمتها «تولوشة» - تولوز-، باندفاعة قوية كالسيل الجارف، لا يقف في وجهه حاجز ولا مانع.

ويجدر بنا قبل أن نتحدث عن هذه الغنزوة أن نلقى نظرة على ما فعله القائد (الوالى) في ولاية «سبتمانيا». .!

Dom Vissette: Ibid. V(1) P(781) : (بيزيدور الباجي) (۲ ، ۱)

لم يكن قصده الغرو فقط، واستلاب المغانم، والاستحواذ على الخيرات، بل الفتح ونشر الإسلام، وبسط السلطان، وتمكين الأيدى من تلك الديار.

فلقد أقام فى الولاية حكومة إسلامية مركنزية، لها إداراتها ونظامها، ووزع الأراضى بين العرب وسكان تلك البلاد الأصليين، وفرض الجنزية على النصارى من أهلها، وترك لهم حرية الاحتكام إلى شرائعهم، ولم يتعرض لكنائسهم وأديرتهم، وأقام المساجد للعبادة، حتى اتسمت الولاية، من خلال صورتها العامة، كأنها ديار إسلامية.

فلما تم له ذلك زحف نحو مملكة الفرنجة في «أكوتين».

وهذا - ولا شك - شأن القائد الفاتح الذي يضع نشر الدين الحنيف في طليعة اهتماماته، ولا شيء غير ذلك، لا يستعمر ولا يستغلّ. . . !!

# دوق «اودو» – ملک «اکوتین»:

وكان دوق «أودو» - ملك «أكوتين» أقوى أمراء الفرنجة في منطقة «غاليا» - غاليس - وأشدَّهم بأسًا، وقد استطاع أن يقضى على أكثر خصومه ويستقل بتلك الناحية، وقد التفت حوله قبائل «النافار» - «القوط» و«البشكنس»-، مما حفزه إلى أن يعد العدَّة لتوسعة رقعة سلطانه، والتخلص من باقى أعدائه وعلى رأسهم «شارل مارتل» - خصمه اللدود.

#### خطر الزدف العربى:

لكن خطر الزحف العربي على بلاده بقيادة «السّمح بن مالك» جعله يصرف النظر عن طموحاته، ويستعد لرد العدوان.

ولقد أهّل أطراف مـقاطعتـه (مملكته) بالحصـون والجند من قبـائل «البشكنس) و(الغسكونيين) وزودهم بالعتاد والسلاح.

#### الصدام :

وواجه «السمح» جموع الأعداء الفرنجة في أكثر من موقعة ومعركة، واستطاع أن يدحرهم جميعًا، ويشتتهم، ويستولى على ما خلفوه وراءهم من قرى ومزارع

وضياع وأموال وأسرى . . ! ثم تابع زحف المؤزر باتجاه «تولوز» العاصمة، التي - كانت مقصده - كما سبق وقدمنا - .

# خروج الدوق «أودو»:

لم ييأس الدوق «أودو» من سلبيات الهزائم التي منيت بها طلائعه، فقد كان وافر العزم شديد البأس، صلب الإرادة، فنفخ في الناس روح المقاومة فاستجابوا له...، وخرج بجموع لا حصر لها لملاقاة «السمح».! وقد زادت كثرة كثيرة على قوات المسلمين.

علم «السمح» بكل ذلك فارتد عن «تولوز» إلى سهولها وبسائطها، واستعد لملاقاة «أودو» وجيشه الضخم، الوافر العدة والعدد.. غير مبال بقلة جنده.

#### الهعركة:

ونشبت المعركة في سهول «تولوز» عنيفة قوية دموية...!

وسالت الدماء غزيرة، وكثر القتل في الجيشين، وأبدى المسلمون - رغم قلتهم - شجاعة خارقة، وثبتوا في وجه عدوهم ثباتًا عظيمًا...، حتى إن النصر تراوح بين الفريقين..، ودامت أيامًا طوالاً.

### «السّمح» الشميد . . . !

وبينما كان القائد البطل «السمح بن مالك الخولاني» يتقدم الصفوف، ويخوض القـتال، لا يُبالى بالرماح أو السـيوف أو الحـراب، ويحفـز الجند على الثبات، ويصيح فـيهم: حى على الجهاد . . . ! رُمى بسـهم، فأصابه فى مقـتل، وسالت دماؤه . . . ، وسـقط الفارس عن جـواده . . . ، ولفظ أنفاسه ، وصعـدت روحه الطاهرة إلى بارئها .

عندئذ اختل نظام الفرسان المسلمين، وتضعضعت قوتهم، ووقع الاضطراب في الجيش كله...،

وبدأت عملية الارتداد والانسحاب.

وعلى الفور اختار الجند قائدًا من بينهم، كفؤًا. . . ! وزعيمًا مشهودًا له.

هو البطل الفاتح «عبدالرحمن الغافقي»...!

وأجمعوا عليه والتفوا حوله، واستطاع «عبدالرحمن» أن يرتد بفلول الجيش الإسلامي المنهزم، نحو الجنوب، ويلملم صفوفه، ويحمى قواته، حتى بلغوا «سبتمانيا».

وكان أن أجمع الزعماء من رؤوس الجند والعشائر على ولاية «عبدالرحمن الغافقي» بدلاً من «السّمح» الشهيد - مؤقـتًا - ريثما يأتي أمر الخليفة من «دمشق» باسم الحاكم والوالى الجديد.

رحم الله تعالى «السمح بن مالك الخولانى»، البطل الشهيد، والجندى العنيد، والقائد الفارس العتيد، الذى خضب بدمائه الزكية الطاهرة سُهول «تولوز» من أرض «فرنسا». شهادة طيبة له عند الله تعالى.

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظُرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْديلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

杂华华华

# ١٧- عبدالرحمن الناصر

لو قُدّر لك ذات يوم أن تزور الأندلس (إسبانيا) - الفردوس المفقود - لرأيت من آثار العرب والمسلمين فيها عجبًا عُجابًا.

ومن أشد ما يلفت نظرك ويستولى على مشاعرك، وتقف عنده طويلاً، متأملاً متذكراً... «قصر الزهراء» و«المسجد الجامع» في «قرطبة»، ومن خلالهما تدرك مدى ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية في تلك الأيام، وقد كانت «أوروبا» كلها غارقة في ظلمات الجهل.

هذا . . . فضلاً عما تفتقت عنه القرائح والعقول فى ميادين الثقافة والعلوم، وسطرته الأقلام فى الطرس، فغدا ترائًا فكريًا نهلت منه «أوروبا» حتى ارتوت . . . واتخذته من ثم قاعدة وأساسًا لنهضتها . . ، حتى المعاصرة!!

وما من شك أبدًا أن عصر «عبدالرحمن الناصر» الذي امتد خمسة عقود من السنين كان أزهى وأعظم عُصور الأندلس على الإطلاق.

يشهد بذلك التاريخ والمؤرخون، على مختلف اتجاهاتهم ونزعاتهم، إنصافًا وعدلًا، وإحقاقًا للحق.

ومن هنا . . كان لابد لنا من تسجيل اسم «الناصر» -عبدالرحمن- في لائحة شرف أبطال الفتح الإسلامي . . ،

ولقد كان «الفتح» -عنده- على أكثر من جهة، وفي أكثر من ميدان.

ونحن نحاول -بإذن الله تعالى- أن نحيط بشخصه وأعماله وآثاره، ونقدمها لك نموذجًا ولو في عُجالة. . . ذلك أن الحديث عنه يقتضى مُجلدات، ولا يسعنا ذلك، والله الموفق.

### حفید «صقر قریش»

هو: «عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن» -الداخل، صقر قريش.

وهو ثامن أمراء بني أمية في الأندلس.

و «صقر قريش» هو اللقب الذى أطلقه «أبو جعفر المنصور» -العباسى- على «عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك»، الذى نجا من فتك العباسيين، وفرَّ إلى «الأندلس» هاربًا، واستطاع بذكائه ونشاطه وشجاعته وفروسيته أن يؤسس الدولة الإسلامية الأموية في الأندلس، وينافس ملك العباسيين في المشرق، ولقد عدَّه المؤرخون أحد عظماء العالم.

والملاحظ -القارئ العزيز- في سلسلة النسب أن ثلاثة من أصحابها كان اسمهم: «عبدالرحمن»، والأوسط وهو «عبدالرحمن ابن الحكم» والأصغر وهو «عبدالرحمن» -الناصر- صاحب حديثنا اليوم.

وُلد «عبدالرحمن» في الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وسبعين ومائتين للهجرة (۲۷۷هـ)،

## وكد يتيمًا ...!

فقد مات أبوه «محمد» قبل ولادته بواحد وعشرين يومًا، فتعهده جده «عبدالله» وأفاض عليه من حبه وعطفه ورعايته، وكان كثير الحنو عليه.

أما أُم «عبدالرحمن» فقد كانت من سبى الفرنجة، نصرانية غسلونية، تدعى «مارية»، وتسميها الروايات العربية: «مزنة»، فهى أم ولد.

#### نشأته

نشأ -كما عرفنا- فى كنف جده . . . الذى أحاطه بكل مشاعر حبه، وتولى تربيته . . ، وما كاد يبلغ أشده حتى تكشفت مواهبه، فأبدى فى مستهل عمره امتيازا وتفوقًا، وتجلت براعته فى النحو والشعر والتاريخ، وأظهر استعدادًا ملحوظًا فى فنون الحرب والفروسية، بعد أن حفظ القرآن ودرس السنة الشريفة.

#### وارث العرش

كل ذلك أهلَّه لأن يكون موضع تطلع جده إليه في وراثة العرش من بعده، فكان يرشحه لمختلف المهمات، أو يُقعده مقعده في المناسبات والأعياد ليسلم الجند

عليه، ويألفوا طاعته. وقيل إن الجدّ في مرض موته رمي إليه بخاتمه إشارة **إلى** الاستخلاف..!

وتوفى الجد «عبدالله» ليلة الخميس فى مُستهل ربيع الأول سنة ثلاثمائة للهجرة (٠٠٣هـ)، وعلى الفور بويع «عبدالرحمن» بالإمارة دون منازع أو طامع، بإجماع لم يسبق له نظير من أفراد العائلة الأموية، كبيرها وصغيرها، مقدرين فى «عبدالرحمن» مواهبه وحُسن سلوكه وقوة عزمه ورجاحة عقله.

## وأَنُّ عَرْشَ ..!؟

كانت البلاد الأندلسية -في حينها- تـفور بالقـلاقل والاضطرابات والفتن، وتصطرع فيها الجنسيات والولاءات. .!

فمن عرب يتنازعون السلطة القبلية، قيسية ومضرية ويمانية، ومولدين تتجاذبهم نزعاتهم العنصرية، وبربر يشتد خلافهم العشائرى، ويظنون أنهم أهل المعارك والحروب، وأصحاب الميادين، وبهم كان الفتح والنصر، فهم أولى من غيرهم بالسلطان..، ونصارى من أهل البلاد قد ظلوا على دينهم وعقيدتهم، يحسون أحيانًا كثيرة بالغُبن والتمييز، وسوء المعاملة، وبعضهم قد أسلم أهله -أجداده وآباؤه- فوجدوا أنفسهم مسلمين بالتبعية..، ولكنهم في دخائلهم وأعماق نفوسهم يحنون إلى أصُولهم، ويميلون عند انتهاز الفرص، كاشفين الستر عن وجوههم.!

وممالك نصرانية على الحدود، تقفر بين الحين والحين إلى أطراف الديار الأندلسية، أو إلى قلبها، لتستعيد ما أُخذ منها. . ! في تهديد ووعيد.

فأى عرش هذا الذي ورثه «عبدالرحمن»...!؟

بل قل إن شئت: أى هم ثقيل، وأى عب، جليل؟ بل أى بركان يجلس «عبدالرحمن» فوق فوهته المتأججة؟؟

#### التغسر والتحديد:

ومن أجل تغيير الأوضاع كى تتوافق مع طموحات وآمال الأمير الشاب فى النهضة والازدهار كان لابد من التجديد فى الأسلوب والأشخاص..، فقد مرت

البلاد طوال نصف قرن بأزمات وصراعات وفتن، وها هي اليوم في إبان نُضوجها، وتوشك أن تقضى على الدولة، فتنهار.. إلى الأبد! فهي بحاجة ماسة إلى «مخلص»... يتوفر فيه عناصر الفهم والعلم والحزم.

نظم الإدارة الحكومية تنظيمًا جـديدًا، وعُرف كل قائم على أمـر من الأمور بـ «الوزير» وجعل له حـاجبًا هو بمثابة رئيس الوزراء، يكون صلة الوصل بينه وبين الوزراء، يطلعه في كل يوم على كل كبيرة وصغيرة من شئون البلاد.

واختار لتلك المهمات أكفأ الرجال في عهده وأقدرهم على المناصب.

وبلغ عدد الوزراء ثمانية باختصاصات مختلفة.

## أول الهموم:

كان أوَّل اهتماماته وهمومه، القضاء على الفتن الداخلية وقطع دابرها، وقد باشر ذلك بنفسه وبقيادته في كثير من الأحيان.

وكان غرضه إعادة اللحمة والتضامن إلى العناصر المتدابرة المتنازعة، وتوحيد الجبهة الداخلية، بعد أن عصفت بها الخلافات الدموية على مدى نصف قرن من الزمان، ولم يستطع آباؤه وأجداده من قبل أن يواجهوها بحزم ويخلصوا الديار من شرورها وآثامها، مما جعل أطماع الممالك النصرانية المحاذية تتفاقم، وتنتزع بعض المقاطعات.

### «ابن دفصون» . . . !

ومن أشهر الشائرين في تلك الفترة، وأشدهم خطورة، وأطولهم عهدًا، وأكثرهم إضرارًا بهيبة الدولة، الثائر الشهير «عمر بن حفصون»

ولا يغرنك اسم «عمر»...! أو يخدعك بانتسابه إلى الإسلام..!

فقد كان -كما أجمع المؤرخون- من أسرة ذات أصول "قوطية- نصرانية"، وأن جدهم "جعفر" قد اعتنق الإسلام أيام "الحكم بن هشام" ظاهرًا، محتفظًا بولائه للمسيحية في أعماق نفسه، وسرى ذلك إلى ذريته من بعده. ورث «عمر» مالاً كثيرًا، وأتباعًا...، وكراهية شديدة للإسلام وأهله..! وظهرت فـتنته وانشقـاقه مبكرين، قـبل ولاية «عبدالرحـمن»، وأتعب الأمراء والحكام، وأرهق السلطان، وهدّد العاصمة «قرطبة» أكثر من مرة...،

واتخذ من جبل «بيشتر» ملاذًا له، في حصن روماني قديم، رعمه فآواه هو ومن معه. .! وكان هذا الحصن قائمًا على صخرة عالية شديدة الانحدار، يستنع الوصول إليها من ناحية الشرق والغرب. .، وكان من مزاياه أنه على مقربة من السهل المنبسط حتى «قرطبة»، والذي تستطيع فيه عصابة «ابن حفصون» أن تشن الغارات لسرقة الماشية، وفرض الضرائب على المزارعين في الأنحاء النائية المنعزلة.

كان عندما يشعر بالضعف أو الخمذلان أمام عدوّه من حكام المقاطعات يُسالم ويهادن، ثم ينقلب بعد ذلك...،

وكان إذا ما وقع في أسر أو حبس تحايل في الهروب، وقد فعل ذلك أكثر من مرة.

كان داهية من الدُهاة ، يعرف كيف يشير الناس، ويتألفهم، ويتودَّد إليهم بالعطاء الجزيل، والقول الجميل.

كانت بداية خروجه سنة (٢٦٧هـ)، أى قبل ولادة "عـبـدالرحمـن" بعشـر سنوات...، وظل ثائرًا متمردًا، صاحب سلطان ونفوذ طوال عقود من السنين.

وكان من خطورته أن نازع فى ثورته الأمراء على بعض المقاطعات والمدن، واستولى عليها، فامتد نفوذه، وأصبح قسيمًا لحكام الأندلس، ولم يُقهر مرة أو يُغلب، إذ كانت الجيوش المركزية أضعف من أن تواجه عصاباته وتدبيراته وخططه، فى الدهاء والمكر.

وكان إذا ما هُزم لجأ إلى حصنه المنيع، وراسل عدوَّه مُعلنًا ولاءه

## الأمير الحازم «عبدالرحمن»

اتخذ «عبدالرحمن» -منذ وكى السلطة والإمارة سياسة تختلف تمامًا عمن سبقه من آبائه وأجداده في مواجهة الثائرين عامة، «وابن حفصون» خاصة.

فهو لا يتردَّد ، ولا يتراجع . . . ، ولا يقتنع بمهادنة مضامينها الحيلة والمكر ، ولا يقبل جزية أو ضريبة أو مالاً يُهدى إليه . . ، أو يرضى من ثائر بنزاع على السلطة أبدًا ، مهما علا شأنه .

وأعلن أن من جاءه مستسلمًا فقد نال العفو

هذه المبادئ لم تكن طفرة شباب بقدر ما كانت عزيمة صادقة...،

فقد عرفه الناس جميعًا بقوة الشخصية، وصدق النية؟ فالتفوا من حوله وتكاتفوا، وتعاونوا على الهدف المنشود، وهو الأمن والأمان، ووحدة الأرض والشعب، والقضاء على الشغب، في أية جهة كان مصدره.

#### دروس وعظات..!

لم يبدأ «عبدالرحمن» به «ابن حفصون»..، بل وجَّه وجهته إلى صغار الثائرين..، في مختلف الأنحاء، حتى التي تحييط بمناطق نفسوذ «ابن حفصون»...!

وخرج بنفسه من أجل ذلك، وعلى قسيادة الجند، مما أوقع الهسيسة في نفوس أعدائه وخصومه، واستبسال جنده تحت رايته.

فقضى على كشير من الفتن، وأخمدها. . ، وجازى بالعقوبة بعض أصحابها، وعفا عن آخرين.

أنقــد مدينة «رية»، واحــتل حصن «المنــتلون» وحصن «شــمنتان» و «منتــيشــة» و «بجيلة» و «سسانة» و «بكور» وغيرها

ثم انتقل إلى كورة «ألبيرة»..، فبادره أصحاب حصون: «ناجلة» و «بسطة» و «مربيط» و «البراجلة» بالطاعة والولاء.

وتوغل «عبدالرحمن» في جبل الثلج - «سيارا نيفادا» رغم وعورة وعناء السير فيه، فجاوزه واحتل كل ما هنالك من القلاع والحصون التي كانت تبع «ابن حفصون». . !

ولما أراد «ابن حفصون» أن يستعيد ما استنفذ فيه، هُــزم هزيمة منكرة، وأسر - حفيدًا له اسمه «عمر بن أيوب»..، وارتد على عقبيه.

وهكذا استمر «عبدالرحمن» في نشاطاته وجهاده، منذ ولي عام «٣٠٠)هـ، الى عام (٣٠٠)هـ وهو لا يهـدأ ولا يكف، حتى أذعنت له كل المقاطعات، واستسلمت كل الحصون والقلاع، واعترف له الثائرون -من نجا منهم من الموت-بالسُلطان والولاء.

## موت «ابن دفصون»

وفي سنة «٣٠٥»هـ، مات «ابن حفصون»...!

يقول أحد المؤرخين (١) عنه، وعن قوته:

[وفى هذه السنة هلك «عمر بن حفصون» عميد الكافرين، ورأس المنافقين، ومُوقد شُعل الفتنة، وملجأ أهل الخلاف والمعصية، فعد هلكه من أسباب الإقبال، وتباشير الصُبح، وانقطاع علق المكروه].

وبموته فقد أبناؤه الذين ورثوه القدرة على الاستمرار والبقاء، فتتبعهم «عبدالرحمن» واحدًا بعد الآخر حتى قضى عليهم جميعًا، واستخلص البلاد، وذُل العباد من أيديهم.

ويوم استيلائه على حصنهم «بيشتر» صام «عبدالرحمن» شكرًا لله تعالى على ما منحه من النصر والظفر.

#### بعد طول مفاد

واستمر «عبدالرحمن» منذ سنة «٣٠٠هـ» إلى سنة «٣٢٠هـ» في جهاده لأعدائه الداخليين وثوراتهم وفتنهم، حتى واتاه توحيد البلاد تحت سلطانه في غير عسف ولا قهر، بل بحزم وجرأة وإقدام. وإلا .. فإن «الأندلس» في ذلك الحين كانت عُرضة للضياع، نهبة لذوى الأطماع.

<sup>(</sup>١) (ابن عذاري) (البيان المغرب) (ج: ٢) (ص: ٢٥٦).

يقول أحد المؤرخين (١):

(وهكذا استطاع «عبدالرحمن» أن يخضع العرب والبربر والمولدين والمستعربين، ويرغمهم على الطاعة، ويرد للدولة الأموية بالأندلس سلطتها التي عصفت بها عواصف الثورات، وكادت تقتلعها وتعفى عليها..) أ.هـ.

# الخليفة الأموى الأندلسي: (الناصر لدين الله)

مع حلول عام ستة عشر وثلاثمائة للهجرة (٣١٦هـ) تغيرت الظروف السياسية والإقليمية في الوطن الإسلامي، ضعفت الخلافة العباسية في بغداد وأصبحت مجرد اسم، إذ تحولت السلطة الفعلية في يد الخليفة إلى الوزراء الذين كان جلهم من عناصر الترك والفرس والسلاجقة، ونشأت بعض الدويلات في الأقاليم النائية.

أضف إلى ذلك وثوب (الفاطميين) على المغرب والشمال الإفريقى، ثم احتلال مصر، وإنشاء الدولة (الفاطمية) نسبة إلى «فاطمة الزهراء» -رضى الله عنها-، وانتزاع الحجاز والشام من أيدى العباسيين، وتعاون هؤلاء الفاطميين مع الرومان الطامعين في بلاد الإسلام.

هذه المتغيرات والتحولات الخطيرة جعلت «عبدالرحمن» يُفكر في إنشاء خلافة إسلامية أموية في «الأندلس»...

وقد كانت حتى حينه لاتنازع الخلافة المركزية في «بغداد»...، حتى إنه كان يخطب على المنابر في الأندلس للخليفة العباسى أمير المؤمنين، رغم استقلال الإمارة.

خصوصًا وأن «عبدالرحمن» كان قد وطّد حُكمه، ونشر سلطانه، وقضى على أكثر الفتن والثورات، وأضحت الأندلس - كما دخلها المسلمون لأول مرة- خالية تمامًا من الثائرين والطامعين، وخافها أيضًا جيرانها من الممالك النصرانية الضعيفة، وكفّوا عن الغارة عليها.

<sup>(</sup>١) (على أدهم) (عبدالرحمن الناصر) (ص: ٦٥).

بل على العكس، فقد قام «عبدالرحمن» أكثر من مرة بغزو تلك الممالك . لإرهابها، وردعها عن التفكير بأي اعتداء.

وعليه فقد وجه «عبدالرحمن» رسالة إلى «أحمد بن بقى » -القاضى-، صاحب الصلاة بـ «قرطبة» جاء فيها:

## بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد، فأنا أحق من استوفى حقه، وأجدر من استكمل حظه، ولبس من كرامة الله ما ألبسه، للذى فضلنا به، وأظهر أثرتنا فيه، ورفع سلطاننا إليه، ويسرَّ على أيدينا درْكه، وسهل بدولتنا مرامه، وللَّذى أشاد فى الآفاق من ذكرنا وعُلُو أمرنا، وأعلن من رجاء العالمين بنا، وأعاد انحرافهم إلينا، واستبشارهم بدولتنا.

والحمد لله وليِّ الإنعام بما أنعم به، وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه،

وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بـ «أمـير المؤمنين» وخـروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك، إذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل له، ودخيل فيه، ومتسم بما لا يستحـقه، وعلمنا أن التمادى عـلى ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه، واسم ثابت أسقطناه.

فأمر الخطيب بموضعك أن يقول به، وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله، والله المستعان]

وكتب يوم الخميس لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة (٣١٦هـ)

وبعد صدور هذا المنشور أصبح «عبدالرحمن» يلقب بـ «أميـر المؤمنين الناصر لدين الله».

#### «الصائفة»

وهى غزوات الصيف التى كان يجهزها «عبدالرحمن» باتجاه الشرق والشمال، حيث الممالك النصرانية، منذ توليه السلطه سنة ثلاثمائة للهجرة «٣٠٠»،

وأحيانًا كثيرة كان يقودها بنفسه ويُظهر من السلطان والشوكة، ما ينصر به المسلمين، سكان الأطراف، وليدفع عنهم غائلة العدوان، رغم ما كان يشغله في الداخل من إخماد الفتن والثروات.

ويتضح لك - عزيزى القارئ - أن «الناصر» -رحمه الله- كان يُقاتل على أكثر من جبهة، ولاعجب ولا استغراب أننا نعتبره من «أبطال الفتح»، فهو قد ثبّت أركان الدولة الإسلامية في الأندلس، وكادت توشك أن تزول، وزلزل الممالك النصرانية المتاخمة. . ، وضم أجزاءً منها إلى رقعة البلاد الأندلسية، حصونًا وقلاعًا ومدنًا.

#### «قرطبة» العاصمة

قيل في وصفها الكثير الكثير..، من مؤرخي العصر وما بعده..، وما يعجز القلم عن تداركه ومتابعته، ويضيق المجالُ عن ذكره.

فعلى الرغم من انشغال «الناصر» -كما قدمنا- بالجهاد الدائم المتواصل، إلا أنه لم يهمل قاعدة مُلكه «قرطبة»، فأولاها اهتمامه، حتى غدت أم المدن في كل القارة الأوروبية بلا منازع، وفاقت «القسطنطينية» وغيرها.

قال أحد المؤرخين (١):

[كانت «قرطبة» في الدولة المروانية قبة الاسلام، ومجتمع أعلام الأنام، بها استقر سرير الخلافة المروانية، وفيها تمخضت خلاصة القبائل «المعدية» و«اليمانية»، وإليها كانت الرحلة في الرواية، إذ كانت مركز الكرماء، ومعدن العلماء، وهي من الأندلس بمنزلة الرأس من الجسد، ونهرها من أحسن الأنهار، مكتنف بديباج المروج المطرَّز بالأزهار، تصدحُ في جنباته الأطيار، وتنعر النواعير، ويبسم النوار، وقرطاها: «الزاهرة» و«الزهراء»(٢) حاضرتا الملك وأفقاه النعماء، والسراء...]

<sup>(</sup>١) (نفح الطيب) (ج: ١) (ص ١٤٦، ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) قصرا: (الراهرة والزهراء).

وقال مؤرخ آخر<sup>(۱)</sup>:

[قرطبة أم المدائن، وسرَّة الأندلس، وقرارة الملك في القديم والحديث، والجاهلية والإسلام، ونهرها أعظم أنهار الأندلس، وبها القنطرة التي هي إحدى غرائب الأرض في الصنعة والإحكام والجامع الذي ليس في بلاد الأندلس والإسلام أكبر منه...]

والمسجد الجامع في قرطبة كان قد بدأ بناؤه عبدالرحمن الداخل. . . واستمر العمل فيه إلى أن تم في عهد «الناصر».

يقول عنه الدكتور «حسين مؤنس»(٢)

[مسجد قرطبة الجامع هو -دون شك- أضخم عمل معمارى قام به العرب فى الشرق والغرب على السواء، فإن مساحة الصحن المسقوف (٤٨٦٨) مترًا مربعًا، أى ما يزيد على المفدان، فإذا أضفنا إلى ذلك الفناء غير المسقوف -وهو بقية صحن الجامع يحيط به سوره- كانت مساحته (١٢١٨٩) مترًا مربعًا أى نحو ثلاثة أفدنة. ! وعدد السوارى -أى الأعمدة- الباقية إلى اليوم يزيد على (١٢٠٠) سارية، ومحراب هذا المسجد أروع محاريب الجوامع الأثرية الباقية إلى اليوم..، والحلول الهندسية التي وفق إليها المعمارى الأول، الذي وضع تصميم هذا الجامع، والابتكارات المعمارية والزخرفية التي وصل إليها هو ومن جاءوا بعده تقرّر -دون أدنى شك- أن العرب كانوا أعظم مهندسي الدنيا، حتى مطلع العصر الحديث..]

أما «قصر الزهراء» فيقول عنه «ابن خلدون»:

[بنى «عبدالرحمن» إلى جانب «الزهراء القديم» قصره العظيم وسماه: «دار الروضة»، وجلب الماء من الجبل، واستدعى عُرفاء المهندسين والبنائين من كل قطر، فوفدوا عليه حتى من «بغداد» و«القسطنطينية».

<sup>(</sup>١) (نفح الطيب) (ج: ٢) (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>٢) (رحلة الأندلس) (ص: ٧٣-٧٤).

ثم أخذ في بناء المتنزهات، فاتخذ "منية الراعونة" خارج القصور، وساق لها الماء من أعلى الجبل، على أبعد مسافة، ثم اختط مدينة "الزهراء" واتخذها لنزله، وكرسيًا لملكه، وأنشأ فيها من المباني والقصور والبساتين ما عفى على مبانيهم الأولى، واتخذ فيها محلات للوحش (حديقة حيوان) فسيحة الفناء، متباعدة السياج، ومسارح للطيور مظللة بالشباك، واتخذ فيها دورًا لصناعة الآلات من السياح، ومسارح للحرب والحلى والزينة، وغير ذلك من المهن، وأمر بصنع الظلة (الشمسية) على صحن الجامع به "قرطبة" وقاية للناس من حر الشمس] أ.هد.

وقد قيل على لسان «الناصر» هذه الأبيات، إشادة بما أنجز:

همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنيان أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكم ملك محاه حوادث الأزمان إن البناء إذا تعالى عظيم الشان

## ازدهار الثقافة والعلوم

ولا تسل عن مدى ازدهار الثقافة والعلوم في عهد «الناصر»..» فقد كانت «قرطبة» في أيامه بمثابة جامعة عالمية، لا نظير لها..!

خرّجت فحولاً في مختلف العلوم والفون، ما يزال تراثهم الفكرى قائمًا إلى يومنا هذا، وعلى فتات موائدهم قامت الحضارة الأوروبية المعاصرة.

فمن اللغويين: «التالي» و«ابن القوطية»

ومن المؤرخين: «الرازى» و «ابن عبدالبر» و «الكشكنياني».

ومن الفقهاء: «ابن دليم» -المالكي-، و«الكناني» و«أسلم بن عبدالعزيز».

ومن أصحاب الفكر الفلسفي: «ابن مسرّة»

فضلاً عن العلماء في الرياضيات والفلك والطب، وقد نبغ في هذا الميدان أعلام كبار.

### وفاة «الناصر»

بعد حياة حافلة بالحركة والعطاء، والجهاد والجلاد، لم يسترح فيها «عبدالرحمن» إلا قليلاً قليلاً، آذنت صفحة حياته بالانتهاء، وقد نيفت على سبعة عقود.

ففى شهر «صفر الخير» سنة تسع وأربعين وثلاثمائة للهجرة (٣٤٩هـ)، كان ابتداء العلة به «الناصر»، وكان سببها -كما ذكر المؤرخون- كتاب السير والتراجم: برد شديد أصابه، فأرجف به، وخيف عليه، فأكب الأطباء على معالجته، حتى خفت وطأة المرض قليلاً.

ومن ثم تحامل على نفسه، وتجشم القعود للخاصة في الأيام العشرة الأولى، من جمادى الأولى، واسبتشر الناس بما بدا عليه من تحسن حالته، وسألوا الله تعالى له كمال عافيته.

ولبث بعد ذلك أشهرًا، تشتد به العلة حينًا، وتخف حينًا، وهو يُغالب ويُعالب ويُعالب ويُعالب من معنف مقاومته، ووفاه أجله في نفس الشهر الذي ولد فيه، وهو شهر «رمضان» سنة خمسين وثلاثمائة للهجرة «٣٥٠هـ».

## ووجد بخطه تاريخ يقول فيه:

[أيام السرور التي صفت لي دون تكدير، يوم كذا من شهر كذا، من سنة كذا]. فعُدت تلك الأيام فوُجد فيها أربعة عشر يومًا!!!

## ونُسب إليه قوله:

ما كل شيء فقدت إلا عدوضنى الله منه شيسا إنى إذا ما منعت خيرى تباعد الخير من يديا من كان لى نعمة عليه فإنها نقمة عليا

رحم الله «عبدالرحمن المناصر» وغفر له وأجزل مثوبت ه جزاء ما أعطى وجاهد وضحى، وجزاء ما أعز الإسلام وأهله.

# ۱۸ - يوسف بن تاشفين

ما نزال نعيش تاريخ الوجود الإسلامي في الأندلس، ذلك الوجود الذي امتد تسعة قرون ونيف، وترك من ورائه آثارًا وحضارة...، آثارًا ما تزال قائمة وشاهدة على عظمة وروعة ذلك الوجود، وحضارة ورثتها أوروبا - كل دولها - فأنتجت من بعد تطورها الهائل في مختلف الميادين وتقدمها.

وكان لبطلنا «يوسف بن تاشفين» – أمير المسلمين – رحمه الله، دور عظيم ومؤثر في ذلك الوجود.

فمن هو ؟ وكيف نشأ وتربى ؟ ومن أين أتى ؟ وماذا فعل؟ وما هو هذا الدور الذى أهّله لأن يكون فى عداد الأبطال الفاتحين؟ وهل كانت الأندلس بحاجة إلى فتح جديد؟ ومتى كان ذلك؟

ولو أننا تركنا لأنفسنا مـجال التساؤل لضيّعنـا عليك - عزيزى القارئ - وعلى التاريخ نفسه فائدة استحضار الأحداث، والعبر المستخلصة منها.

ونحن المسلمين فى أمس الحاجة اليوم إلى قيادة توحدنا وتجمعنا، وتنضبط انحرافاتنا عن الإسلام، وتنظم مجتمعاتنا وفق تعاليمه السمحة الرائدة، وتنطلق بنا فى آفاق المعرفة كى لا نبقى عالة على الأمم، أو فى ذيلها...!

وما من شك – أبدًا – في أن شرع الله هو الصراط المستقيم، والطريق القويم، وسفينة النجاة...!

وما من شك - أبدًا - أن القيادة المرجّوة المؤمّلة هي العامل الأول في النهضة والانبعاث من جديد. . !

وصدق من قال: «المسلمون إلى خير ولكن الضعف في القيادة»

## الإسلام وقبائل البربر:

منذ بداية الفتح الإسلامي في الشمال الإفريقي . . . منذ "عقبة بن نافع" - رضى الله عنه - إلى أيام "موسى بن نصير"، عاني الفاتحون معاناة شديدة من

ضراوة وشراسة قبائل البربر، على مدى سبعين عامًا -تقريبًا- حتى تم استيعابهم - فى حوزة الإسلام، وفتح الله على قلوبهم، فانضووا تحت لوائه مقاتلين أشداء، يرفعون الراية ويبشرون بكلمة التوحيد.

وكان أكثرهم قد خرج إلى «الأندلس» مع «موسى»، و «طارق»، فكانوا -والحق يقال - جندًا في المقدمة، وعُدة في مواجهة العدو لاتفل، وأقاموا في ذلك الربوع، وتكاثروا...، فكان لهم شأن ومكانة، وتثيرهم أحيانًا في تنة عصبية قبلية، لاتلبث أن تخمد.

غير أن طائفة من هذه القبائل لم تغادر ديارها، ولم تخرج إلى جهاد، بل اتجهت إلى عمق الشمال الإفريقى جنوبًا، إلى الصحراء الكُبرى..، الممتدة ما بين «موريتانيا» إلى «السودان»، وهناك كان توزعهم ومعاشهم وحياتهم، كالبدو الرُحل تمامًا..، ولعل هذا الأسلوب في الحياة هو الذي جعل بعض المؤرخين يميلون إلى الاعتقاد بأن أصول هذه القبائل عربية، انطلقت من شبه الجزيرة في موجات مهاجرة.

وهؤلاء . . . رغم اعتناقهم الإسلام، فقد ظلوا حينًا من الدّهر على ولائهم لتقاليد وعادات جاهلية، ترعرعت ونمت وكثر انحرافها . . ، بسبب بُعدهم، وبسبب انقطاعهم عن ينابيع العلم والمعرفة .

#### المرابطون:

لكن نفرًا منهم كان قد اتصل به «مصر» وعلمائها في طريقهم إلى الديار المقدسة لأداء فريضة «الحج»، فأدركوا ما عليه قومهم من بُعد وجفوة عن تعاليم الإسلام الصحيحة...!

وحين عادوا أخذوا يبثون في الناس ما تلقوه، ويدعونهم إلى نبذ كل انحراف، وأنشأوا لهم رباطًا -مدرسة- اضطلعت بمهمة الوعظ والإرشاد والدعوة.

وأخذوا في التواصل مع مراكز العلم في الشمال الإفريقي، كـ «القيروان» وغيرها، ونشطوا في ذلك.

وظهر فيهم رجل اسمه «عبدالله بن ياسين» تولى الزعامة الدينية والعلمية، فقد كان فقيها ورعًا، شديد الغيرة على تعاليم الإسلام، وكان قد زار «الأندلس» وأقام فيها بضع سنين، تبلورت فيها شخصيته وازداد علمًا وحماسًا وحرصًا.

وكان خطيبًا موهوبًا قوى التأثير . . !

لكن شدته في دعوته صرفت عنه الكثيرين. . ، ونبذوه . . !

فانقطع هو عنهم، وآوى إلى رباطه مع بضعة نفر من أصحابه، لكن عزلته لم تطل. . ، فقد بدأ الناس يتوافدون عليه، ويتلقون منه. . ويرابطون معه.

## من الوعظ والإرشاد إلى الجماد …!!

كثر أتباعه، واتسع نفوذه، فاتخذ مجلس الشورى، وما لبث أن عوّل على استعمال السيف بدل الكلمة حيث لم تنفع ولم تؤت ثمارها، وتكونت لديه قوات مشحونة بالإيمان الصادق والعزم المتين.

وأوكل أمر قيادة القوات إلى أمير من أتباعه اسمه «يحيى بن عمر»، وكان شجاعًا مقدامًا، ورعًا زاهدًا، مطيعًا كل الطاعة لشيخه «عبدالله بن ياسين».

وانطلقت قوات «المرابطين» بدعوة من أمراء المقاطعات الذين آلمهم ما وصل إليه حال شعوبهم، وكان ذلك سنة (٤٤٥هـ).

خرج المرابطون من الصحراء على خيولهم فى حشد ضخم، وعلى رأسهم الشيخ «عبدالله»، وقائد الجند الأمير «يحيى»..، وتتبعوا المناطق واحدة بعد الأخرى، يستولون عليها، ويعيدونها إلى حضن الإسلام القويم، بإقامة الربط والمدارس والمساجد، وتولية من له القدرة على الضبط والربط.

وظلوا فى تطوافهم ساعين فى كل اتجاه، لا تقف فى وجههم عقبة، حتى كان عام (٤٤٧هـ)، وقد توفى القائد «يحيى»، فعين الشيخ «عبدالله» بدلاً منه أخاه «أبا بكر بن عمر»، وكان قائدًا جريئًا، لا يقل كفاءة عن أخيه.

#### «پوسف بن تاشفین»:

ولأوّل مرة يظهر اسم «يـوسف» على مسرح الأحداث، إذ عينه الـقائد الجديد «أبوبكر» على مقدمة جيشه، وكان ابن عم له.

هذا الاختيار يوحى بمعان ودلائل كثيرة. . !

فقد كان «يوسف» أحد التلامذة النابهين للشيخ «عبدالله»، وكان جنديًا أظهر كفاءة قتالية عالية، أضف إلى ذلك شدة تدينه، وتلبسه كلية بما تلقاه. .!

وكانت سنه إذ ذاك في العقد الخامس من العمر (٤٨) سنة . . . ! رجلاً ناضجًا واعيًا، قد استوى عوده، وعظمت مكانته، معروفًا لدى الخاصة والعامة.

وسعى «يوسف» سعيه في الجهاد والكفاح حتى خفعت أكثر بلاد المغرب للمرابطين.

وتوفى الشيخ «ابن ياسين»، فانتقلت الزعامة الدينية والسياسية والعسكرية إلى «أبى بكر» - القائد -، ومن ثم تكونت دولة المرابطين، بكل عناصرها..، وغدت صاحبة الصولة والجولة..، وتمت لها السيطرة الكاملة على بلاد المغرب كلها، مع عمقها الصحراوى..، حتى حدود «السودان».

#### « **سراکش** » :

وفى سنة (٤٥٤هـ)، وكان «يوسف» قد أخضع الساحل الأقصى من المغرب، وبسط سلطانه عليه، وقد كشرت جيوشه. . ، فكر فى إقامة قاعدة له يختطها بجيشه، وتكون عاصمة له.

فاختار قطعة أرض، ابتنى بها دورًا، ومسجدًا - فكان يعمل بنفسه مع العمال في بناء المسجد-، وكان اسم تلك الأرض: «مراكش»... وهي بلغة البربر تعنى: «امش مسرعًا»

وأصبح «يوسف» بمكانة السلطان في تلك الديار، وهذا ما حدا بابن عمه «أبي بكر» الذي كان القائد العام، والوارث للزعامة، والذي كان يصول ويجول في

أنحاء بعيدة، يفكر بالعودة، وقد تطايرت الأنباء بانتصارات «يوسف»، واستداد رقعة سلطانه...، رغبة بالتأكد، أو خشية على النفوذ..!

فلما وصلت طلائعه إلى «مراكش» استقبلها «يوسف» أحسن استقبال، وأغدق على الجند العطايا والهدايا.

وبعد لقاء الرجلين، أدرك «أبوبكر» ما وصل البه نفوذ ابن عمه، ولم يكن راغبًا في قتال أو منازعة أو خصومة، فاكتفى عا أهدى إليه، ووصى «يوسف» بوصايا، وعاد بقواته يتابع رسالة جهاده.

وكانت وفاة «أبي بكر» سنة «٤٨٠» هـ، شهيدًا في إحدى المعارك.

وهكذا تم لـ «يوسف» السلطان المطاق

وقد قيل :

(وهكذا قامت الدولة المرابطية الكبرى ، أقامتها عبقرية رجل واحد، هو: «يوسف بن تاشفين»، بعد أن وضع أسسها الأولى فقيه متشدد ملتزم هو: «عبدالله ابن ياسين»، واستحالت بسرعة على يد «أبى بكر»، ثم «يوسف» من بعده، من زعامة دينية محلية إلى ملك سياسي ضخم...)(١)

## «يوسف» أمير المسلمين

مع اتساع السلطان، وتوحد الشمال الإفريقي -وعمقه الصحراوي-، تراءي للكثيرين من خاصة «يوسف» أن يبوّؤه منصب الخلافة، وإمارة المؤمنين، خصوصًا وقد آذن غروب دولة «الفاطميين -العبيديين» بالأفول..، مع ضعف مركز الخليفة العباسي - الرمزي-، وتشتت الوجود الإسلامي في الأندلس إلى دُويلات هزيلة ضعيفة، يحكم بعض مدنها ومقاطعاتها ملوك الطوائف المهددين في كل لحظة وحين بغارات الفرنجة عليهم، بقيادة الملك «ألفونسو»، وقد انتزع من أيديهم كثيرًا من المدن الهامة، وعلى رأسها «طليطلة»...!

<sup>(</sup>١) (محمد عبد الله عنان) (دولة الإسلام في الأندلس) - العصر الثاني - (ص: ٣١٣).

أراد هؤلاء الخياصة، من رجيال إدارة وعلمياء أن يقلدوا «يـوسف» منصب الخلافة. .! وقد رأوا فيه كل الجوانب التي تؤهله لذلك. .، فأبي عليهم. .، وكان بعيد النظر. .، واكتفى بلقب «أمير المسليمن»، وكان ذلك سنة (٢٦٦هـ).

## إلى الأندلس . . !

بعد استفحال الخطر الفرنجى على ممالك الأندلس، ودول الطوائف، وشعور أصحابها أنهم قاب قوسين أو أدنى من زوال سلطانهم وأنهم أصبحوا لقمة سائغة في أفواه عدوهم. . !

وبعد أن ترامت إليهم أنباء انتصارات «يوسف بن تاشفين» وتوحد الشمال الإفرية على وعمقه الصحراوي تحت راية المرابطين، وقوة نفوذهم، وعظمة جيوشهم، راسلُوه . . . يستدعونه لإنقاذ الأندلس، ويضعون أنفسهم وما يملكون تحت تصرفه، ورهن مشيئته.

وقد تكرر ذلك منهم مرات عدة...!

وأخيرًا أرسلوا سُفُراءهم ووفودهم. . . !

وكانوا في حالة من الذَّل والاستعطاف، يرجونه القوَّت والمدد.

أما لماذا تأخر «يوسف» في الاستجابة، فإن مرد ذلك إلى أسباب كثيرة، أهمها خشيته من تآمرهم مع العدو عليه، فقد كان أكثرهم قد هانت منهم النفوس حتى أصبحوا ألعوبة في يد عدوهم الملك «ألفونسو» ملك «قشتالة»(١)، الذي يتهددهم، ويفرض عليهم الجزية.

وأخيرًا جـمع «يوسف» مجلس شوراه من كبـار معاونيه والفقـهاء، فأيدوه في مسعاه بتلبية النجدة، وضرورته...

لكنه اشترط على سُفراء ملوك الطوائف أن يكونوا معه يداً واحدة، كل بما يقدر عليه من تعبئة ومدد، وأن يتنازل له زعيمهم «المعتمد بن عباد» صاحب «إشبيلية» عن «الجزيرة الخضراء» لتكون قاعدة لجند «يوسف» بعد العبور، فوافقوه على كل مطالبه، وتعهدوا بها.

<sup>(</sup>١) قشتالة: تحريف لكلمة : «كاسل»، أي: القلعة باللغة الأجنبية

وكان أول ما عبر من قواته قوة من الفرسان بقيادة «داود بن عائشة»، إلى ثغر «الجزيرة الخضراء»، وتركزت فيها، ثم تتابعته الجيوش المرابطة..، حتى تم عبورها جميعًا.

وفى ضحى يوم الخميس، منتصف شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربعمائة (٤٧٩هـ)، عبر البطل الشيخ في بقية قواته. .!

وهنا يجدر بنا أن نسجل موقفًا لـ «يوسف» -رحمه الله-

فما كادت السفن التى تحمله ومن معه تمخر عباب البحر، حتى اضطربت الأمواج وتعالت. . . ، فنهض الزعيم . . . وبسط يديه بالدعاء إلى السماء ، وقال :

[اللهم إن كنت تعلم أن في جـوازنا هذا خيرة للمـسلمين، فسـهل علينا جواز هذا البحر، وإن كان غير ذلك فصعبه حتى أجوزه..]

وما كاد يتم كلامه حتى [سهل الله المركب، وقرّب المطلب] وتم العبور، في ريح طيبة، وبحر هادئ.

#### معركة «الزلَّقة»:

كما كانت «اليرموك» مفتاح النصر في الشام...!

وكما كانت «القادسية» مفتاح النصر في العراق. . !

وكما كانت معركة حصن «بابليون» مفتاح النصر في مصر..!

وكما كانت معركة وادى «لكة» مفتاح النصر لـ «طارق» في الأندلس. . !

كانت أيضًا - معركة «الزلآقة» مفتاح النصر لـ «يوسف» في الأندلس ثانية. . !

ولقد ترتب على هذه المعركة ونتائجها استعادة الهيبة الإسلامية في الأندلس، وتجديد الوجود الإسلامي بقوة على مدى أربعة قُرون -تقريبًا-، وتلك هي أهميتها!!!

## إلى «أشبيلية»:

ومن «الجزيرة الخضراء» انطلقت جيوش «يوسف» بأتجاه «إشبيلية»، وفي الطريق كانت تقدم له المؤن والأطعمة والضيافات، التي بعث بها «المعتمد بن عباد».

فلما اقترب وصوله، خرج إليه المعتمد وتلقاه، وتعانقا. . ، وتعاهدا على الجهاد -والوفاء والنصر.

كـما راسل "يوسف" بقية ملوك وأمراء الطوائف داعيًا إياهم إلى التعاون والتكاتف والموافاة، من أجل أن تتكامل الجيوش وتتوحد، في مواجهة العدو. .! فلبي بعضهم النداء، وتقاعس أكثرهم لانشغالهم بالمدافعة عن ديارهم.

## بين «بطليوس» و «قورية» في سمل «الزلَّقة»:

وسارت الجيوش - شمالاً غربًا - تتقدمها وحدات قوات «إشبيلية» بقيادة «المعتمد بن عباد»، وفي المؤخرة الجيوش «المرابطية» يقودها «يوسف».

حتى انتهوا إلى سهل يقع بين مدينتي «بطليوس» و«قورية» يُعرف بسهل «الزلاقة»، ويمر به نهر «تاجه».

وكانت أنباء ذلك قد وصلت إلى الملك «ألفونسو» - السادس - ملك «قشتالة». . ، فترك حصار «سرقطة»، واستدعى على الفور جنوده وحشوده من كل مكان، واستنجد بحلفائه من مُلوك وأمراء النصارى فيما وراء «البيرنيه»، وتقاطر إليه الفرسان والجنود والعصابات من «فرنسا» و«إيطاليا» وغيرهما.

واتجه بحشده الهائل هذا جنوبًا لملاقاة جيوش المسلمين.

ويقدر المؤرخون عدد جنود «ألفونسو» بثمانين ألفًا، بينما بلغت قوات الجيش الإسلامي نحو ثمانية وأربعين ألفًا.

ونزل «ألفونسو» بقواته في عدوة نهر «تاجه»، يفصله عن جيش المسلمين معسكرهم،

ومضت ثلاثة أيام...!

فكتب «يوسف» إلى «ألفونسـو» كتابًا - وفق السنة - يعرض عليـه الدخول في الإسلام، أو الجزية أو الحرب ومما جاء فيه - أيضًا-:

[بلغنا يا «أدفونش» - ألفونسو- أنك دعوت إلى الاجتماع بنا، وتمنيت أن تكون لك سُفن تعبر فيها البحر إلينا، فقد عبرنا إليك، وقد جمع الله في هذه الساحة بيننا وبينك، وسترى عاقبة دُعائك..، وما دُعاء الكافرين إلاّ في ضلال]

حاول "ألفونسو" خديعة المسلمين في تحديد يوم المعركة، فكتب إلى "المعتمد بن عباد" يوم الخميس يقول: (إن غدًا يوم الجمعة، وهو عيدتُكم، وبعده السبت يوم اليهود، وهم كثير في محلتنا، وبعده الأحد وهو عيدنا، فيكون اللقاء يوم الاثنين) وكان كتاب "ألفونسو" خديعة مكشوفة، لأنه يريد الغدر، وقد أدرك "يوسف" و"المعتمد" ذلك.

وقد جاءتهما الطلائع في الليل تنبئ عن حركات الاستعداد في المعسكر النصراني . . ، والضوضاء والجلبة ، وقعقعة السلاح ، فأخذوا أهبتهم واستعدوا للمفاجأة .

#### المعركة..!

دىلة مكشوفة:

ما كاد صبح يوم الجمعة الثانى عشر من شهر رجب سنة (٤٧٩هـ) يتنفس، حتى حدث ما كان يتوقعه المسلمون، وقد استعدوا له.

## ويصف المؤرخون وقائع المعركة، فيقولون:

(زحف النصارى، وابتدأ القتال، واشتبك الجيشان في معركة عامة، فهجمت مقدمة «القشتاليين، و«الأرجونيين» التي يقودها القائد- «ألبير هانيس» على مقدمة المسلمين المؤلفة من القوات الأندلسية، والتي يقودها «المعتمد بن عباد»، وكان هجومًا عنيفًا ردَّها عن مواقعها، واختلَّ نظامها، فارتد معظمها نحو «بطليوس»، ولم يشبت في وجه المهاجمين سوى «المعتمد» وفرسان «إشبيلية»، فقاتلوا النصارى بشدة، وأثخن أميرهم الباسل جراحًا، وتفرق معظمهم من حوله، وكثر القتل في جنود الأندلس، وكادت تدور عليهم الدائرة، دون أن يتقدم أحد لإنجادهم.

وفى الوقت نفسه كان «ألفونسو» قد هاجم مقدمة المرابطين، التي يقودها «داود-ابن عائشة»، وردَّها أيضًا عن مواقعها..!

ففى تلك الآونة العصيبة دفع «يوسف» بقوات البربر التى يقودها أبرع قواده، وهو: «سير بن أبى بكر» لإنجاد الأندلسيين والمرابطين معًا..»، ونفذ بقواته إلى قلب النصارى بشدة..، وسرعان ما تغير وجه المعركة واسترد الأندلسيون والمرابطون ثباتهم، وعاد الفارون إلى صفوفهم، واضطرمت المعركة فى هذا الجناح رائعة، ترجح بها كفّة المسلمين.!

وكان «الفونسو» في ذلك الوقت قد تقدّم في هجومه، حتى صار أمام خيام المرابطين، واقتحم الخندق الذي يحميها..، ولكن حدث في نفس الوقت أن لجأ «يوسف» إلى خطة مبتكرة، إذ تقدّم من قواته الاحتياطية من «لتوخة»، وتجاوز النصارى المهاجمين، وقصد إلى المعسكر النصراني ذاته، وهاجمه بشدة، وكانت تحرسه قوة ضعيفة، ففتك بها، ووثب إلى مؤخرة «القشتاليين»، وأثخن فيهم من الوراء، وطبوله تضرب حول جيشه فيشق دويها الفضاء..، ثم أضرم النار في محلة «القشتاليين»، فارتفعت ألسنتها في الهواء، فلما علم «ألفونسو، ما حلَّ بمعسكره، ارتد من فوره لينقذ محلَّته من الهلاك، فاصطدم بمؤخرة المرابطين، ووقعت بين العاهلين معركة هائلة، مزقت فيها صفوف «القشتاليين» ولم يستطع الملك النصراني أن يصل إلى محلّه إلا بعد خسائر فادحة، وهنالك استؤنفت المعركة، وهيوسف» فوق فرسه يصول ويجول، ويحث جنده على الشبات، ويرغبهم في الاستشهاد..، ودوى الطبول من حوله يصم على الثبات، ويرغبهم في الاستشهاد..، ودوى الطبول من حوله يصم الآذان...

ولم يسبق أن عرفت الجيوش الإسبانية مثل هذا الضجيج الذى تهتز له الأرض. . !

ومن جهة أخرى فقد عمد المرابطون إلى القتال في صفوف متراصة. . متناسقة . . ثابتة ، وهي أيضًا خطة جديدة غير مألوفة لدى «القشتاليين» خاصة ، والفرنجة عامة .

واشتد هجوم المرابطين بقيادة «سير بن أبى بكر» على مقدمة «القشتاليين» التي يقودها: «ألبير هانيس» واستردّت جيوش الأندلس كل إقدامها وشجاعتها..!

وكانت الضربة الأخيرة القاتلة أن دفع «يوسف» بحرسه الخاص «الحرس الأسود»، وقوامه أربعة آلاف مقاتل إلى قلب المعمعة..، واستطاع أحدهم أن يصل إلى «ألفونسو» ويطعنه بخنجر في فخذه طعنة نافذة..!

وكانت السمس قد آذنت عملى المغيب..، وأدرك «ألفونسو» ومن معمه أنهم يواجهون الموت إذا استمروا في القتال، عندئذ بادر مع خلّ من صحبه إلى التراجع والاعتصام بتل قسريب، حتى دخل الليل، وتحت جنح الظلام، بادروا إلى الفرار..، وانتهت معركة «الزلاقة»..!

ومع نهايتها، عادت الهيبة إلى ملوك الطوائف، وقويت شوكتهم في مدنهم وأقطارهم.

## إلى المغرب ...

تُرى . . هل انتهت مهمة الفتح عند هذا الحد. . . !؟

لقد طلب ملوك الطوائف إلى «يوسف» أن يُتابع الزحف وراء العدو، وتطهير البلاد من رجسه وبطشه وتهديده، فاستمهلهم قليلاً..، ذلك أنه كان لا يقدم على أمر إلا بعد تفكير وروية، وتشاور.

وبينما هو على ذلك جاءته الأنباء من المغرب بوفاة ولده «أبى بكر» الذى ولاه على البلاد أثناء غيابه، فعز عليه النبأ، وقرر العودة إلى المغرب على الفور، كى لايترك الساحة خالية.

واعتـذر لملوك الطوائف، ثم عاد إلى المغـرب ليتـدبر أمره فيـه، ويحمـيه من الأطماع والتفرّق.

وأبقى ثلاثة آلاف من جنده لدى «المعتمد بن عباد» - صاحب «إشبيلية» - ليكونوا له عونًا وسندًا.

### العبور الثانى:

أمضى «يوسف بن تاشفين» في المغرب قرابة العامين، وهو يتفقد شئون البلاد، من أقصاها إلى أقصاها، فما ترك ولاية ولا قصبة ولا مدينة إلا زارها واطلع على أحوالها، واطمأن على حسن سير الأمور فيها.

فى أثناء ذلك عادت الأندلس مسرحًا لصراعات ملوك الطوائف بعضهم ببعض، مما أعزى «ألفونسو» السادس ملك «قشتالة» على مهاجمتهم والاستيلاء على بعض مدنهم وأقاليمهم، وفرض الجزية عليهم.

خصوصًا المناطق الواقعة بين «مُرسية» و«لورقة»...، وقد أقام «ألفونسو» هناك حصنًا ضخمًا، على الأسوار والأبراج، وحشد في داخله ألوف المقاتلين، ليكون قاعدة عسكرية، تُرهب أعداءه، وتقسرهم على طاعته..، وكان يُعرف بحصن: «أليدو»، ويسميه العرب: «ليبط».

ساء هذا الوضع «المعتمد بن عباد» - صاحب «إشبيلية» - فقصد إلى «المغرب» لمقابلة «يوسف»، وعرض الأمر عليه، وطلب معونته..!

وكانت رسائل وكُتب الفقهاء وذوى الـشأن، والمخلصين من أهل الأندلس لاتنفك تترى على «يوسف» تستنجده، وتستدعيه. . !

فلم يجد «أمير المسلمين» بُدًا من تلبية طلبهم، ووعدهم خيرًا.

ثم إنه جهز نفسه وقواته وعبر إلى «الجنريرة الخضراء» في ربيع الأول عام (٤٨١هـ) حيث تلقاه «المعتمد بن عباد» مرحبًا، وقدّم له المؤن، وانضم إليه بقواته.

ومن «الجزيرة الخيضراء» أرسل «يوسف» إلى ملوك الطوائف يبشرهم بقدومه لمعاونتهم، ويطلب إليهم موافاته والانضمام إليه، ليكونوا يدًا واحدة على عدوهم «ألفونسو»، والقضاء عليه والخلاص منه. فأتوه واحداً بعد الآخر بقواتهم وجنودهم.

ومن ثم زحف الجيش الإسلامي باتجاه حصن «أليدو»، المذى يُشكل العقبة الرئيسية، فاستولوا عليه، وأمكن تحرير المدن الواقعة حوله.

فلما وافوه . . . حاصرهم حصاراً شديداً، ومنعوا عنه المؤن والذخيرة، وقذفوه بكل آلة حربية، وهاجموه من بعض نواحيه المرّة تلو المرّة . . ، ولكن كل ذلك لم يُفلح، فقد ظل ممتنعًا، قويًا راسخًا.

وطال أمد الحصار فترة أربعة أشهر ولكن على غير طائل..!

#### فشل . . وعودة . . !

خلال تلك المدة عانى «يوسف» من خلافات ملوك الطوائف وتنابذهم واتهاماتهم. . ، وشعر بأن وضعه وقواته عرضة للغزو والضياع في أية لحظة . . !

فما كان يخلد إلى خيمته فى ليلة إلا ويأتيه أمير يشكو ويدس على صاحبه..، كُلِّ يُريد أن يستأثر..، حـتى إن الخيانة ظهرت فى بعض صفوفهم..، وهذا ما جعل «يوسف» ييأس، ويندم على مغامرته تلك.،

ومن ثم قرر العودة إلى المغرب، وترك الأمور تأخذ مجراها..، ولكنه قرر في نفسه أمرًا، وعقد عزمًا.

## ضم الأندلس إلى المغرب..!

وبغير هذا لن ينصلح الحال.

لابد من القضاء على بؤر الفساد، والإحاطة بهذه الدويلات المصطنعة، وتوحيد البلاد. لقد كان في عبوره الأول والشاني إنما يرجو أن يقدم خدمة، ويخوض جهادًا في سبيل الله، أما اليوم فإنه يرجو أن يكون العبور فتحًا..، لأنه لو ترك «الأندلس» من غير ما اعتزم عليه، فإنه يكون قد قدمها لقمة سائغة لـ «الفونسو» الطامع..، وأضاعها بعد أن تل ثراها بدماء الشهداء الأبرار، ونهض بها المخلصون من القادة والملوك والحكام فجعلوها دُرَّة حضارية وعلمية، فأني لرجل «مربطي» في همة «يوسف» وبطولته أن يتخلى..!!!

لم ينتظر في هذه المرة طلبًا، ولا كُتبًا، ولا رسائل ولا استمدعاء، فقد كان العامل النفسي والحافز الإيجابي يضطرم بين جوانحه ويثيره إلى العمل السريع الجاد. .!

ولم يتخذ القرار عفواً، بل عمد إلى دراسته بعمق من كل الوجوه الدينية والاستراتيجية والعسكرية، وتشاور مع القادة والزعماء والفقهاء، وقد تلقى فتاوى في ذلك تؤيد مسعاه.

ولقد آلم «يوسف» أن عاد ملوك الطوائف إلى مُصانعة ومداهنة «ألفونسو» والتحالف والتعاون معه، لذا كانت الجبهة التي يُريد مواجهتها واسعة... وقوية..!

عبر «يوسف» بقوات المرابطين في مطلع عمام (٤٨٣هـ)، وفي نيته أن يجتاح الأندلس كُلها، يقضى على دول الطوائف واحدة بعد الأخرى، ثم يوجه همته إلى العدو اللدود والخصم العنيد «ألفونسو»،

وهكذا كان . . !

فقد توجه إلى «طلبطلة» أولاً... فعاث فيها، ولكنها تحصنت في وجهه.. وامتنعت..، فتركها بعد أن زلزل مقوماتها، وأفسد ما حولها من أراضٍ وقُرى وزروع.

ثم اتجه إلى «غرناطة» التي كان يحكمها «عبدالله بن بلقين» أحد ملوك الطوائف، والذي كان على صلة وطيدة بـ «ألفونسو». . !

فلما علم «ابن بلقين» بقدوم «يوسف» جهّز نفسه للدفاع عن «غرناطة» تجهيزًا لم يسبق له مثيل، كما أرسل إلى حليفه «ألفونسو» يستنجده...،

لكن «يوسف» استطاع أن يستولى عليها، بعد كفاح مرير، ويستخرج مدخراتها وكنوزها، وقد استسلم «ابن بلقين» فأمنَّه «يوسف» على أهله وولده ونفسه فقط. . !

وبسقوط «غرناطة» دبّ الذُعر إلى قلوب الآخرين من ملوك الطوائف، وحاول «المعتمد بن عباد» أن يُداهن «يوسف»، فزاره في «غرناطة» مهنتًا..، فقابله «يوسف» بجفاء وغلظة، إذ علم علم اليقين ما كان من تحالف «ابن عباد» مع «ألفونسو»..، فلم تطب نفسه له.

وشعر «يوسف» بقوة موقفه وموقعه من البلاد، فترك جيشه بقيادة قائده الفذ «سير بن أبى بكر» يتابع الفتح هنا وهناك، وعاد هو إلى المغرب..، ليكون في قاعدة مُلكه، ويمدّ عبر العدوة قواته الضاربة بما يلزم.

وراحت جيوش "يوسف" تخوض المعارك وتفتح البلاد وتبسط سلطانها. .

«قرطبة» و «رندة» و «جيان» و «إشبيلية» وغيرها، حتى تم الفتح المبين... وخضعت أكثر بلاد الوادى الكبير لسلطان المرابطين، وكان ذلك عام (٤٨٤هـ).

وسُيِّر «ابن عبّاد» الأسير، وحاشيته إلى المغرب، إلى بلدة «أغـمات»..، كما سيّر «ابن بلقين» أيضًا أسيرًا...!

وفى العام التالى (٤٨٥هـ) استولى المرابطون على «شاطبة» و«شيقورة» و«دانية». ، واستمروا فى زحفهم نحو «بلنسية»، فاستولوا على إمارة «سانتا ماريا» فى رجب سنة (٤٩٧هـ)،

وآلت إسبانيا المسلمة (الأندلس) في سنوات قلائل إلى سلطان المرابطين، وجُعلت ولاية مغرببة، وانهار سلطان العصبيات والأسر الأندلسية. . ، ولكن إلى حين.

وكان «يوسف» قد عبر بنفسه إلى الأندلس عام (٤٩٥هـ)، قاصدًا من جديد «طليطلة»، فالتقى بقوات «القشتاليين» بقيادة «ألفونسو»، فهزمهم هزيمة منكرة...، ثم قصد «يوسف» إلى «قرطبة»..، فدخلها..، وجمع الكبراء والزعماء، والقادة والفقهاء، وأخذ العهد عليهم لولده «على» من بعده، سلطانًا على المغرب والأندلس معًا.

وفى أواخر سنة (٤٩٨هـ)، مرض السشيخ المجاهد الفاتح. . ، فأقام فى قصره فى «مراكش» التى عاد إليها، واستمر عليلاً زهاء عام، حتى وافـته المنيَّة، وانتقل إلى جوار ربه الكريم.

رحم الله «يوسف بن تاشفين» قائد المرابطين، وأميـر المسلمين، وجــزاه عن جهاده وإخلاصه وتفانيه، خير الجزاء.

安安安安

# ١٩-السلطان محمد الفاتح

نحن اليوم مع شاب تحققت له البشرى، بُشرى رسول الله ﷺ، بفتح «القسطنطينية»، هو السُلطان «محمد الثانى»، -الفاتح- الذى غلب لقبه على اسمه، فاشتهر به لدى المؤرخين عامة، فى الغرب والشرق على السواء.

لقد كان لحديث رسول الله ﷺ: [لتفتحن «القسطنطينية»، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش] أثره في نفوس الخلفاء والأمراء والقادة، مُنذ أيام «معاوية بن أبي سفيان» وامتدادًا إلى العصر العباسي، والأيوبي والمملوكي.. ثم التركي- العثماني.

كل واحد يتمنى فى قرارة نفسه، ممن جهزوا لغزوها أو خاضوا المعارك عندها، أن ينال هذا الشرف العظيم، ويفوز بالبُشرى.

ومما هو جدير بالذكر -في هذا المجال- أن قبر الصحابي الجليل «أبي أيوب الأنصاري»، مضيف رسول الله -يوم الهجرة، موجود فيها إلى اليوم- أي «استانبول..! (القسطنطينية)

وسبب ذلك أنه -رضى الله عنه-, كان فى الجيش الذى غزاها بقيادة «يزيد بن معاوية»، وكان قد شاخ وكبر وتقدمت به السن، وجُرح فى إحدى معارك هذه الغزوة.. جراحًا بالغة..، فأراد القائد أن يكف عن الغزو ويعود بالجريح الجليل، ولكن «أبا أيوب» أبى، وطلب إلى القائد أن يحملوه على محفة، ويمضوا فى جهادهم..، وإذا مات دفنوه حيث انتهوا..!

فأطاعوه، واستجابوا لطلبه..، ثم توفاه الله تعالى عند أسوار «القسطنطينية» وهم محاصرون لها، وهناك كان دفنه.

وهو اليوم عند الأتراك من معالم مدينة «استانبول»، ثم بُني إلى جانب المقام مسجد رائع البنيان، عظيم الشأن، يُقصد من كل مكان، ويُعرف عند العامة بمسجد «السلطان أيوب».

وفى قبلة المسجد لوحة رخامية تحمل اسم «أبى أيوب» - خالد بن زيد الأنصارى- رضى الله عنه- مع تعريف به موجز.

لقد أردت من خلال ما سردت أن أبين لك - عزيزى القارئ - أن منطلق الاهتمام بفتح «القسطنطينية» هو حديث رسول الله ﷺ، وقد نشأ هذا الاهتمام مبكراً ثم استمر آجالاً وآمادًا طوالاً.

ولقد عُـرفت الغزوات التي كانت تُجـهز من أجل ذلك بـ «الصـوائف»، حيث يكون الجو الصـيفي مناسـبًا للحركـة والسعى، في تلك الديار، التي تشـتد فيـها الأمطار والثلوج والرياح العاتية، في فصل الشتاء الطويل.

والآن هيا معًا نتابع حياة هذا الشَّاب الطموح وفُتوحه. . .

واعلم بأن مؤرخى الخرب يعتـمدون يوم الفتح وسنتـه (١٤٥٣)م الموافق لسنة (١٤٥٣)هـ، مفصلاً تاريخيًا..، بل ويؤرخون به أحيانًا!!!

#### نسبه:

هو ابن السلطان «مراد الثاني» سليل الأمير «عثمان بن أرطغول» مؤسس الدولة العثمانية في آسيا الصغرى (الأناضول).

ويعتبر «مراد الثانى» من أعظم سلاطين «بنى عثمان» ترسيخًا لركائز الدولة، واتساع فُتوحاتها فى «أوروبا» – عدا القسطنطينية – التى تقع على تلال مرتفعة عند «البسفور»، المدخل إلى البحر الأسود، وتحيط بها الأسوار العالية، ذات الأبراج الشاهقة، وتطل على خليج «القرن الذهبى»، حيث تحتمى سُفنها، ويسد منفذ الخليج بسلسلة ذات حلقات حديدية ضخمة، إن أرادت السُفن المعادية اجتيازها تحطمت واندثرت.

لقد توغل «مراد الثاني» في البلاد الأوروبية غازيًا فاتحًا حتى نهر «الدانوب» سنة (٨٢٩)هـ – (١٤٢٦)م وهزم الجيش المجرى، وعقد معاهدة مع ملك المجر.

وكذلك تم له فتح «سلانيك» و«يانيا» من بلاد «اليـونان»، كما اسـتولى على بلاد «الصرب» وألغى إمارتها، وجعلها لواءً تابعًا للدولة العثمانية، وأطلق عليها

اسم «سمندرة»، كما أخضع «ألبانيا»..، وعقدت مدينة «البندقية» -الإيطالية- «فينيسيا» معاهدة معه.

كما التقى الجيوش الأوروبية مجتمعة عند «فارنا» من بلاد «البلغار» وهزمهم شر هزيمة، واتخذ من إحدى الأميرات النصارى زوجة له..، هى أم السلطان «محمد الفاتح».

## مولد الغائج ونشأته:

ولد السلطان «محمـد الفاتح» في السابع والعشـرين من شهر رجب (٢٧) سنة خمسة وثلاثين وثمانمائة للهجـرة (٨٣٥)هـ الموافق للثلاثين من شهر مارس (آزار) سنة (١٤٣٢)م.

ومنذ طفولته الأولى خضع الأمير الصغير لنظام تربوى صارم، شأنه كغيره من أمراء «بنى عشمان»، وكان ذلك تحت إشراف مجموعة مختارة من العلماء المعروفين، ذوى الشهرة في عصره.

وكان القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه أوّل ما لُقن وتعلم، وقد اتقن ذلك إتقانًا عظيمًا.

أضف إلى ذلك العلوم المدنية الأخرى من رياضيات وفلك وتاريخ، ودراسات عسكرية، نظرية وتطبيقية.

#### أشهر أساتذته:

تعلّم وتثقف الأمير الصغير على يد طائفة من جهابذة المربين والمعلمين، وكان أشهرهم اثنان تركا في شخصيته أعظم الأثر، هما: «آمد شمس الدين» و«الللاً الكوراني».

وقد أثرت هذه المجموعة المختارة في تكوين شخصيته، وتشكيل تلك الشخصية مبناها الثقافي والسياسي والفنون العسكرية. . !

وكان أكثرهم صرامة معه وتأثيرًا فيه هو الشيخ «آمد شمس الدين».

يحدثُنا عن ذلك فيقول - وقد تقلد السلطنة - :

(إذ احترامي لهذا الشيخ احترام يأخذ بمجامع نفسي، وأنا ماثل في حضرته مضطربًا ويداي ترتعشان..)

### بين الإمارة والعلم:

هذا التحصيل العلمي رافقه حتى استوى عوده. . .

رافقه حتى عندما كان أميرًا يتولى السلطة، وهو غض الإهاب. . !

إذ كان من عادة «آل عثمان» أن يُسندوا إدارة ولاية لكل أمير -وهو صغير- كى يؤهل لقيادة الدولة من بعد.

وقد اختار له أبوه الولاية على «مغنيسيا» وهو في سن مبكرة، لم يبلغ الحُكُم بعد، وقد انتقل معه معلموه ومربوه إليها. . . ورافقوه في إقامته فيها، يُولونه عنايتهم ورعايتهم وتوجيههم.

أما النظام الذى اتبع معه فى التعليم فقد كان (أكاديميًا) -مرحليًا منظمًا، ابتدائيًا وإعداديًا وثانويًا، ثم جامعيًا...!

وقد أثر ذلك كُلّ التأثير في منهجيته الإصلاحية، حين تولى السلطنة العثمانية العامة بعد وفاة أبيه، إذ أحدث انقلابًا في نظام التعليم على مستوى الدّولة.

#### ثقافته:

ونتيجة لما تلقاه فقد كانت ثقافته واسعة...

إذ أتقن اللغات: العربية والفارسية فضلاً عن التركية. . ! وكانت عنايته بالأدب والشعر خاصة وأثر عنه قول الشعر ونظمه، وله ديوان باللغة التركية. . ،

وكثيرًا ما كان يردّد هذين البيتين من نظمه:

نيتى هى الامتثال للأمر الإلهى «جاهدوا فى سبيل الله» وحماس فى سبيل دين الله

كما أتقن الأمير «محمد» اللغات اللاتينية، واليونانية، والصّربية (لغة أمه)...!

ولايخفى أهمية التوسع فى إتقان تلك اللغات لأمير فى طريقه إلى تولى أمور وشئون الدولة العثمانية، التى كانت تعتبر فى حينها أعظم دولة فى المشرق والمغرب -على السواء-.

## دور فترة الإمارة:

لقد أثرت فترة الإمارة في شخصية «محمد»، فجعلته -بفضل توعية أساتذتهمن أكثر الأمراء العثمانيين وعيًا في دراسة علوم التاريخ والجعرافيا والعلوم
العسكرية، وبخاصة أن أساتذته وجهوا اهتمامه إلى دراسة الشخصيات التاريخية
الكبيرة، ذات الدوى، والتي أثرت في مجرى التاريخ، وأبانوا له عن جوانب
العظمة في تلك الشخصيات، كما وضحوا له نقاط الضعف فيها..، أملاً أن
يكون أميرهم ذات يوم من أكثر الحكام خبرة وحكمة وعبقرية.

ولا شك أن الشيخ «آمـد شمس الدين» لعب دورًا كبـيرًا في تكوين شخصـية الأمير «محمد»، وأن يبث فيه منذ صغره أمرين جعلا منه فاتحًا. . ، وهما:

- مضاعفة حركة الجهاد العثمانية.

- الإيماء دومًا لـ «محمد» -منذ صغره- بأنه هو الأمير المنتظر، المقصود بالحديث النبوى الشريف: [لتفتحن «القسطنطينية»، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش].

فكان هذا الحديث الشريف لا يُفارق وجدان الأمير وتطلعاته. . . وآماله.

#### السلطان:

كان «محمد» قد شارك والده السلطان «مراد الثانى» بعض حروبه، وتدرب على فنون القتال، وطبق النظريات العسكرية التى تعلمها، وأبدى فنونًا وشجاعة وقوة..، وهو يدرج نحو الثالثة عشرة من عمره..، ولقد شعر السلطان «مراد» ببعض التعب والإرهاق من جراء ما قام به من إخماد فتن أو ملاقاة أعداء،

وتوسعات في الفتوح، فأثر أن يستريح وقد رأى في ولده «محمد» الكفاءة ـ التامة . . ، فتنازل له عن العرش ليستريح . . !

عندئذ شكل الأوروبيون حملة عسكرية على الدولة العشمانية، شاركت فيها قدوات من «المجر»، و«تولونية» و«ألمانيا» و«فرنسا» و«البندقية»..، واتجهت جحافلها الجرارة تكتسح كل شيء أمامها.

وتأهبت الدولة العثمانية لرد العدوان، فاجتمع مجلس شورى السلطان، وقرر طلب العودة من «مراد» إلى القيادة..، فنزل عند رغبتها، وقاد الجيوش العثمانية ومعه «محمد» وتقابل الطرفان في سهل «فارنا» من أرض «بلغاريا» على البحر الأسود واستطاع «مراد» بحنكته ودرايته وشجاعته أن يهزم جموع الأوروبيين، هزيمة ساحقة ماحقة، ويشتت جموعهم، ويلاحقهم... إلى ما وراء حدود سلطانه في بلاد «البلقان»، وكان ذلك في عام (٨٤٨)ه الثامن والعشرين شهر «رجب».

وترك هذا الانتصار العظيم صداه في كل أرجاء العالم الإسلامي، حتى إن السلطان المملوكي «جقمق» -حاكم مصر- أمر أن يذكر اسم السلطان «مراد الثاني» في خطبة الجمعة بعد اسم الخليفة العباسي!

## وفاة السلطان «مراد» وتولى «محمد» – الغائح – :

بعد حياة حافلة بالجهاد والعطاء توفى السلطان «مراد الشانى» فى الخامس من «المحرم» عام خمسة وخمسين وثمانمائة (٨٥٥)هـ. والموافق للسابع من شهر فبراير «شباط» عام (١٤٥١)م.

فتولى «محمد» السلطنة ومقاليدها ومسئولياتها، بمبايعة أهل الحل والعقد في الدولة العثمانية، وله من العمر عشرون سنة.

#### أول الأهتمامات:

كان فتح «القسطنطينية» أول اهتمامات السلطان «محمد» عندما تولى عرش البلاد، وتسنم المسئولية، ليس بدافع من مغامرة عسكرية، أو رعونة شباب، ولكن من خلال نظرة موضوعية.

لقد سبقه إلى محاولة الفتح آباؤه وأجداده، ومن سبقهم فى التاريخ القريب والبعيد، وكلهم حاصرها وشدد عليها، ولكنها ظلت ممتنعة، وعقبة كؤود فى الطريق إلى «أوروبا»، وتشكل خلفية عسكرية خطيرة وراء الجيوش الإسلامية الزاحفة هنا وهناك فى «أوروبا» حتى «فيينا».. وقلب القارة، فلابد من فتحها، ومهما كان الثمن، وبخطة عسكرية مدروسة، ومفاجآت لم تعهدها من قبل.

كان يرى أن فتح «القسطنطينية»، فضلاً عن أنه يحقق أملاً عقائديًا عنده، فإنه أيضًا يسهل للدولة المعثمانية فتوحاتها في منطقة البلقان وشرق أوروبا، ويجعل رقعة بلاده متصلة لايتخللها عدو، ولا يهدد أمنها، وكما قلنا فإن «القسطنطينية» كانت تمثل المانع الذي يعترض طريق الفتوحات في أوربا!!! فلابد من فتحها والاستيلاء عليها، وإزاحتها من الطريق.

#### «أدرنة» - العاصمة:

كانت «أدرنة» تقع فى الشمال الشرقى من «القسطنطينية»، وقد اتخذها سلفه عاصمة للدولة العثمانية، ومشى هو على نهجهم، مع أنها -فى موقعها الجغرافى-غير آمنة، لكنها كانت القاعدة التى ينطلق منها إلى قلب «أوروبا»، فكان تجهيزها وتحصينها على مستوى عال.

#### المدفع السلطاني:

كان أحد المهندسين «البلغار» قد فكر في اختراع المدفع، وعرض الأمر على المسئولين في بلاده، فرأوا أن تكاليفه باهظة، وليس في مقدورهم الإنفاق عليه.

فجاء إلى السلطان «محمد» وعرض عليه فكرته...، فوافقه على الفور، وبدأ العمل في صب العدد العديد من المدافع..، وجربت فنجحت.

## رو مللی حصار:

وتعنى باللغة العربية -قلعة الروم-!

وكان جده «بايزيد الصاعقة» قد بنى أثناء محاولته فتح القسطنطينية» قلعة على الضفة الأسيوية من مضيق «البوسفور» سماها «أناضولي حصار» أي: قلعة

الأناضول»، وكان موقعها على أضيق نقطة من المضيق، فقرر السلطان «محمد» . بناء قلعة في الجانب الأوروبي في المضيق تُقابل الأولى.

وكان القصد من هذا العمل العسكرى التحكم فى المضيق من كلا طرفيه..، وبحكم دراست الرياضة الهندسية، فقد وضع السلطان «محمد» بنفسه تصميم القلعة وتخطيطها واختيار موقعها.

ونفذها المهندس المعماري «مصلح الدين أنما»، وقد حشد للعمل فيها سبعة آلاف «٧٠٠٠» عامل، فأتموها في أربعة أشهر.

ولو قدر لك بإذن الله - عريزى القارئ- زيارة «استانبول» ومشاهدة آثار هذه القلعة الباقية إلى اليوم، فإنك سترى عجبًا..، للارتفاع الشاهق في الموقع والأسوار والأبراج..، وستنهك في الوصول إلى أعلاها.

وبعد أن تم البناء، وحشدت القلعة بالجنود والعتاد، خرج بعضهم لمشاهدة القسطنطينية عن كثب، فوقعت بينهم وبين أهل الضاحية من «البيزنطيين» مشادات وشغب، مما اضطر الملك «قسطنطين» أن يأمر بإخلاء تلك الأماكن من ساكنيها وإدخالهم إلى «القسطنطينية»، وإيوائهم فيها حرصًا على حياتهم، وإغلاق الأبواب الضخمة، وإحكام رتاجها.

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن «القسطنطينية» كانت تحتمى وراء ثلاثة أسوار، الواحد تلو الآخر، وبين كل منها مسافة..!

#### ىدء الحملة:

فى ربيع عام (٨٥٧)هـ (١٤٥٣)م بدأت حملة الفتح، وقد حشد لها السلطان «محمد» عشرين ألف جندى على أربعمائة «٤٠٠» سفينة، وثمانين ألف جندى بين فارس وراجل..، فكان مجموع قواته مائة ألف جندى، يدعمها مائتى مدفع.

وحوصرت «القسطنطينية» برًا وبحرًا، استعدادًا للزحف.

وكانت سفن البحرية العثمانية -على كثرتها- ضعيفة الإعداد والاستعداد، فوقفت في مقابلة خليج القرن الذهبي عاجزة عن الدخول إليه، إذ كانت تسده سلسلة حديدية، غليظة الحلقات..، تتحطم السفن إذا حاولت الاقتحام، فاكتفى قائد البحرية العثمانية «بلطة أوغلو سليمان بك» بمراقبة الموقف..! عاجزاً عن فعل أي شيء.

فى أثناء ذلك، وصلت سفن قادمة من «جنوا»، أرسلها «البابا» لنجدة «القسطنطينية»، واستطاعت أن تشق طريقها إلى «الخليج» الذى رفعت سلسلته الحاجزة، بعد معركة بحرية، لم يصمد لها الأسطول العثماني،

# القائد العسكرس العبقرس. ! السلطان «محمد» الغانج. . !

لم ييأس السلطان لما حدث، بل شحذ ذهنه الوقاد، مختليًا بنفسه في خيمته، حتى برقت له بارقة أمل. !

ثم جمع قواده، وأوحى إليهم بالفكرة، التي كانت رغم صعوبتها خطة مفاجأة مبتكرة، لم يعرفها قائد عسكرى في التاريخ.

فقد نُقلت السفن برًا من فوق رؤوس التلال العالية زحفًا على ألواح خشبية مطلية بالزيوت. . ، متجاوزة منطقة «غلاطة»،

وكان الوقت ليلاً..، وأبدى الجنود منتهى القوة والحزم، وأنزلت السفن، وعددها (٦٧) سفينة في مياه الخليج -القرن الذهبى-، وفوجئ «البيزنطيون» بتلك القوة البحرية ماثلة أمام أعينهم، وقد رُصت واحدة بإزاء الأخرى لتصل بين ضفتى الخليج، وكأنها الجسر، ليسهل على الجنود العبور عليها..!

ويقول المؤرخ «دوكاس» - الذي عاصر ذلك وشاهده -:

(إنها لمعجزة . . . لم يسمع أحد بمثلها من قبل، ولم ير أحد مثلها من قبل . . )

# قبل الهجوم العام:

أرسل السلطان «محمد» -إلى الإمبراطور «قسطنطين» يطلب منه تسليم المدينة حقنًا للدماء، ومن حق الإمبراطور أن ينسحب إلى أى مكان يريده، بكل أمواله وخزائنه، وتعهد له السلطان بتأمين أهل «القسطنطينية» على أموالهم وممتلكاتهم وأرواحهم. . إن فعل ذلك، وكان هذا الإنذار هو الإنذار الثاني.

ولكن «الجنويين» - رفضوا ذلك، وطلبوا من الإمبراطور أن يرد بالرفض - أيضًا..، وقد كان.

#### الهجوم العام:

عند فـجر يوم الشامن والعشرين من شهر مايو (أيّار)، وبعد الصلاة، اتجه السلطان «محمد» إلى مواقع الهجوم..،

وأخذت المدافع الضخمة ترمى بقذائفها، وهي كرات من الصخر..، تدك الأسوار، ويسمع لها دوى من أماكن بعيدة.

وصدر الأمر السلطاني بإخراج ونشر العلم العثماني من محفظته..، وهذا يعني بداية الهجوم العام.

#### ثلاث خطط مبتكرة:

لم تفلح المدفعية في فتح ثغرات في الأسوار، لضخامتها. . .

ففكر القائد العبقرى فى إقامة أبراج من الخشب، تساوى فى علوها الأسوار، وتغطى بالجلود، وتحسد بالجنود، وتجرها عجلات، لتكون قاب قوسين أو أدنى من الأسوار، ويسهل من خلالها اصطياد جنود العدو..، وقد تم ذلك فى ليلة واحدة..، وفوجئ «البيزنطيون» بهذه الأبراج ماثلة أمامهم، لايفصلهم عنها إلا بضعة أمتار..!

ومن ثم قلفوها بالنيران، بالكتل المبللة بالنفط المستعل . . ، فتهاوت وسقطت . . !

ثم عول القائد العبقرى على حفر خنادق تمر من تحت الأسوار الثلاثة..، ورغم الانتهاء منها في مدة قصيرة وتسلل الجند العثمانيين من خلالها، إلا أنهم صدرةً وتراجعوا..!

وأخيرًا كان لابد من استخدام المدفع السلطاني الجبار..!

والمدفع السلطاني كان يزن الأطنان، ويجره ثمانون ثورًا من الجاموس، ويعمل عليه أربعمائة جندي، مئتان عن اليمين ومئتان على الشمال، ووزن قذيفته ألف

وخمسمائة كيلوجرام «١٥٠٠ كلغ، ويصل مدى القذيفة إلى كيلومتر ونصف تقريبًا «١٦٥٠»م، ويسمع لدوى قذيفته هذه صدى يصل إلى خمسين كيلومترًا..!

وقد وُضع على تل مرتفع، يعرف اليوم بـ«تــوب كابو» أى: تلة المدفع، وهي حي من أحياء «استانبول».

وبدأت قذائف المدفع السلطاني تدك الأسوار، وأحدثت فيها ثغرات..، ثم تقدم الجنود العثمانيون ببسالة منقطعة النظير يرمون بالسلاسل من الحبال على الأسوار، ثم يعتلونها..، موجة إثر مَوجة..،

واستطاع جندى عشمانى أن يرمى قائد البيزنطيين «جوستنيان» بسهم فيصيبه إصابة بالغة. . ، فانسحب «جوستنيان» من الميدان، رغم ترجى الإمبراطور «قسطنطين» له بالبقاء . . ،

وكان أول شهداء الأبطال العثمانيين المهاجمين الأمير «ولى الدين سليمان»، الذى رفع العلم العثمانى فوق الأسوار..، وقبل أن يسقط العلم من يده اندفعت ثلة من الجند تتلقفه وترفعه ثانية..!

وراحت أرتال الجنود العـثمانيـين تتدفق إلى داخــل المدينة، وقد فتــحت بعض أبوابها، أو من خلال الثغرات التي أحدثتها قذائف المدفع السلطاني. . !

كما شدت السلسلة الحديدية التي تحجز وتحسمي مدخل «القرن الذهبي» . . . ، فما برحت سفن الأسطول العثماني تمخر عباب اليم حتى أحاطت بسفن البيزنطيين وقضت عليها وعلى من فيها . . !

#### محمد الفائح...!

ودخل السلطان «محمد الفاتح» إلى المدينة..، وقد شلت حركة المقاومة فيها، بل تلاشت..! دخل ممتطيًا صهوة جواده الأبيض، يتلو آيات من القرآن الكريم، واتجه إلى كنسية «آيا صوفيا»..، التي ازدحمت بالناس، شيبًا وشبانًا وشيوخًا وأطفالاً ونساءً ورهبانًا وقسسًا..!

فلما رأوه خروا سجدًا وبكيًا. . ، مولولين صارخين ضارعين . . . !

نزل الفاتح عن حصانه، وصلى ركعـتين لله تعالى شكرًا على ما أنعم عليه من الفتح المبين..!

فلما انتهى نظر إلى القوم فإذا هم مازالوا ساجدين، فانزعج. . وقال لرهبانهم: (كفوا. . واستقيموا، فأنا السلطان «محمد» أقول لكم ولجميع إخوانكم ولكل الموجودين هنا، إنكم منذ اليوم في أمان من حياتكم وحرياتكم. .)

بهذا الأمان أعطى الفاتح حرية العودة للفارين والهاربين من أهل المدينة، كما أعطى أوامره بعدم التعرض للشعب «البيزنطي» بأى أذى.

#### مسجد «آیا صوفیا»:

ثم أمر الفاتح بتحويل كنيسة «آيا صوفيا» إلى مسجد، على أن تُصلى فيه أول جمعة بعد الفتح<sup>(۱)</sup>.

و «آیا صوفیا» تعتبر أكبر كنيسة في العالم -يومذاك- وأقدم مبنى دينى في أوروبا كلها،

ورفعت المآذن فوقها، ونودى بالأذان، وسميت المدينة "إسلام بول"، أى مدينة الإسلام، بدلاً من "القسطنطينية"، ثم حُرفت إلى "استانبول"، بعد أن حول اسمها أيضًا إلى "الآستانة".

### سلوك الفائح(٢)

كان سلوك «الفاتح» عندما دخل «القسطنطينية» ظافرًا سلوكًا مختلفًا تمامًا عما تقول به شريعة الحروب في العصور الوسطى، وهو نفي شعب المدينة المفتوحة إلى مكان آخر، أو بيعه في أسواق النخاسة، لكن الفاتح قام بما عجز عن فهمه الفكر الغربي المعاصر له، من تسامح ورحمة، فقد قام بالآتي:

<sup>(</sup>١) كان الفتح يوم الثلاثاء.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن (الدولة العثمانية) - مجموعة سفير (ج: ٨) (ص: ٢٥).

- أطلق سراح الأسرى فوراً نظير مقابل مادى قليل، يسدد على أقساط طويلة المدى.
- وأسكن الأسرى الذين كانوا من نصيبه في المغانم من المنازل الواقعة على ساحل الخليج.
- وعندما أبيحت «القسطنطينية» للجنود ولمدة ثلاثة أيام -عقب الفتح-، كان هذا الإذن مقتصرًا على الأشياء غير المعنوية، فلم تُغتصب امرأة، ولم يمس شيخ ولا عجوز ولا طفل ولا راهب بأذى..، ولم تهدم كنيسة ولا دير ولابيعة، مع أن المدينة أُخذَت بالحرب، ورفضت التسليم.

وكان من حق «الفاتح» قانونًا -مادامت المدينة قد أُخذت عنوة - أن يكون هو نيابة عن الجيش الفاتح مالكًا لكل ما في المدينة، وأن يحوّل نصف الكنائس والبيّع على مدى زمنى طويل إلى جوامع ومساجد، وأن يسترك النصف الآخر لشعب المدينة على ما هو عليه . . . !)

وفى وقفيات السلطان «محمد الفاتح» بنود كثيرة على إبقاء بعض الأديرة فى أيدى البيزنطيين.

(واعترف لليهود بملكيتهم لبيعهم كاملة، وأنعم بالعطايا على حاحام «موسى كاتسالي».

وعين في سنة (١٤٦١)م - (٨٦٥)هـ للجماعات الأرمنية بطريقًا يدعى «يُواكيم» ليشرف على مصالح الأرمن).

واهتم الفاتح بالمدينة المفتوحة اهتمامًا عظيمًا، فاستقدم إليها العديد من العمال والمهندسين، لإعادة ترميمها، وإبرازها أحسن مما كانت. .!

وجعل أمور الأحوال الشخصية لرعاياه من غير المسلمين، متعلقة بأديانهم وتقاليدهم، وما تعارفوا عليه، وهذه ظاهرة حضارية سبق بها عصره.

# بين الحروب والأ مجاد العسكرية وبين البناء الاجتماعي...!

بعد فتح «القسطنطينية» سنة (١٤٥٣)م، وكانت سن الفاتح إذّ ذاك إحدى وعشرين سنة، اتجهت همته إلى القيام بحملات عسكرية، متتابعة، في أوروبا.!

ففي سنة (١٤٥٩) فتح بلاد «الصّرب»..!

وفي عام (١٤٦٠) فتح بلاد «المورة»..!

وفي عام (١٤٦٢) فتح بلاد «الأفلاق» وضمّها إلى سلطانه.

وفي ما بين عامي (١٤٦٣ – ١٤٦٥) فتح بلاد «البوسنة والهرسك».

وفي ما بين عامي (١٤٦٣ – ١٤٧٩) فتح «ألبانيا».

تلك الحروب الطاحنة، والاستحواذ على تلك الدول، وضمَّها إلى سلطان الدولة العثمانية، لم تشغل «الفاتح» عن التنظيم الداخلي للدولة.

ومن يظن أو يعتقد بأن هم الفاتح كان منصبًا على المجد العسكرى وحده فهو واهم...، ذلك أنه –رحمه الله– كان من روّاد العلم والمعرفة والتحديث.

ويكفى أن نذكر طرفًا واحدًا من أعماله الإصلاحية لنُدرك أن الرجل قد بنى دولة عصرية، بل سابقة لعصرها، بكل ما في الكلمة من معنى.

هذا الطرف كان في مجال التعليم. .!

ولأول مرة في تاريخ العالم ينظم الفاتح مراحل الدراسة: ابتدائية، ومتوسطة، وثانوية، وجامعية تخصصية.

والشاهد على ذلك مايزال قائمًا إلى يومنا هذا. . !

ففى المسجد المُسمى باسمه فى «استانبول» تجد أبنية تحيط بصحنه، قد خصصت قاعاتها للمراحل التى سبق لنا ذكرها.

وقس على ذلك بقية الأنتاء في الدولة العشمانية، إذ عم هذا النظام كل الديار. وما من شك -أبدًا- في أن التعليم من أعظم ما تبنى عليه شخصية المواطن المعرفية. وهذا ما عُرف من بعد بالنظام «الأكاديمي».

#### وفاته:

ما كاد الفاتح يبلغ الحادية والخمسين من عمره حتى دب إليه الكلل، ووهن الجسم، ذلك أنه منذ بلوغه الثانية عشرة وهو في خضم الأحداث.، وأى أحداث، وأية مسؤوليات جسام!!!

وقع فريسة المرض، ثم توفاه الله تعالى إليه.

رحمه الله، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأوفاه.

#### «الفائح» في التاريخ:

يكفيه فخرًا ومجدًا وعزًا أنه تحققت فيه نبوءة سيدنا رسول الله عَلَيْكُمْ . .!

ويكفيه فسخرًا ومجدًا وعزًا أنه إذا ما ذكر لقب «الفاتح» انصرف إلى «السلطان محمد الثاني» -العثماني.

ويكفيه فخرًا ومجـدًا وعزًا أن سنة (١٤٥٣)م - سنة فتح «القسطنطينية» -يؤرخ بها لدى الغربيين.

ويكفيه فخرًا ومجدًا وعزًا أن المؤرخين الغربيين يحترمونه ويقدرونه ويعظمونه، سواء من أحبه فأنصفه، أو كرهه فأجبر على احترامه.

ويكفيه فخرًا وعزًا ومجدًا أنه يحمل أكرم الأسماء وأجلّها، اسم «محمد»..! ويسوءنا نحن المسلمين، أن تطوى صفحة الفتوح من بعده...

(ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم)

存存存益

# ٢٠- حذيفة بن اليمان

لم يبلغ أحد من الصحابة -رضوان الله عليهم-، مع كثرتهم وقربهم وإخلاصهم لله ورسوله ﷺ . . . هذه المرتبة سوى «حذيفة»، وهذا شرف عظيم وثقة بالغة.

ولقد اشتهر بها بين أقرانه الذين عرفوا له تلك المنزلة من رسول الله ﷺ، وقدروها واحترموها، سواء في حياة النبي ﷺ أو بعد لحوقه بالرفيق الأعلى.

وكان النبى -صلوات الله وسلامه عليه- يقدر الأمور والأحداث والأشخاص بحكمة أوتيها من لدن المولى سبحانه وتعالى، ويختار لكلٍ ما يتفق مع المتطلبات.

ففى ليلة هجرته -عليه الصلاة والسلام- من «مكة» إلى «المدينة» اختار عليًا «كرم الله وجهه» ليكون فى فراشه بدلاً عنه، إيهامًا وتضليلاً للمشركين من قريش، مع ثقته عَلَيْتُهُ أنهم لن يضروا عليًا بسوء، ولن يخلصوا إليه بمكروه، وقد قال له ذلك...

وليكون أيضًا أمينًا على المدخرات والمستودعات التي كانت عنده، فيعيدها إلى أصحابها تامة غير منقوصة، . . !

وكذلك -أيضًا- لمرافقة أهله وحمايتهم من الأذى في هجرتهم، لأنه ابن عمه ومن ذوى رحمه.

كما اختار «أبا بكر الصديق» -رضى الله عنه- ليكون الرفيق له- عليه في الهجرة..!

فمن بيت «أبى بكر» كان المنطلق، وفي الغار -غار ثور- كانت الصحبة، وفي الرحلة العظيمة كان نعم الرفيق. . !

كما كان «الفاروق» - «عمر بن الخطاب» -رضى الله عنه- وزيرًا ومشيرًا، صادق اللهجة، سديد النظرة، شديد الحب...

إذًا . . .

كان لكل من كبار الصحابة، من المهاجـرين والأنصار، موقعه ومكانته في قلب النبي عَلَيْتُهُ ومنزلته في العمل الجهادي!

وعليه فقد اختار «حذيفة بن اليمان» -رضى الله عنه- ليكون كاتمًا لسره..!

ولم يأت هذا الاختيار من فراغ، فإن لذلك أسبابه ودواعيه، وأحداثه ووقائعه، سنعرفها -إن شاء الله تعالى- ونحن نعرض لسيرة هذا الصحابي الجليل.

أما كونه من أبطال الفتح فتلك حقيقة تاريخية تشهد بها أرض «العراق» و«فارس»، ولم يكن بطلاً فحسب، بل كان أيضًا قائدًا..!

والآن هيا معًا -عزيزي القارئ- نجوب أنباء تلك الشخصية الفذة..!

#### النسب:

ينتسب «حذيفة» -رضى الله عنه- إلى «بنى عبس»، القبيلة العربية المشهورة ببأسها، وكثرة عدد أفرادها، وإغراقها في جاهليتها، فلذلك يقال في نسبه: «حذيفة بن اليمان العبسي».

وكان والده «حُسيل» قد حل به «المدينة» قبل الهجرة، وحالف «بنى عبدالأشهل»، وحين دخلوا في الإسلام أسلم معهم في عشرة من بني عبس».

مهاجری أم أنصاری ؟؟

ولقد خير النبي ﷺ «حذيفة ابين أن يكون مهاجريًا أو أنصاريًا، قائلاً له:

- [إن شئت كنت من المهاجرين، وإن شئت كنت من الأنصار..!]

فاختار «حذيفة» النُصرة على الهجرة، وفاءً منه لحلفائه «بني عبدالأشهل»..،

وحين آخى النبي ﷺ بين أصحابه، من المهاجرين والأنصار، كان «حــذيفة» و«عمار بن ياسر» أخوين في الله.

#### من نبع النبوة:

وعاش «حذيفة» -رضى الله عنه- في المدينة المنورة وقد استضائت بنور الإسلام، ينهل من نبع النبوة الصافى أعذب السقيا، فيسرى في كيانه وعروقه دماء تلتهب بحرارة الإيمان، وتشع بضياء الإسلام.

وأقام دينًا على العهد، صادق الوعد، يترقى صُعدًا..، فاكتسب ثقة النبى

لم يحضر بدرًا . . . !؟

بل حضر وقائعها . . .! ولكنه لم يقاتل . . .! كيف ؟؟ ولماذا؟؟

علم المسلمون بقافلة قريش يقودها «أبوسفيان» -صخر بن حرب بن أمية-، العائدة من الشام، المحملة بمختلف البضائع الباهظة الثمن، فخرجوا لها. .!

وعلمت «قريش» بخروج المسلمين، فخشيت على مالها ونفوذها، فخرجت بخيلها وخيلائها إلى «بدر» لتمنع المسلمين، وتحمى أموالها وسلطانها وهيبتها.

وما كانت غزوة «بدر» لتفوت «حذيفة»، المؤمن الصادق، فخرج مع والده «حُسيل» في جيش المسلمين...، غير أنهما وقعا أسيرين في أيدى «القرشيين»، فاحتجزوهما ثم أطلقوهما بعد أن أخذوا عليهما العهد أن لا يقاتلا إلى جانب «محمد»...!

فجاء «حذيفة» مع والده إلى رسول الله ﷺ يخبرانه بما وقع لهما، ويسألانه:

- هل نقاتل أم لا !؟

فقال لهما - عَلَيْقُ -:

- [بل نفى لهم، ونستعين الله عليهم...]

وهكذا ، لم يقاتل «حذيفة» -رضى الله عنه- يوم «بدر».

# يوم «أدد» والفادعة المضاعفة:

لكن «أحدًا» لم تفته. . !

وكان له فيها أكثر من موقف مشهود !!

وتفصيل ذلك:

أن النبي ﷺ لما خرج بالمسلمين إلى وأحد، جعل كبار السن والنساء والذراري في الآكام والمرتفعات من «المدينة»، حماية لهم وتحصينًا.

فكان «حُسيل بن جابر» -والد «حذيفة»- و«ثابت بن وقش» ممن أعفوا من القتال. وفي إبان المعركة واحتدام القتال قال أحدهما للآخر:

- لا أبًا لك!!! ماذا نُنتظر؟ إنما نحن هامــة -جثة هامدة- الــيوم أو غدًا... هيا نحوز شرف الشهادة أو النصر.

فقاما ولحقا بالمسلمين، وانخرطا في الصفوف...،

وسقط «ثابت بن وقش» - الأنصاري - شهيدًا...،

كما التقت سيوف المسلمين -عن غير قصد أو تمييز -على «حُسيل» -والد «حذيفة»، فسقط هو الآخر قتيلاً، وهنا صرخ «حذيفة»:

- أبى ٠٠٠ أبى ٠٠٠ يغفر الله لكم ٠٠٠ !

وبكاه بحسرقة وألم، وترحّم عليـه رسول الله ﷺ، كـما دفع لـ احذيـفة، دية والده. . .! تُرى ماذا يفعل «حذيفة» بهذا المال. . !؟

لقد تصدَّق به على فقراء المسلمين ومعوزيهم. . ! مما رفع شأنه وزاده مكانته عند رسول الله ﷺ.

# يوم «الأحزاب» أو «الخندق»:

ما كاد المسلمون يفرغون من حفر «الخندق» حول المدينة(١) ليدفعوا عنهم أذى الأُحزاب من قريش وحلفائها، واليهـود...، حتى داخلهم خوف شديد، وعانوا (١) كان الخندق بين جبلي: «أحدا واسلم». أشد الضيق، لتظاهر عدوهم عليهم، ونقض «بنى قريظة» اليهود عهدهم مع النبى ويُظافِيةً. . . ! إذ جاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وكان الفصل شتاءً، قارس البرد . . . !

إلا أن الله تعالى آمنهم من خوفهم، وأيدهم على عدوهم، ونجاهم من ضيعتهم هذه بتخذيل المشركين عنهم، وكان للصحابى الجليل «نعيم بن مسعود» – الغطفانى الأشجعى – دور عظيم وفضل كبير سخره الله تعالى إليه.

إذ جاء «نعيم» إلى معسكر المسلمين، وقد هداه الله، ودخل على رسول الله وعلى الله على رسول الله وقيلة وقال: -يارسول الله. . . إنى قد أسلمت، وإن قومى -والأحزاب- لم يعلموا بإسلامي، فمرنى بما شئت مما يعينك على عدوك.

فقال له رسول الله ﷺ:

- إنما أنت رجل واحد..، ماذا عسى أن تفعل، ولكن خذِّل (١) عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة!

فخرج «نعيم» حتى أتى «بنى قريظة»، وكان نديمًا لهم فى الجاهلية وصاحبًا، وقال لسيدهم «كعب بن أسد»:

- قد عرفتم ما بيني وبينكم من الوّد . . . !

فقال له «كعب»:

- صدقت . . . ولست عندنا بمتهم . . . فماذا في الأمر !؟

فقال «نعيم»:

- إن "قريشًا" و"غطفان" ليسوا مثلكم، فهذا البلد (المدينة) بلدكم، وفيها أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا عنه إلى غيره، وإن "قريشًا" و"غطفان" قد جاؤوا لحرب "محمد" وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه...، ورأيتم من قبل ما وقع لإخوانكم "بنى قينقاع" و"بنى النضير" من إجلائهم وأخذ أموالهم وديارهم.

<sup>(</sup>١) خذل عنا: أدخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا.

و «قريش» و «غطفان» ليسوا مثلكم، فهم إذ رأوا فرصة انتهزوها، وإلا انصرفوا إلى بلادهم، وأما أنتم فتساكنون الرجل (يعنى رسول الله عليه)، ولا طاقة لكم بحربه وحدكم، فأرى أن لا تدخلوا في هذه الحرب حتى تستيقنوا من «قريش» و «غطفان» أنهم لن يتسركوكم ويذهبوا إلى بلادهم، بأن تأخذوا رهائن من أشراف أبنائهم عندكم، فتضمنوا بقاءهم وصدقهم في حربهم. .!

فاستحسنوا رأيه، واستجابوا له.

ثم أتى معسكر الأحـزاب، واجتمع إلى قائدهم «أبى سفيـان» على انفراد لأمر هام وعاجل، وقال له:

- تعرفون وُدى لكم ومحبتى إياكم، وإنى محدثك بحديث فاكتمه عنى..! فقال أبو سفيان» باهتمام:
  - نفعل . . . ، وما ذاك الحديث يا «نعيم» ؟؟

#### قال «نعيم»:

- إنى آتيك الآن من عند «بنو قريظة»...، وقد عرفت أنهم قد ندموا على ما فعلوه مع «محمد»، وخافوا منكم أن ترجعوا وتتركوهم معه، وأرسلُوا إليه:
- أيرضيك يا «محمد» أن نأخذ جمعًا من أشراف «قريش» و«غطفان» ونقدمهم لك، وترد إلينا جناحنا الذي كُسرت، فتعيد «بني النضير» إخوتنا إلى «المدينة»..! فرضي منه بذلك...

وهاهم الآن مرسلون إليكم فاحذروهم . . . !

فأرسل «أبوسفيان» وفدًا إلى «قريظة» يدعوهم للقتال في اليوم التالي..، ليرى رد فعلهم إلى طلبه، فأجابوه:

- لا يمكننا أن نقاتل غدًا، لأنه يـوم سبت...، ونحن لانقاتـل فـيـه ولانتعـدى..، وأيضًا لن نُقاتل حتى تعطونا رهائن منكم، ولا تتـركونا فـريسة وحدنا..!

وبهـذا -عزيزى القـارئ- بدا لـ «قـريش» و «غطفـان» - والأحزاب - صـدق- «نعيم»..، وتفرقت قلوبهم، وخاف بعضهم بعضًا...

وكان رسول الله ﷺ قد ابتهل إلى الله تعالى الذي لا ملجأ إلا إليه،:

(اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب ... اهزم الأحزاب..، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم)،

وقد استجاب الله -عز وجل- لدعاء رسوله ﷺ ، فأرسل على الأعداء ريحًا عاتية باردة في ليلة مظلمة حالكة...!

وخاف الأحزاب أن تتفق اليهود مع المسلمين عليهم، ويهاجموهم في تلك الليلة المدلهمة. .! وقلقوا. . ، وقد صمموا على فك الحصار والرحيل.

#### كاتم السر «حذيفة»:

وكان لـ «حذيفة» في ذلك اليوم دور عظيم ومغامرة جريئة، لا تقل شأنًا عن دور «نعيم بن مسعود» وقد استحق بجدارة أن يكون صاحب سر رسول الله ﷺ. يحدثنا بنفسه عن ذلك...

قال -رضى الله عنه-:

- ( لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ بالخندق، وقد صلى رسول الله ﷺ هويًا (جزءًا) من الليل، ثم التفت إلينا فقال:
  - من رجل يقوم فيدخل معسكرهم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ فما قام رجل من القوم من شدة البرد، وشدة الجوع، وشدة الخوف. .!

فلما لم يقم أحد دعانى رسول الله عَلَيْتُهُ، فلم يكن لى بد من القيام حين دعانى، فقال:

- «يا حذيفة» اذهب فادخل في القوم فانظر ما يصنعون، ولا تُحدثن شيئًا حتى تأتينا..)

وهنا -أرجو القارئ العزيز أن يلاحظ معى أن رسول الله على قد اختار «حذيفة» دون غيره..، وأنه أمره أن يحاذر من إحداث شيء يلفت النظر إليه.. فينكشف، وأنه عليه الرجوع..!

وكلها مهام صعبة، وفي ظروف غاية في الصعوبة!!!

ونعود إلى «حذيفة» -رضى الله عنه- لنستمع إليه وهو يتابع حديثه،

فيقول:

(فذهبتُ فدخلتُ في القوم، والريح وجنود الله (الملائكة) تفعل بهم ما تفعل، لا يقر لهم قدر ولا نار ولا بناء. . ، فقام «أبوسفيان» فقال:

- يا معشر «قريش» لينظر امرؤ من جليسه . . . !؟

فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت؟ فقال: فلان بن فلان . . . !

ثم قال «أبوسفيان»:

- يامعشر قريش ، . . إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع (١) والحف (٢) وأخلفتنا «بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذى نكره، وتعبنا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء (الخيام)، فارتحلوا . . . فإنى مُرتحل .

ثم قام إلى جمله وهو معقول، عليه، ثم ضربه، فوثب به على ثلاث، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. (يعني بذلك سرعة الحركة في الرحيل خوفًا)

ولما أراد الرحيل قال له «صفوان بن أمية»:

إنك رئيس القوم ، فلا تتركهم وتمضى...!

لكن «أبا سفيان» لم يستمع إليه، وأذن بالرحيل..، وترك «خالد بن الوليد» في جماعة ليحموا ظهور المرتحلين، حتى لا يُدهموا من ورائهم.

<sup>(</sup>١) الكراع: الخيل.

<sup>(</sup>٢) الخلف: الجمال.

وسمعت «غطفان»، بما فعلت «قريش»، فانشمروا راجعين إلى بلادهم.)

ولولا عهد رسول الله ﷺ إلى : [أن لا تحدث شيئًا حتى تأتيني] لقتلته بسهم . . . ! (أى أباسفيان) فرجعت إلى رسول الله ﷺ وهو قائم يصلى، فلما رآنى ركع وسجد، فلما سلم أخبرته الخبر) أ. هـ.

ويحدثنا «حذيفة» أن رسول الله ﷺ وهـو في صلاته كاد يلتحف بمرط لإحدى زوجاته من شدة البرد في تلك الليلة، وأنه ﷺ قـد لف «حذيفة» بهذا المرط. إذ كان يرتجف وترتعش أعضاؤه وأوصاله. . حتى دفئ، ثم استمع إليه.

ويتابع حديثه -رضى الله عنه- فيقول :

(ولما أصبح رسول الله ﷺ انصرف عن «الخندق» راجعًا إلى المدينة مع المسلمين، ووضعوا السلاح) أ.هـ.

وهكذا - عزيزى القارئ- أزاح الله تعالى عن المسلمين يوم الأحزاب -أو الحندق- تلك الغمة التي اجتمع فيها الأحزاب من عرب ويهود على المسلمين، ولولا لطف الله -عز وجل- بهذا الدين الحنيف منة منه وفضلاً لتفاقم الأمر، وساءت الحال، ولكن الله سلم.

وام تكن هذه هي المهمة الوحيدة التي قام بها «حذيفة» -رضى الله عنه-...!

لقد كان المجتمع المكى عند ظهور الإسلام ينقسم إلى فريقين، فريق هداه الله تعالى إلى الحق وإلى صراط مستقيم، وفريق أقام على ولائه للأوثان والأصنام، وأحر على الكفر والشرك، واستكبر استكبارا. أما محتمع المدينة المنورة بعد الهجرة الشريفة فقد نجم فيه فريق ثالث، هم فريق المنافقين، الذين إذا اجتمعوا بالمسلمين قالوا إنا معكم، وعلى رأسهم «عبدالله بن أبى بن سلول»، وإذا خلوا إلى شياطينهم وعادوا إلى ذواتهم قالوا إنما نحن مستهزءون. . يُبطن الكفر ويُظهر الإسلام.

هذا الفريق كان من أشد الأخطار على الإسلام والمسلمين، ولقد عانى منه رسول الله ﷺ وأصحابه أشد المعاناة...، وكان لابد من مراقبته من طرف

خفى، والاطلاع على مؤامراته وتدبيراته ومكره، فكان سيدنا «حذيفة» -رضى الله عنه خير من يقوم بهذه المهمة، فكان عينًا متيقظة واعية تتابع بسرية بالغة تصرفات هؤلاء، ثم ينقلها إلى رسول الله عليه اليكون على بينة منها. . ، دون أن يدرى به أحد.

#### في تبوك…!

ويوم غزوة «تبوك» وقد خرج رسول الله ﷺ بشلاثين ألفًا من الصحابة إلى تخوم الشام، حيث جاءته الأنباء أن هناك تجمعات للروم تريد غزو الحجاز...!

وقد خرج معه يومئذ بعض المنافقين، ليس حبًا في الغزو والجهاد، ولكن تبييتًا لأمر بالغ الخطورة، إذ أضمروا الغدر برسول الله ﷺ والفتك به.

وفى طريق العودة كشفت تلك العصابة عن وجهها الأسود، وغايتها الدنيئة الحقيرة... وحاولت القيام بالغدر، لكن «حذيفة» تابعهم وأفشل خطتهم، ونقل إلى رسول الله عليهم أحد من الصحابة رضوان الله عليهم بالأمر، فقد ظل محصوراً بين رسول الله عليهم بالأمر، فقد ظل محصوراً بين رسول الله عليهم.

# التلهيذ النجيب في مدرسة النبوة:

والجدير بالذكر عن شخصية «حذيفة» -رضى الله عنه - أنه كان كثيرًا ما يستمتع ويشعر بالسعادة البالغة والرضى حين يحضر مجلس رسول الله على ويستمع إلى مواعظه من تلاوة لما أوحى إليه، وتوجيه وتهذيب وتطهير..، وما ينطق به فمه الشريف من حكم ومواعظ..، فيتلقاها «حذيفة» في قلبه، ويستوعبها في فؤاده، ثم يتأسى بها.

ولذا اعتُبر -رضى الله عنه- أحد أعلام تـلامذة مدرسـة النبوة..، الحـافظين لكتاب الله وحدوده، وأوامره ونواهيه، المقتدين بسنة المصطفى ﷺ، والعاملين بها.

يحدثنا عن ذلك سيدنا «عبد الله بن عمر بن الخطاب» -رضى الله عنهما-فيقول: [سألنى رجل من أهل «البصرة» عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم، فقلت: سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم:

- كنت عاشر عشرة رهط من أصحاب رسول الله ﷺ فى مسجده: أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وعبدالرحمن بن عوف، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان، وأبوسعيد الخدرى، وأنا، مع رسول الله ﷺ، إذ أقبل فتى من الأنصار، فسلم على رسول الله ﷺ ثم جلس فقال:

- يارسول الله - صلى الله عليك - أىّ المؤمنين أفضل؟ فقال: أحسنهم خلقًا..، قال: فأى المؤمنين أكيس (١)، قال: أكثرهم ذكرًا للموت، وأحسنهم استعدادًا له قبل أن ينزل به، أولئك الأكياس. ثم سكت الفتى، وأقبل علينا رسول الله عليه فقال:

- [يامعشر المهاجرين: خمس خصال إذا نزلن بكم - وأعوذ بالله أن تدركوهن - إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها<sup>(۲)</sup> إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذي مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم لم يُمطروا، وما نقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم، فأخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم يحكم أثمتهم بكتاب الله وتجبروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم]

بمثل هذه الدروس والمواعظ سمت نفس «حذيفة» وسمت نفوس الصحابة جميعًا -رضوان الله عليهم- حتى بلغت الذروة من مكارم الأخلاق والاستقامة على الحقّ، والبطولات في مقارعة الظلم، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والجهاد في سبيل الله.

#### بعد رسول الله ﷺ:

انطلق «حذیفة» –رضی الله عنه– من المدینة غازیًا ومجاهدًا فی سبیل الله مع کل جیش، مشرقًا ومغربًا...!

<sup>(</sup>١) أكيس: من الكياسة، وهي توقد الذهن.

<sup>(</sup>٢) يعلنوا: يجاهروا.

وكان على الدوام في مقدمة الصفوف، إذ تكاملت في شخصيته -رضى الله عنه- كل أسباب ومزايا المسلم، الصحابي، المجاهد، القائد. .! الحافظ لحدود الله.

# البطل الفائح:

وقدر لـ «حذيفة» -رضى الله عنه- أن يكون فى «الكوفة»، التى كانت فى عهد «الفاروق» -رضى الله عنه- منطلق الجيوش الإسلامية فى أرض «فارس» وأطراف «العراق» و«الجزيرة»

وكان دائم الغزو والجهاد، لا يفتر عن جهاد أو قتال.

لقد شهد مع «سعد بن أبي وقاص» فتح «القادسية»...!

وشهد مع غيره معارك «الجزيرة ونصيبين» وأبلى في كل منها بلاءً حسنًا...!

ولكن أعظم مشاهده وأولاها بالتقدير والذكر، والتى جعلته قــائدًا فاتحًا وبطلاً إسلاميًا مجاهدًا، هي معركة «نهاوند» في أرض «فارس».

وتعتبر معركة «نهاوند» من أعظم المعارك، ولا تقل شهرة عن «القادسية» و«اليرموك»(١).

لقد كان «حـذيفة» -رضى الله عنه- يومئذ قائدًا لجناح جيش المسلمين، على رأس قوات المؤمنين، وعندما سـقط «النعمان بن مقرن» شهيدًا عند حصون «نهاوند»، ولم تحسم المعركة بعد، تولى «حذيفة» القيادة العامة، بإجماع القادة، استمر في القيال طيلة الليل، وكتب الله على يديه النصر على الأعـداء، وفتح «نهاوند» والدخول إليها. .! منتصرًا فاتحًا.

وكان من حكمته وبُعد نظره أنه «كتم» عن الجند استشهاد «النعمان» كى لايهنوا ولا يحزنوا ولايضعفوا..!

واستمر من بعد في السياحة والعيّث في أرض «فارس» وبلادها، تحت قيادة «أبي موسى الأشعري» -رضى الله عنه-.

<sup>(</sup>١) يرجى مراجعة ما كتبناه عن النعمان بن مقرنًا – المزنى – رضى الله عنه.

ففتحوا «الدينور» و «الري» و «أذربيجان».

كما غزا بقواته وحدها «أرمينية» ثلاث غزوات، وقد فتح الله عليه يومئذ فتوحًا عظمة عديدة.

وقد تواصلت أعماله الجهادية في عهدى «الفاروق» و«ذي النورين» -رضى الله عنهما-.

# الغيور على وحدة المسلمين:

فى أثناء إقامة «حذيفة» -رضى الله عنه- فى «الكوفة» سَمِع أناسًا من المسليمن يروجون أمورًا تدعو إلى الفرقة...!

لقد سمع أهل «الكوفة» يتمسكون بقراءة «عبدالله بن مسعود» للقرآن الكريم..، وأهل «البصرة» يتمسكون بقراءة «أبي موسى الأشعري»...

فأحس «حذيفة» -بعمق إيمانه- خطورة الأمر إن تُرك الحبل على غاربه، فقال:

- (لئن تُرك الناس ليختلفن في القرآن، ثم لا يقومون عليه أبدًا، لقد رأيت أناسًا من أهل «حمص» يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، وأنهم أخذوا القرآن على «المقداد بن عمرو»، ورأيت أهل «دمشق» يقولون إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم..، ورأيت أهل «الكوفة» يقولون مثل ذلك، وأن قراءتهم على «ابن مسعود»، وأهل «البصرة» يقولون مثل ذلك، وأنهم قرأوا على «أبي موسى»، ويسمون مصحفه: «لُباب القلوب»...!

والله لئن عشت لآتين أمير المؤمنين «عثمان بن عفان» ولأشيرن عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك) أ.هـ.

ثم شد الرحال إلى المدينة..!

فأتى «عثمان» -رضى الله عنه- وحدثه وشرح له وبيَّن، وأنذره بالخطر، وكان عا قال:

- أنا النذير العُريان . . . أدركوا الأمة . . . !

جمع الخليفة «ذو المنورين» صحابة رسول الله ﷺ وأخبرهم الخبر، فأعظموه جميعًا، ورأوا ما رأى «حذيفة»،

عندئذ استفرغ «عــثمان» -رضى الله عنه- جهده ووسعــه، وجمع القرآن على تلاوة قراءة واحدة، ونسخ منه نسخًا بعث بها إلى الأمصار، وأتلف ماعدا ذلك.

### «حذيفة» والفتنة على «عثمان»:

عندما اشتدت الفتنة على «عشمان» -رضى الله عنه-، وكان وراءها «ابن السوداء» «عبدالله بن سبأ» -اليهودى المنافق-...، وقد هيّج الناس فى «الشام» و«مصر».. اعتزلها «حذيفة» ولم يناصر فئةً على أخرى..، بل سعى فى الدعوة إلى الوحدة والألفة والمحبة وهو يعلم تمامًا «فئة النفاق» وأساليبها وغاياتها...

لكن صوته وأفعاله في تلك الفتنة الهوجاء كان ضعيفًا، أو غير مسموع...!

وعندما بلغه مقــتل «عثمان» واستشهاده، وهو يقــرأ كتاب الله تعالى..، بكى وتأثر، ثم دعا: (اللهم العن قتلته وشُتامه).

اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا . . . فاتخذوا ذلك سلّمًا إلى الفتنة . . . ! اللهم لا تمتهم إلا بالسيوف).

وأقام «حذيفة» في «المدائن» إلى أن أدركه الأجل، فتوفى فيها عام ست وثلاثين للهجرة (٣٦)هـ، ودُفن فيها إلى جانب «سلمان الفارسي» -رضى الله عنهما-.

وكان فيما قاله عندما حضرته الوفاة:

(هذه آخر ساعة من الدّنيا . . . اللهم إنك تعلم أنى أحبك فبارك لى فى لقائك)

رضى الله عن الصحابي الجليل «حذيفة بن اليمان»...

تلميذ النبوة النجيب...

وكاتم سر رسول الله ﷺ. . .

والمجاهد في سبيل الله . . .

والبطل الفاتح. . .

الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر...!

الداعي إلى الحقِّ والوحدة والعدل والصلح بين الناس.

واحشرنا معه تحت لواء المصطفى ﷺ.

杂块杂类

# الفهرس

| الموضوع                      |             |           |                     | لصفحا |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------|
| مقدمة                        | • • • • •   | • • • • • | <br>• • • • • • • • | ٥     |
| النعمان بن مقرن              |             | • • • • • | <br>• • • • • • • • | ٧     |
| حسان بن النعمان              |             |           |                     | 44    |
| معاوية بن حديج               |             |           |                     | ٤٧    |
| عقبة بن نافع                 |             |           |                     | 78    |
| عبد الله بن سعد بن أبي السرح |             |           |                     | ۸۲    |
| نور الدين محمود              |             |           |                     |       |
| الناصر صلاح الدين            |             |           |                     |       |
| سيف الدين قطز                |             |           |                     |       |
| الظاهر بيبرسا                |             |           |                     |       |
| عبد الرحمن الداخل            |             |           |                     |       |
| محمد بن القاسم               | •           |           | <br>                | ۲٦.   |
| قتيبة بن مسلم                | • • • • • • |           | <br>                | ۲۸.   |
| موسی بن نصیر                 |             |           |                     |       |
| طارق بسن زیاد                |             |           |                     |       |
| عبد الرحمن الغافقي           |             | • • • • • | <br>                | 777   |
| السمح بن مالك                |             |           | <br>                | 201   |
| عبد الرحمن الناصر            |             |           |                     |       |
| يوسف بن تاشفين               |             |           |                     |       |
| السلطان محمد الفاتح          |             |           |                     |       |
|                              |             |           |                     |       |